

حَالَيفَ مِحَدَّرِيْرِ المَّكِيلِيِّ السَّوْطِ فِيْ

المجنئ (۱۲۳ - ۳۹۱) رقم الأنيادثيث (۱۲۳ - ۳۹۱) ١- تتمة كذا به لطهاق

دارابن الجوزي







حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٧هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي منظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



# دارابن الجوزي

للنششر والتورشع

- المملكة العربية السعودية: الدمام شارع الملك فهد ت: ٨٤٢٨١٤٦ ٨٤٦٧٥٩٩ ٨٤٦٧٥٩٣ ، ص ب: ٢٩٨٢ -
- الرمز البريدي: ٣١٤٦١ فاكس: ٨٤١٢١٠٠ الرياض ت: ٢٦٦٣٣٩ الإحساء ت: ٨٨٣١٢٢ الإحساء
- بنة ت: ١٩٧٢ ١٩٤١٩٧٦ الغير ت: ١٩٩٩٥٩ فاكس: ١٩٩٩٩٥٧ بيروت ماتف: ١٩٨١٩٠٠ ١٣٠٨/٣٠ -

فاكس: ١٠٦١٨٠١/ ١٠ - القاهرة - ج م ع - محمول: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - تلفاكس: ١٤٣٤٤٩٧٠

aljawzi@hotmail.com-www.aljawzi.com البريد الإلكتروني:



### سادساً: أبواب صفة الوضوء وفرضه وسننه

الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له.

الباب الثاني: باب التسمية للوضوء.

الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، وتأكيده لنوم الليل. الباب الرابع: باب المضمضة والاستنشاق.

الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. الباب السادس: باب المبالغة في الاستنشاق.

الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية.

الباب الثامن: باب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب.

الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية.

الباب العاشر: باب تعاهد المآقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما.

الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة.

الباب الثاني عشر: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك.

الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه.

الباب الرابع عشر: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا.

الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه.

الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما.

الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس.

الباب الثامن عشر: باب مسح العنق.

الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العِمامة.

الباب العشرون: باب ما يظهر من الرأس غالباً مع العِمامة.

الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض.

الباب الثاني والعشرون: باب التيمن في الوضوء.

الباب الثالث والعشرون: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، وكراهة ما جاوزها.

الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه.

الباب الخامس والعشرون: باب الموالاة في الوضوء.

الباب السادس والعشرون: باب جواز المعاونة في الوضوء.

الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل.

### سابعاً: أبواب المسح على الخفين

الباب الأول: باب في مشروعيته.

الباب الثاني: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعاً.

الباب الثالث: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس.

الباب الرابع: باب توقيت مدة المسح.

الباب الخامس: باب اختصاص المسح بظهر الخف.

### ثامناً: أبواب نواقض الوضوء

الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل.

الباب الثاني: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين.

الباب الثالث: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة.

الباب الرابع: باب الوضوء من مس المرأة.

الباب الخامس: باب الوضوء من مس القُبُل.

الباب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل.

الباب السابع: باب المتطهر يشك هل أحدث.

الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة، والطواف، ومس المصحف.

### تاسعاً: أبواب ما يستحب لأجله الوضوء

الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه.

الباب الثاني: باب فضل الوضوء لكل صلاة.

الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه.

الباب الرابع: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم.

الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب، واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والنب الخامس: والشرب والمعاودة.

الباب السادس: باب جواز ترك ذلك.

### عاشراً: أبواب موجبات الغسل

الباب الأول: باب الغسل من المني.

الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه.

الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللاً أو بالعكس.

الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم.

الباب الخامس: باب الغسل من الحيض.

الباب السادس: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب.

الباب السابع: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ.

الباب الثامن: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال.

#### حادي عشر: أبواب الأغسال المستحبة

الباب الأول: باب غسل الجمعة.

الباب الثاني: باب غسل العيدين.

الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت.

الباب الرابع: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة.

الباب الخامس: بأب غسل المستحاضة لكل صلاة.

الباب السادس: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق.

الباب السابع: باب صفة الغسل.

الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها.

الباب التاسع: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه.

الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء.

الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ.

الباب الثاني عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة.

الباب الثالث عشر: باب الدخول في الماء بغير إزار.

الباب الرابع عشر: باب ما جاء في دخول الحمام.

### ثاني عشر: أبواب التيمم

الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء.

الباب الثاني: باب تيمم الجنب للجرح.

الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد.

الباب الرابع: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء.

الباب الخامس: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم.

الباب السادس: باب من وجد ما يكفى بعض طهارته يستعمله.

الباب السابع: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات.

الباب الثامن: باب صفة التيمم.

الباب التاسع: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت.

الباب العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها.

الباب الحادي عشر: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة.

### ثالث عشر: أبواب الحيض

الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها.

الباب الثاني: باب العمل بالتمييز.

الباب الثالث: باب من تحيض ستا أو سبعاً لفقد العادة والتمييز.

الباب الرابع: باب الصفرة والكدرة بعد العادة.

الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة.

الباب السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها.

الباب السابع: باب كفارة من أتى حائضاً.

الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلى، وتقضى الصوم دون الصلاة.

الباب التاسع: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها.

الباب العاشر: باب وطء المستحاضة.

#### رابع عشر: أبواب النفاس

الباب الأول: باب أكثر النفاس.

الباب الثاني: باب سقوط الصلاة عن النفساء.

انتهى كتاب الطهارة.

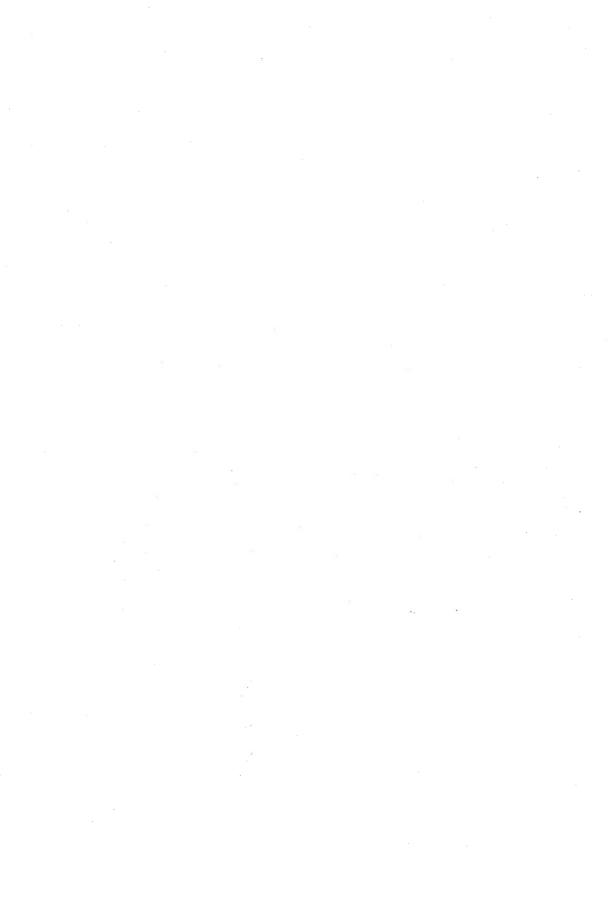

## [سادساً]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه

قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوُضُوءُ بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدُر، ويقال: الوَضُوءُ: بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يُتطهر به، [كذا]<sup>(1)</sup> نقله ابن الأنباري وجماعات من أهلِ اللغةِ وغيرهم<sup>(۲)</sup>، وذهبَ الخليلُ والأصمعيُّ وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعةٌ إلى أنه بالفتح فيهما<sup>(۳)</sup>. قال صاحِبُ المطالعُ<sup>(٤)</sup>: وحُكِى الضمُّ فيهما جميعاً، وأصل الوُضُوء من الوضاءةِ وهي الحسنُ، والنظافةُ، وسمى وضُوء الصلاةِ وضوءَ لأنه ينظفُ المتوضىً ويحسنه.

# [الباب الأول] باب الدليل على وجوب النية له

١٦٣/١ - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطابِ رَضِيَ الله عنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيةِ وإنّما لامْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله ورَسُولِه، وَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُها فهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليْهِ». رَواهُ الجمَاعَةُ)(٥). [صحيح]

<sup>(</sup>١) في (ج): هكذا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «لسان العرب» (١٥/ ٣٢٣ ـ ٣٢٣) مادة: وضأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب اللغة» (٩٩/١٢).

<sup>(</sup>٤) صاحب المطالع» ابن قرقول، إبراهيم بن يوسف. (ت: ٥٦٩هـ). وكتابه المطالع وضعه على منوال: «مشارق الأنوار» بل هو اختصار واستدراك عليه، كما في «كشف الظنون» (٢/ ١٧١٥).

<sup>«</sup>معجم المصنفات» (ص٣٨٩ رقم ١٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) • أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (٩٨٣) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقِم (٥٤) ورقم (٧٠٠) ومسلم رقم (١٩٠٧) والنسائي (١/ ٥٨) و(٦/ ١٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٣٥) و(٦/ ٣٣١) والبغوي في شرح السنة رقم (١). =

الحديثُ مدارُه على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سِوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ<sup>(1)</sup>، ووهم ابنُ دِحْيَةَ فقال: إنه فيه، ولعل الوهم اتفق له لما رأى الشيخين والنسائي رَوَوْهُ من حديث مالك، وما وقع في الشهابِ<sup>(۲)</sup> بلفظ: «الأعمالُ بِالنيَّاتِ» بجمع الأعمال وحذف إنما فنقل

<sup>•</sup> وأخرجه الحميدي رقم (٢٨) وأحمد (١/ ٢٥) والبخاري رقم (١) ورقم (٢٥٢٩) ومسلم رقم (١٩٠٧) وأبو داود رقم (٢٠١١) وابن الجارود في المنتقى رقم (٦٤). والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤١) و(٧/ ٣٤١) من طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

<sup>•</sup> وأخرجه الطيالسي في المسند ص٩ والبخاري رقم (٣٨٩٨) ورقم (٦٩٥٣) ومسلم رقم (١٩٠٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤١) وفي «معرفة السنن والآثار» (١/ ٢٦٠ رقم ٥٨٥) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

<sup>•</sup> وأخرجه أحمد (٢٩٨١) ومسلم رقم (١٩٠٧) وابن ماجه رقم (٤٢٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٩٨١) و(٢٤١) و(١٢٢٤) و(١١٢/٤) و(٣٤١/٥) و(٣٤١/١) و(٣٤١) وفي «معرفة السنن والآثار» (١/ ٢٦١ رقم ٥٨٨) والدارقطني (١/ ٥٠) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٢٤٤) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

<sup>•</sup> وأخرجه البخاري رقم (٦٦٨٩) ومسلم رقم (١٩٠٧) والترمذي رقم (١٦٤٧) من طريق عبد الوهب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

<sup>•</sup> وأخرجه مسلم رقم (١٩٠٧) والنسائي (١/ ٥٨) والبغوي في شرح السنة رقم (١) ورقم (٢٠٦) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

<sup>•</sup> وأخرجه مسلم رقم (١٩٠٧) والنسائي (٧/ ١٣) من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

<sup>•</sup> وأخرجه مسلم رقم (١٩٠٧) وابن ماجه رقم (٤٢٢٧) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى الأنصاري، به.

<sup>•</sup> وأخرجه الطّيالسي ص٩ من طريق زهير بن محمد التميمي، ومسلم رقم (١٩٠٧) من طريق حفص بن غياث.

والدارقطني (١/ ٥٠) من طريق جعفر بن عون.

وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٤٢) من طريق إبراهيم بن أدهم، وابن جريج.

وفي «أخبار أصفهان» (٢/ ١١٥) من طريق أبي حنيفة.

كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

<sup>(</sup>١) بل أُخرِج مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (٩٨٣) كما تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٢) أي مسند الشهاب للقضاعي (١/ ٣٥ رقم ١).

النووي<sup>(1)</sup> عن أبي موسى المديني الأصبهاني أنه لا يصح له إسناد، وأقره النووي. قال الحافظ<sup>(۲)</sup> وهو وهم فقد رواه كذلك الحاكم<sup>(۳)</sup> في الأربعين له من طريق مالك، وكذا أخرجه ابن حبان<sup>(3)</sup> من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه، ذكره في هذه المواضع بحذف إنما، وكذا رواه البيهقي في المعرفة<sup>(٥)</sup>، وفي البخاري<sup>(٢)</sup> «الأعمال بالنية» بحذف إنما وإفراد النية، قال الحافظ<sup>(۷)</sup> أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين إنساناً، وقال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نَفَر من أصحاب يحيى بن سعيد قال الحافظ<sup>(۸)</sup>: تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً، ثم رأيت في المستخرج لابن منده<sup>(۹)</sup> عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاثمائة.

وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي على إلا عن عمر بن الخطاب. ورواه ابن عساكر (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) في كتابه «بستان العارفين» ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر "فتح الباري" (١٢/١).

<sup>(</sup>٣) الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري، (ت٤٠٥هـ) وكتابه الأربعين ذكره الذهبي في السير (٢٠/٢٠) وذكر السبكي في طبقاته (١٦٧/٤) أنه رآه، فقال: «رأيته عقد في كتاب «الأربعين» باباً لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختصهم من بين الصحابة رضي الله عنهم» اه.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١١٣/٢ رقم ٣٨٨) و(١/٥١٦ رقم ٣٨٩) و(١١٠/١١ رقم ٤٨٦٨).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٦٠ ـ ٢٦١ رقم ٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٥/ ١٦٠ رقم ٢٥٠٩).

<sup>(</sup>V) في «تلخيص الحبير» (١/٥٥).

<sup>(</sup>A) في «تلخيص الحبير» (١/٥٥).

<sup>(</sup>٩) المستخرج من كتب الناس لأبي القاسم ابن منده، عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق. (ت٠٧٤هـ) وأفاد المبار كفوري أن منه نسخة مصححة من الحافظ ابن حجر، مكتوبة بخط عمر بن يحيى المصري، موجودة في الخزانة الجرمنية.

<sup>[</sup>معجم المصنفات (ص٣٦٦ رقم ١١٧٢)].

<sup>(</sup>١٠) في ترجمة إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري بسند إليه كما في "تلخيص الحبير" =

من طريق أنس وقال: غريب جداً، وذكر ابن منده في مستخرجه (۱) أنه رواه عن النبي على أكثر من عشرين نفساً، قال الحافظ (۲): وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل بن الحسين في النكت التي جمعها على ابن الصلاح (۳) وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا اللفظ.

وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيلَ: إنه ثلثُ العلم. ووجههُ أنَّ كَسْبَ العبدِ بقلبه وجوارِحِه ولسانِه. وعملُ القلب أرجحُها لأنه يكونُ عبادة بانفرادِهِ دونَ الآخرينَ.

### [الكلام في النية]:

قوله: (إنما الأعمالُ) هذا التركيبُ يفيدُ الحصرَ من جِهتين.

الأولى: (إنما)، فإنها. من صيغ الحصرِ واختُلِفَ هل تفيدُه بالمنطوقِ أو بالمفهوم، وبالوضع أو العُرف، وبالحقيقةِ أم بالمجاز؟ ومذهبُ المحققينَ أنها تفيدُه بالمنطوقِ وضعاً. حقيقياً قالَ الحافظ: ونقله شيخنا شيخُ الإسلام عن جميعِ أهلِ الأصولِ [١١٦/ج] من المذاهبِ الأربعةِ إلا اليسيرَ كالآمدي، وعلى العكسِ من ذلكَ أهل العربية وموضع البحث عن بقية أبحاث، إنما الأصول وعلم المعاني فليرجع إليهما.

الجهةُ الثانيةُ: الأعمالُ لأنه جمعٌ محلى باللام المفيدِ للاستغراقِ، وهو مستلزمٌ للقصر لأنَّ معناهُ؛ كلُّ عملِ بنيةٍ فلا عملَ إلا بنية. وهذا التركيبُ من المقتضى المعروفِ في الأصول وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام ولا عموم له عند المحققين فلا بد من دليل في تعيين أحدها، وقد اختلف الفقهاء في تقديره ههنا فمن جعل النية شرطاً قدر صحة الأعمال ومن لم يشترط قدر كمال الأعمال.

<sup>= (</sup>١/ ٥٥ \_ ٥٦) وانظر: «مختصر تاريخ دمشق» (٤/ ١٦٠ \_ ١٦١ - ١٦١).

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به (١/ ١٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في «تلخيص الحبير» (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل، عبد الرحمن بن الحسين العراقي، (٣٠٦هـ).

له نكت على ابن الصلاح، اسمه: «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح». وانظر ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

قال ابن دقيق العيد (١٠): «وقد رحج الأوّل بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال» اه.

قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. وقد نسب القول بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر<sup>(۳)</sup> إلى علي عليه السلام وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه.

قوله: (بالنية) الباءُ للمصاحبةِ ويحتملُ أن تكونَ للسببيةِ بمعنى أنها مقومةً للعمل، فكأنها سببٌ في إيجادِهِ. قال النووي (ئ): والنيةُ: القصدُ وهو عزيمةُ القلب، وتعقبهُ الكرمانيُ (ف) بأن عزيمة القلب قدرٌ زائدٌ على أصلِ القصدِ. وقال البيضاوي (٢٠): «النيةُ عبارة عن انبعاثِ القلبِ نحو ما يراهُ موافقاً لغرضِ من جلبِ نفعٍ أو دفعٍ ضررٍ حالاً أو مآلاً»، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل. والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو ذلك المقدر أعنى الكمال أو الصحة [٣٣ب] أو المحصول أو الاستقرار. قال الطيبي (٢٠): «كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي».

<sup>(</sup>١) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (١٠/١).

<sup>(</sup>۲) في «فتح الباري» (۱٤/۱).

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «بستان العارفين» (ص١٣).

<sup>(</sup>٥) في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» له (١٨/١).

<sup>•</sup> وهو محمد بن يوسف بن علي الكرماني، واشتهر ببغداد، وأقام بمكة. ولد سنة (۷۱۷هـ) وتوفي ببغداد سنة (۷۸۲هـ). [معجم المؤلفين ۲۲۹/۱].

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (١/ ١٣) والعيني في «عمدة القاري» (١/ ٢٦) والعلماء يستحسنون تعريف البيضاوي ويتنا قلونه.

<sup>(</sup>V) ذكره الحافظ في «الفتح» (١٣/١).

قوله: (وإنما لامرئ ما نوى) فيه تحقيق لا شتراط النية والإخلاص في الأعمال قاله القرطبي فيكون على هذا جملة مؤكدة [للتي](١) قبلها. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه قال ابن دقيق العيد(٢): والجملة الثانية [تقتضي كون](٣) أن من نوى شيئاً يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل [قال](٤): ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه.

ويدل على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيراً ولم يعمله كحديث: «رجلٌ آتاهُ اللَّهُ مالاً وعلماً فهو يعملُ [٣٩ب/ب] بعلمِهِ في مالِهِ وينفِقُه في حقّه، ورجلٌ آتاهُ اللَّهُ عِلْماً ولم يؤتِهِ مالاً فهوَ يقولُ: لو كانَ لي مِثْلَ هذا عملتُ فيه مثلَ العملِ الذي يعملُ فهما في الأجرِ سواءً»(٥). قال الحافظ(٢): «والمرادُ أنه يحصُلُ إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله والمرادُ بعدم الحصول إذا لم تقع النيةُ لا خصوصاً ولا عموماً أما إذا لم ينو

<sup>(</sup>١) في (ب): (الذي).

<sup>(</sup>۲) في «إحكام الأحكام» (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) وهو جزء من حديث أبي كبشة الأنماري.

أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤١٣ رقم ٤٢٢٨) واللفظ له.

وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٣٠) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٤٥ رقم ٨٦٨) من طريق وكيع، ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عنه.

قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف على الأطراف» (٢٧٤/٩): «لم يسمع سالم من أبي كبشة، وقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحة» من طريق جرير، عن منصور، عن سالم قال: حدثت عن أبي كبشة» اه.

قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٣٠) وفيه تصريح سالم بالسماع لهذا الحديث من أبي كبشة.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في «فتح الباري» (١٤/١).

شيئاً مخصُوصاً لكن كانت هناك نية تشملُه فهذا مما [اختلف](١) فيه أنظارُ العلماءِ ويتخرَّجُ عليه من المسائلِ ما لا يُحصى».

قوله: (فمن كانت هِجِرتُه إلى الله ورسوله) الهجرةُ: التَّرْكُ، وإلى الشيءِ: الانتقالُ إليهِ عن غيرِه. وفي الشرع: تركُ ما نهى اللَّهُ عنه، وقد [١١٣/ج] وقعتْ في الإسلامِ على وجوهٍ (٢). الهجرةُ إلى الحبشةِ. والهجرةُ إلى المدينةِ، وهجرةُ القبائلِ. وهِجرةُ من كانَ مقيماً بدارِ الكفر. والهجرةُ إلى الشام في آخر الزمان عند ظهورِ الفِتَنِ. وأخرج أبو داود (٣) من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله على يقول: «سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرضِ شرارُ أهلها» ورواه أيضاً أحمد في المسند (٤).

قوله: (فهجرتُه إلى الله ورسوله) وقع الاتحادُ بين الشرطِ والجزاءِ، وتغايرهُما لا بدَّ منه وإلا لم يكن كلاماً مفيداً، وأجيب بأن التقديرَ فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله نية وقصداً فهجرتُه إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً فلا اتحاد، وقيلَ يجوزُ الاتحادُ في الشرطِ والجزاءِ والمبتدأِ والخبرِ لقصدِ التعظيمِ أو التحقيرِ كأنتُ أنتَ؛ أي العظيمَ أو الحقيرَ. ومنه قولُ أبي النجم: وشِعريَ شِعريُ أي العظيمُ، وقيلَ: الخبرُ محذوفٌ في الجملة الأولى منهما، أي فهجرتُه إلى الله ورسوله محمودةً، أو

<sup>(</sup>١) في «فتح الباري» (اختلفت).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أحاديث الهجرة» جمع وتحقيق ودراسة. الدكتور: سليمان بن علي السعود.

<sup>(</sup>٣) في سننه (٩/٣ \_ ١٠ رقم ٢٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) في المسند (٢/١٩٩، ٢٠٩) كليهما من طريق شهر بن حوشب وفيه ضعف من قبل حفظه.

لكن له طريق أخرى أخرجه الحاكم (١/ ٥١٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وتعقبهما.

المحدث الألباني في مناقب الشام وأهله ص ٧٩ التعليق رقم(١) بقوله: «وهو من أوهامهما فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ولم يخرج له مسلم، ثم هو ضعيف من قبل حفظه، وإن أخرج له البخاري، وقد أشار الحافظ المنذري في «الترغيب» (٣/ ٦٢) إلى الغمز من تصحيح الحاكم المذكور فإنه قال عقبه: (كذا قال) لكن الحديث قوي بمجموع الطريقين إن شاء الله» اه.

مثابٌ عليها، فَهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه مذمومةً أو قبيحةً أو غيرَ مقبولةٍ.

قوله: (دُنيا يصِيبها) بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها وهي فُعلَى من الدنو أي القُربِ سُميت بذلكَ لِسبقِها للأخرى. وقيلَ: لدنُوها إلى الزوالِ، واختُلِفَ في حقيقتِها فقيلَ: ما على الأرض من الهواء والجوِّ. وقيلَ: كلُّ المخلوقاتِ من الجواهِرِ والأعراضِ. وإطلاقُ الدُّنيا على بعضِها كما في الحديث مجاز.

قوله: (أو امرأةٍ يتزوجُها) إنما خصَّ المرأة بالذُكْرِ بعد ذِكْرِ ما يعمُها وغيرَها للاهتمام [بها] (١) ، وتعقبه النوويُ (٢) بأن لفظ دُنيا نكرة وهي لا تعم في الإِثبات فلا يلزمُ دخولُ المرأةِ فيها وتُعُقِّبَ بأنها نكرةٌ في سياقِ الشرطِ فَتَعُمُّ. ونكتهُ الاهتمام الزيادةُ في التحذير لأن الافتتان بها أشد. وحكى ابن بطال (٢) عن ابن سِرَاجِ (٢) أن السببَ في تخصيصِ المرأةِ بالذكرِ أنَّ العربَ كانوا لا يزوجونَ الموالى العربية ويراعُونَ الكفاءة في النسبِ فلما جاءَ الإسلامُ سوَّىٰ بين المسلمينَ في مُناكَحَتِهم فهاجرَ كثيرٌ من الناسِ إلى المدينةِ ليتزوَّجَ بها من كانَ لا يصِلُ إليها. وتعقبهُ ابن حجر (٣) بأنه يفتقر إلى نَقْلِ أن هذا المهاجرَ كان مولى وكانت المرأةُ عربيةً. ومنعَ أن تكونَ عادةُ العربِ ذلكَ ومنعَ أيضاً أن الإسلامَ أبطلَ الكفاءة، ولو قيلَ: إن تخصيصَ المرأةِ بالذكْرِ لأنَّ السبَبَ في الحديثِ مهاجِرُ أم قيسٍ فذُكِرَتِ المرأةُ بعدَ تخصيصَ المرأةِ بالذكْرِ لأنَّ السبَبَ في الحديثِ مهاجِرُ أم قيسٍ فذُكِرَتِ المرأةُ بعدَ ذكرِ ما يشملُها لما كانت هجرةُ ذلكَ المهاجرِ لأجلِها، لم يكن بعيداً من الصوابِ ذكر ما يشملُها لما كانت هجرةُ ذلكَ المهاجرِ لأجلِها، لم يكن بعيداً من الصوابِ وهذه نُكتةُ سِرُقَةً.

والحديثُ يدلُّ على اشتراطِ النية في أعمالِ الطاعاتِ وأن ما وقعَ من الأعمالِ بدونها غيرُ معتدُّ به وقد سبقَ ذكرُ الخلافِ في ذلكَ، وفي الحديث فوائدُ مبسوطةٌ في المطوّلاتِ لا يتسع لها المقامُ وهو على انفرادِهِ حقيقٌ بأن يُفردَ له مصنفٌ مُستقلٌ (٤).

<sup>(</sup>۱) في «المخطوط» به والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «الفتح» (١٧/١).

<sup>(</sup>٣) في «فتح الباري» (١٧/١).

<sup>(</sup>٤) مثل: «النية وأثرها في الأحكام الشرعية» تأليف: الدكتور صالح بن غانم السدلان (١- ٢). و«مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» أو «النيات في العبادات» «إنما الأعمال بالنيات» تأليف: الدكتور عمر سليمان الأشقر.

### [الباب الثاني]

### باب التسمية للوضوء

٢/ ١٦٤ \_ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لا وضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لا يَذْكُرَ اسْمَ الله عَليْهِ». رَواهُ أحمدُ (٢) وأَبُو دَاوُدَ (٣) وابْنُ ماجَهُ (٤). [حسن لغيره]

ولأحمدَ وابْنِ ماجهْ مِنْ حَديث سعيد بْنِ زَيْدِ<sup>(٥)</sup>. [ضعيف جداً] وأبى سعيد<sup>(٢)</sup> مِثْلُهُ. [حسن]

والجميعُ في أسانِيدِها مَقالٌ قَرِيبٌ، وقالَ البخارِيُّ: أَحَسْنُ شَيءِ في هذا الباب حَدِيثُ رَباح بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْن يَعْنِي حَدِيثَ: سَعِيد بنِ زَيْدٍ، وسئُلَ إسْحْقُ بْنُ راهَوَيهِ أَيُّ حَديثٍ أَصَحُ في التَّسْمِيةَ؟ فذَكَرَ حدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ).

الحديثُ الأولُ أخرجَهُ أيضاً الترمذي في العللِ (٧)، والدارقُطني (٨) وابنُ السكن والحاكم (٩) والبيهقيُّ (١١٠ [١١٤/ج] من طريقِ محمد بن موسى

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في المسند (٤١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في السنن (١/ ٧٥ رقم ١٠١).

<sup>(</sup>٤) في السنن (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) حُديث سَعيد بن زيد، حُديث ضعيف جداً سيأتي تخريجه لاحقاً (٢٣/٢ ـ ٢٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) حديث أبي سعيد حديث حسن سيأتي تخريجة لاحقاً (٢١/٢ ـ ٢٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) في «العلل الكبير» رقم (١٧).

<sup>«</sup>فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدني لا يُعرف له سماعٌ من أبيه، ولا يُعرف لأبيه سماعٌ من أبي هريرة.

قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسنادٌ جيدٌ» اه.

<sup>(</sup>۸) في السنن (۱/ ۷۹ رقم ۱).

<sup>(</sup>٩) في المستدرك (١٤٦/١) وقال: «صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار، ولم يوافقه الذهبي.

بل قال: صوابه ثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين». قلت: وهم الحاكم بقوله يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والصواب أنه الليثي.

<sup>(</sup>۱۰) في السنن الكبري (۱/ ۲۱).

المخزومي<sup>(۱)</sup> عن يعقوب بنِ سلمة <sup>(۲)</sup> عن أبيه <sup>(۳)</sup> عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ورواه الحاكم من هذا الوجهِ فقال: يعقوب بن أبي سلمة وادَّعىٰ أنه الماجشُون، وصححه لذلكَ فوهِمَ، والصوابُ أنه اللبثي، قاله الحافظ <sup>(3)</sup>: قال البخاري<sup>(6)</sup>: «لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة»، وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات <sup>(۲)</sup>، وقال: ربما أخطأ، وهذه عبارة عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جداً، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة، قال ابن الصلاح <sup>(۷)</sup>: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، وتبعه النووي <sup>(۸)</sup>.

وله طريق أخرى عند الدارقطني (٩) والبيهقي (١٠) عن أبي هريرة بلفظ: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ» وفي إسناده محمود بن محمد الظفري (١١)

<sup>(</sup>۱) محمد بن موسى بن أبي عبد الله الفِطْري المدني: صدوق رمي بالتشيع. أخرج له مسلم والأربعة. التقريب (۲/۱۲).

 <sup>(</sup>۲) يعقوب بن سلمة الليثي مولاهم المدني، مجهول الحال. أخرج له أبو داود وابن ماجه التقريب (۲/ ۳۷۵).

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/٢٥٢): «شيخ ليس بعمدة».

<sup>(</sup>٣) سلمة لين الحديث أخرج له أبو داود وابن ماجه «التقريب» (٣١٩/١). أما المزي فلم يعرف سلمة هذا كما في «تهذيب الكمال» (٢٨/١) ولا الذهبي، وإنما قال في الميزان (٢٩٤/) «لا يُعرف، ولا روى عنه سوى ولده يعقوب من طريق محمد بن موسى الفِطري بحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

<sup>(</sup>٤) في «تلخيص الحبير» (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» رقم (١٧).

<sup>(</sup>r) (3/v/r).

<sup>(</sup>٧) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>۸) في «المجموع» (۱/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٩) في السنن (١/١٧ رقم ٢).

<sup>(</sup>۱۰) في السنن الكبرى (۱۹) وأعله البيهقي بقوله: «وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً وهو حديث التقى آدم وموسى أخرجه البخاري رقم (٤٧٣٨) ذكره يحيى بن معين \_ (التهذيب ٢/٣٦١) \_ فيما رواه عنه ابن أبي مريم \_ ثقة ثبت فقيه (التقريب ٢/٣٩٢) \_ فكان حديثه هذا منقطعاً والله أعلم» اه.

<sup>(</sup>١١) ليس بالقوي. انظر: «الميزان» (٤/ ٧٩) و «لسان الميزان» (٦/ ٥).

وليس بالقوي، وفي إسناده أيضاً أيوب بن النجار (١) عن يحيى بن أبي كثير، وقد روى يحيى بن معين عنه أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً غير هذا.

وأخرج الطبراني في الأوسط (٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أبا هريرة [٣٣] إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك [٤٠] إدا أب الحسناتِ حتى تحدث من ذلك الوضوء قال: تفرّد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه، وإسناده واه. وفيه (٣) أيضاً من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ويسمي قبل أن يُدْخِلَها " تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد عنه هشام بن عروة وهو متروك.

وفي البابِ عن أبي سعيدٍ، وسعيدِ بنِ زيدٍ كما ذكره المصنف، وعائشة وسهلِ بنِ سعدٍ وأبي سبرة وأم سبرة وعليّ وأنس.

فحديثُ أبي سعيدِ رواهُ أحمد (٥) والدارمي (٦) والترمذي في العلل (٧) وابن

 <sup>(</sup>۱) قال عنه أحمد: شيخ ثقة. رجل صالح عفيف. وقال عنه ابن معين: ثقة صدوق...
 انظر «تهذيب التهذيب» (١/ ٣٦٢ت ٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه الطبراني في الأوسط. بل أخرجه في «الصغير» (٧٣/١). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٢٠) وقال: «رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن» اه.

وقد قال الحافظ في «لسان الميزان» (٩٨/١) في ترجمة إبراهيم بن محمد: إن هذا الحديث منكر.

<sup>(</sup>٣) أي في معجم الطبراني الأوسط رقم (٤٠٠ \_ مجمع البحرين). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٢٠) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط \_ وهو في الصحيح خلا قوله: «ويسمي قبل أن يدخلها \_ وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة نسبوه إلى وضع الحديث» اه.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٠١) والعقيلي في الضعفاء (٣٠٠/٢) في ترجمة عبد الله بن محمد بن يحيى.

<sup>(</sup>٤) في حاشية المخطوط (هو ابن يحيى بن عروة) تمت تلخيص، (٧٣/١).

<sup>(</sup>٥) في المسند (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٦) في السنن (١٧٦/١).

<sup>(</sup>۷) الكبير (ص٣٣ رقم ١٨).

ماجه (۱) وابن عدي (۲) وابن السكن والبزار (۳) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٢) بلفظ حديث الباب. وزعمَ ابنُ عديٍّ أن زيدَ بنَ الحُبَابِ تفرَّدَ بهِ عن كثير بن زيدٍ، قالَ الحافظُ (٧): وليس كذلكَ، فقد رواهُ الدارقطني (٨) من حديث أبي عامر العَقَدِيِّ (٩) وابنُ ماجه (١١) من حديث أبي أحمدَ الزبيري (١١) وكثيرُ بنُ زيدِ (١٢). قالَ ابنُ معينِ: ليس بالقويِّ، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوى يكتب حديثه. وكثير بن زيد رواه عن رُبَيْح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد (١٣) وربيح قال أبو حاتم: شيخ وقال البخاري؛ منكر الحديث. وقال أحمد: ليس وربيح قال أبو حاتم: شيخ وقال البخاري؛ منكر الحديث. وقال أحمد: ليس

قلّت: وأخرجه أبو يعلى (٢/ ٣٢٤) وابن السني في «اليوم والليلة» رقم (٢٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦) - ٣).

قال أحمد بن حنبل: حين سئل عن التسمية؛ لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح.

وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب.

«تلخيص الحبير» (١/ ٧٤).

وقال ابن قيم الجوزية في كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص١٢٠ رقم ٢٧١): «أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان».

وخلاصة القول أن حديث أبي سعيد حديث حسن.

(٧) في «التلخيص» (١/ ٧٣).

(۸) في السنن (۱/ ۷۱ رقم ۳).

(٩) هو عبد الملك بن عمرو القيسي، أبو عامر العقدي، ثقة من التاسعة. «التقريب» (١/ ٥٢١).

(١٠) في السنن (١/ ١٣٩ رقم ٣٩٧).

(١١) هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي، أبو أحمد الزبيري الكوفي، ثقة ثبت إلّا أنّه قد يخطئ في حديث الثوري من التاسعة «التقريب» (٢/ ١٧٦).

(١٢) حكى هذه الأقوال كلها الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٣/ ٤٥٩).

(١٣) حكى هذه الأقوال كلها الحافظ في «تهذيب التهذيب» (١/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>١) في السنن (١/ ١٣٩ رقم ٣٩٧).

<sup>(</sup>۲) في «الكامل» (۳/ ۱۰۳٤).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليهما الحافظ في «التلخيص» (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ٧١ رقم ٣).

<sup>(</sup>٥) في المستدرك (١/١٤٧).

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبرى (١/٤٣).

بالمعروف. وقال المروزي<sup>(۱)</sup>: لم يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيء يثبت<sup>(۲)</sup>. وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوى، وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي<sup>(۳)</sup>: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.

وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب، وقد قال أيضاً: لا أعلم في التسمية حديثاً صحيحاً، وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح. وقال إسلحق (٤): هذا يعني حديث أبي سعيد، أصح ما في الباب.

وأما حديثُ سعيد بن زيد فرواه الترمذي (٥) والبزارُ (٦) وأحمدُ (٧) وابن ماجه (٨) والدارقطني (٩) والعقيلي (١٠) والحاكم (١١)، وأعل بالاختلاف والإرسال. وفي إسناده

<sup>(</sup>۱) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج الفقيه، أجلّ أصحاب الإمام أحمد، لازمه دهراً، كان إماماً في السنة، شديد الاتباع، له جلالة عظيمة. «تذكرة الحفاط» (۲/ ١٣٠ ـ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) في «الضعفاء» (١/١٧٧).

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي، ثقة حافظ مجتهد. قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير «التقريب» (١/٥٤).

<sup>(</sup>٥) في السنن (٧/١ رقم ٢٥) وقال: قال أحمد بن حنبل: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد».

قلت: وفيما قاله الإمام أحمد رحمه الله نظر، فقد ثبت الحديث بذلك كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/ ٧٤). ولم أجده في مسند البزار ـ البحر الزخار ـ من مسند سعيد بن زيد.

<sup>(</sup>٧) في المسند (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٨) في السنن (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٨).

<sup>(</sup>٩) في السنن (١/ ٧٢ رقم ١٠).

<sup>(</sup>۱۰) في «الضعفاء» (۱/۱۷۷).

<sup>(</sup>١١) في المستدرك (١١).

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/١) والطيالسي في مسنده (ص٣٣ رقم ٢٤٣) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٦/١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٣١١) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣٣٦).

من طريق أبي ثِفَالَ المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

<sup>•</sup> أبو ثِفَال: اسمه ثمامة بن وائل بن حصين، وقد ينسب لجده، وقيل: اسمه وائل بن =

أبو ثِفَال (١) عن رباح مجهولان، فالحديث ليس بصحيح، قاله أبو حاتم وأبو زرعة (٢). وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص (٣).

وأما حديث عائشة فرواه البزار<sup>(٤)</sup> وأبو بكر بن أبي شيبة<sup>(٥)</sup> في مسنديهما وابن عدي<sup>(٦)</sup> وفي إسناده حارثة بن محمد<sup>(٧)</sup> وهو ضعيف.

وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه (٨) [١١٥/ ج] والطبراني (٩) وفيه

راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، فأنكره جداً، وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة» اه.

(٧) حارثة بن أبي الرجال، وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن المدني. له عن جدته، وعن أبيه، وعنه أبو معاوية وأبو أسامة. ضعفه أحمد وابن معين، وقال النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث، لم يعتد به أحد. انظر: «ميزان الاعتدال» (١/ ٤١٥).

قلت: وأخرج حديث عائشة: أبو يعلى في المسند (٨/ ١٤٢ رقم ٣٣١/ ٤٦٨٧) و(٨/ ٢٢٧ رقم ٤٦٨٧ /٣٣١) و(٨/ ٢٧٧ رقم ٤٠٥/ ٢٧٤).

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٢٠) وقال: «رواه أبو يعلى، ورى البزار بعضه»: «إذا بدأ بالوضوء سمى» ومدار الحديثين على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه.

(٨) في السنن (١/ ١٤٠ رقم ٤٠٠).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١١١/ رقم ١٦٦): «هذا إسناد ضعيف، لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن، رواه الدارقطني في سننه (١/ ٧١ رقم ٣) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٦٩) من طريق عبد المهيمن، لكن لم ينفرد به عبد المهيمن، فقد تابعه عليه أبيّ أخو عبد المهيمن.

<sup>=</sup> عاشم بن حصين، مشهور بكنيته. مقبول من الخامسة. «التقريب» (١٢٠/١).

<sup>•</sup> رباح. . مقبول من الخامسة: «التقريب» (١/ ٢٤٢).

جدته: أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية، ويقال أن لها صحبة. «التقريب» (٢/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>١) في حاشية المخطوط: بكسر الثاء المثلثة وضمها وبعدها فاء. تمت البدر المنير.

<sup>(</sup>٢) انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٢ رقم ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) لابن حجر (١/٤٧).

وخلاصة القول أن حديث سعيد بن زيد حديث ضعيف جداً والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في مسنده (١/ ١٣٧ رقم ٢٦١ ـ كشف).

 <sup>(</sup>٥) في المصنف (٩/١).

<sup>(</sup>٦) في «الكامل» (١٩٨/٢) في ترجمة حارثة بن محمد. وقال ابن عدي: «وبلغني عن أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أنه نظر في جامع إسحاق بن

<sup>(</sup>٩) في الكبير (٦/ ١٢١ رقم ١٩٩٨ و١٩٩٥).

عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد(۱) وهو ضعيف، وتابعه أخوه أبيّ بن عباس (۲) وهو مختلف فيه.

وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة، فرواه الدولابي في الكني (٣)، والبغوي في الصحابة. والطبراني في الأوسط (٤)، وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف.

وأما حديث علّي فرواه ابن عدي (٥) وقال: إسناده ليس بمستقيم.

وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي<sup>(١)</sup>، وعبد الملك شديد الضعف.

قال الحافظ (٧): «والظاهرُ أن مجموع الأحاديثِ يحدثُ منها قوّةٌ تدلُ على أن له أصلًا. وقال أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: ثبتَ لنا أن النبيَّ على قالهُ». قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي (٨): «ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح» (٩).

<sup>(</sup>١) عبد المهيمن بن عباس... المدني: ضعيف من الثامنة. «التقريب» رقم (٤٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أبتي بن عباس. أخرج له البخاري حديثاً واحداً رقم (٢٨٥٥).

<sup>(4) (1/14).</sup> 

<sup>(</sup>٤) رقم (١١١٥). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٢٨/١) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس ولم أرمن ترجمه.

<sup>•</sup> وأما حديث أم سبرة فقد أخرجه أبو موسى في «المعرفة» كما في «تلخيص الحبير» (١/ ٧٥) وضعفه.

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» (١٨٨٣/٥) في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه عن جده عن علي. وقال: إسناده ليس بمستقيم.

<sup>(</sup>٦) كما في «تلخيص الحبير» (١/ ٧٥).قلت: وأخرج حديث أنس الدارقطني في السنن (١/ ٧١ رقم ١).

<sup>(</sup>V) في «التلخيص» (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٨) وأسمه «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» ولم يطبع منه إلَّا جزء، فيما أعلم.

<sup>(</sup>٩) قلت: والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه المتقدمة. انظر: "تلخيص الحبير" (١/ ٧٢ \_ ٧٦) والإرواء (١/ ١٢٢ \_ ١٢٣).

### [مذاهب العلماء في التسمية]:

والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوماً للحقيقة، فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به، وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب.

وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. واختلفوا هل هي فرض مطلقاً أو على الذاكر؟ فالعترة على الذاكر، والظاهرية مطلقاً، وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة، وهو أحد قولى الهادي إلى أنها سنة (١).

احتج الأولون بأحاديث الباب، واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعاً «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه» أخرجه الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم (٤)، وهو متروك ومنسوب إلى الوضع.

<sup>(</sup>١) البحر الزخار (١/٥٨).

وانظر: «المغني» (١/ ١٤٥ ـ ١٤٦) والفروع (١٤٣/١ ـ ١٤٤) والإنصاف (١/ ١٢٨ ـ ١٢٨) والمبدّع (١/ ١٢٨).

وقال الإمام الشافعي وأصحابه: تسن التسمية، فيصح الوضوء مع تركها ولو عمداً انظر: «حلية العلماء» (١٣٦/١) ومغني المحتاج (١/٥٧) والأم (١/٩٩) والمجموع (٣٨٦/١ ـ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) في السنن (١/ ٧٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (١/ ٤٤) وقال: وهذا أيضاً ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث.

<sup>(</sup>٤) قال يعقوب بن شيبة: متروك الحديث.

وقال إبراهيم بن أبي طالب: متروك يتكلمون فيه.

انظر: «لسان الميزان» (٣/ ٧٥٩ \_ ٧٦٢) والميزان (٢/ ٤١٠) والكامل لابن عدي (٤/ ١٣٨) والضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢٤١).

الداهري: بفتح الدال وكسر الهاء وفي آخرها راء ـ هذه النسبة إلى داهر والمشهور بهذه النسبة أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري. اللباب (١/ ٤٨٨).

ورواه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) أيضاً من حديث أبي هريرة، وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان (٣) . ورواه الدارقطني (١) والبيهقي أيضاً من حديث ابن مسعود، وفي إسناده يحيى بن [هشام] (١) السمسار (٧) وهو متروك .

(١) في السنن (١/ ٧٤).

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٨٨): مرداس لا أعرفه. وخبره منكر في التسمية على الوضوء.

(٣) قلت: هذا سهو من الإمام الشوكاني رحمه الله.

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٢٦١): وقال عبد الحق في «الأحكام»: «محمد بن أبان لا أعرفه الآن. وأما أيوب فمعروف ثقة».

قال ابن القطان في «علله» \_ الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (٣/ ٢٢٧)، «ولقد جعل من محمد بن أبان الجعفي، جعل من محمد بن أبان الجعفي، جد مُشْكَدانة الحافظ، وهو كوفي ضعيف، كان رأساً في المرجئه، فتُرِك لأجل ذلك حديثه».

ثم نقل عن البخاري \_ في التاريخ الكبير (١/ ٤٢٠) \_ أنه قال في أيوب بن عائذ «كوفي مرجيء». قال: «ووراء هذا كله أن في إسناد هذا الحديث من لا يعرف البتة، وهو مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة».

قال الحافظ ابن حجر رداً على ابن القطان في قوله بأنّه لا يعرف البتة: هو مشهور بكنيته أبو بلال، من أهل الكوفة، يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين روى عنه أهل العراق. وفي ترجمة أبي بلال الأشعري الكوفي قال: يقال اسمه مرداس بن محمد، روى عن أبي بكر النهشلي، ومالك بن أنس. وعنه أحمد بن أبي عزرة ومطين وجماعة. ضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات» فقال اسمه: مرداس، يغرب ويتفرد. «الثقات» (۱۲/۲۶).

وقد فرق ابن أبي حاتم في الجرح التعديل (٨/ ١٩٩ ـ ٢٠٠) بين محمد بن أبان الجعفي الذي كان يقول بالإرجاء، وبين محمد بن أبان بن صالح جد مشكدانة. وقال الحافظ في اللسان (٥/ ٣١) وهو الراجع.

(٤) في السنن (١/ ٧٣ رقم ١١) وقال: يحيى بن هاشم ضعيف.

(٥) في السنن الكبرى (١/ ٤٤) وقال: هذا حديث ضعيف لا أعلم رواه عن الأعمش إلَّا يحيى بن هاشم ويحيى متروك الحديث.

(٦) في (ب): (هاشم) وهو الصواب.

(٧) كذبه ابن معين، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال ابن عدي: كان ببغداد يضع الحديث ويسرقه.

«الميزان» (٤/ ٤١٢) و«اللسان» (٦/ ٢٧٩) والجرح والتعديل (٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى (١/ ٤٥) وقال البيهقي (١/ ٤٤): «وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً.

قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (١) فلا وجوب ويؤيد ذلك حديث «ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم» (٢). واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله» (٣) وتقديره أن التمام لم يتوقف على غير الإسباغ، فإذا حصل حصل. واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس (٤) قال: «طلب بعض أصحاب النبي وضوءاً فلم يجد فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء فقال [ﷺ] (٥): توضئوا باسم الله» وأصله في الصحيحين (٢) بدون قوله: «توضئوا باسم الله».

وقال النووي $^{(V)}$ : «يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة:  $^{(N)}$  وقال النووي في بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم» $^{(N)}$  ولا يخفى على الفطن ضعف «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف.

أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٩ ـ ٤٢٠) والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٨٠ ـ ٨١).

وعلقه البخاري في تاريخه الكبير (١/ ١١١) وقال: في إسناده نظر.

وقال العقيلي: هذا يُروى بغير هذا الإسناد بوجه صالح.

ولمزيد من الكلام عليه انظر كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٣/ ٣٤٢ رقم ١٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) فلينظر من أخرجه؟!

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٤). وقال: احتج أصحابنا \_ الشافعية \_ في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (١/ ٦١) وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٧٤ رقم ١٤٤) والدارقطني (١/ ٧١ رقم ١) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٣) من حديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس، به. قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية.

وقال النووي في «المجموع» (١/ ٣٨٥): «وإسناده جيد، واحتج به البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار»، وضعف الأحاديث الباقية» اهـ.

وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (٧٦): بإسناد صحيح.

قلت: وهو كما قال حفظه الله، وإن كان قد تُلكم في رواية معمر عن ثابت خاصة، فروايته عنه هنا مقرونة بقتادة، مما يقويها والله أعلم.

وخلاصته القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١/ ٢٧١ رقم ١٦٩) ومسلم رقم(٢٢٧٩).

<sup>(</sup>V) في «المجموع» (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٨) وهو حديث ضعيف.

هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قدّمنا، ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روى في بعض الروايات لا وضوء كاملاً. وقد استدل به الرافعي، قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: لم أره هكذا انتهى. فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث «من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه»<sup>(۱)</sup> وقد تقدم الكلام عليه، قالوا: فحملنا أحاديث الباب على الذاكر، [117/ج] وهذا على الناسى جمعاً بين الأدلة ولا يخفى ما فيه<sup>(۳)</sup>.

• وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٤٩٥ \_ ٤٩٦) عن الزهري مرسلاً من طريقين.

وذكره المزي في «تحفة الأشراف» (٣٦٨/١٣) في قسم المراسيل. وقال أبو داود: رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري، عن النبي على مرسلاً. وقال الدارقطني: والمرسل هو الصواب.

وقال المحدث الألباني في «الإرواء» (١/ ٣٢): وجملة القول أن الحديث ضعيف؟ لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكلُّ من رواه عنه موصولاً ضعيف، أو السند إليه ضعيف والصحيح عنه مرسلاً...» اه.

(١) في «تلخيص الحبير» (١/ ٧٦).

(٢) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً (٢٦/٢) من كتابنا هذا.

(٣) وخلاصة القول في التسمية: أنها تجب على كل مكف إذا ذكر.

• لحديث أنس الصحيح المتقدم مع أن ابن الملقن قال في «البدر المنير» (٣/ ٢٥٣): «قلت: بل وجد في التسمية حديث صحيح من غير شك ولا مرية، لكن ليس بصريح بل يستدل بعمومه».

• وللحديث الذي أخرجه أبو داود (١/ ٧٥ رقم ١٠١) وابن ماجه (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٩) وغيرهما.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لم، ولا وضوء لم، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه» وقد تقدم برقم (٢/ ١٦٤) من كتابنا هذا.

<sup>•</sup> أخرجه أبو داود (٥/ ١٧٢ رقم ٤٨٤) وابن ماجه (١/ ٦١٠ رقم ١٨٩٤) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٩٤) وابن حبان في صحيحه رقم (١ ـ ٢) والدارقطني (١/ ٢٢ رقم ١ ـ ٢) والبيهقي (٣/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩) والطبراني في الكبير (١٥/ ٢٧ رقم ١٤١). وأحمد في المسند (٢/ ٣٥٩) والسبكي في «طبقات الشافعية» (١/ ٧، ١٥، ١٦) من طرق موصولاً عن أبي هريرة.

#### [الباب الثالث]

## باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل

٣/ ١٦٥ - (عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِّي قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّا فَاسَتَوْكَفْ ثَلاثاً أَيْ غَسَلَ كَفَيْهِ. رَواهُ أَحْمَدُ (١) والنَّسائيُ (٢). [صحيح]

الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق (٣).

قوله: (أوس بن أوس) ويقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف، وقد ذكره أبو عمر (٤) في الصحابة. وهذا الحديث معناه في الصحيحين (٥) من حديث عثمان

<sup>(</sup>١) في المسند (٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في السنن (١/ ٦٤) بسند حسن. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) حُميد بن مَسْعَده بن المبارك الساميُ أو الباهليُ، بصري؛ صدوق، من العاشرة أخرج له مسلم والأربعة «التقريب» (١٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) أي ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ت(١١٢).

قلت: وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة في معرفة الصحابة» ت: (٢٨٧) وابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» ترجمة (٣١٥) وقال الحافظ: «نقل عباس عن ابن معين أن أوس بن أوس الثقفي، وأوس بن أبي أوس الثقفي واحد.

وقيل: إن ابن معين أخطأ في ذلك، وإن الصواب أنهما اثنان، وقد تبع ابن معين على ذلك أبو داود وغيره. والتحقيق أنهما اثنان، ومن قال في أوس بن أوس: أوس بن أبي أوس - أخطأ، كما قيل في أوس بن أبي أوس: أوس بن أوس، وهو خطأ، وأما أوس بن أبي أوس فاسم والده حذيفة» اه.

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (٥٧٢): أوس بن أوس الثقفي: صحابي، سكن دمشق أخرجه له الأربعة.

وفي رقم (٥٧٣): أوس بن أبي أوس، واسم أبي أوس: حذيفة الثقفي: صحابي أيضاً، وهو غير الذي قبله على الصحيح.

أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>ه) البخاري (١/ ٢٥٩ رقم ١٥٩) و(١/ ٢٦١ رقم ١٦٠) و(١/ ٢٦٦ رقم ١٦٤) و(٤/ ١٥٨ رقم ١٦٠) و(٤/ ١٥٨ رقم ١٥٨).

ومسلم (١/ ٢٠٥ رقم ٣ \_ ٢٢٦/٤).

بلفظ: «فأفرغ على كَفَيْهِ [٣٣ب] ثلاثَ مَرَّاتٍ فغسلهما»، وقال في آخره «رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ توضَّأَ نحوَ وضُوئي هذا»، وسيأتي في هذا الكتاب(١).

وأخرج أبو داود (٢) من حديث عثمان أيضاً بلفظ: «أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين» وثبت نحوه أيضاً من حديث عليّ عليه السلام وعبد الله بن زيد عند أهل السنن (٣).

والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء، وقد اختلف الناس في ذلك فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله والشافعية والحنفية أنه مسنون ولا يجب<sup>(3)</sup> لحديث «توضأ كما أمرك الله»<sup>(6)</sup> ولم يذكر فيه غسل البدين.

وقال القاسم: وهو أحد قولي الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجب  $^{(7)}$  لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا  $^{(8)}$ . وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه «فإنه لا يدري أين باتت يده» وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب، وسيأتي الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله  $^{(8)}$ .

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۸/۲) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في السنن (١/ ٨١ رقم ١٠٩) بسند حسن.

<sup>(</sup>۳) • أخرجه أبو داود (۱/۱۸ رقم ۱۱۱) والترمذي (۱/۱۲ رقم ٤٨). والنسائي (۱/۸۲ رقم ۹۲) وابن ماجه (۱/۲۲ رقم ٤٠٤) وهو حديث صحيح. من حديث على بن أبي طالب.

<sup>•</sup> أخرجه أبو داود (١/ ٨٦ رقم ١١٨) والترمذي (١/ ٤١ رقم ٢٨) والنسائي (١/ ٧١ رقم ٩٧) وابن ماجه (١/ ١٤ رقم ٤٣٤) وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن زيد.

<sup>(</sup>٤) انظر البحر الزخار (١/ ٧٦).

وانظز: «الفروع (١/ ١٤٤) والإنصاف (١/ ١٣٠) ومعني المحتاج (١/ ٥٧) وروضة الطالبين (١/ ٥٧) وحلية العلماء (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١/ ٥٣٨ رقم ٨٦١) من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر الزخار (١/ ٧٦).

وانظر المغني (١/ ١٤٠) والفروع (١/ ١٤٤) والإنصاف (١/ ١٣٠) والمبدع (١٠٨/١). (٧)(٨) برقم (١٦٢/٤) و(٥/ ١٦٧) من كتابنا هذا.

١٦٦/٤ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] أَنَ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلها ثَلاثاً فإِنَّهُ لا يَدري أَيْنَ باتَتْ يَدْهُ». رَواهُ الجمَاعَةُ (٢) إلا أنَّ البُخارِيَّ لَمْ يَذْكُرِ العَدَدَ، وفي لفْظِ التَّرْمذِي وابْنِ ماجهْ "إذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ الليل»). [صحيح]

اللّبي عَمْرَ أَنَّ النَّبي عَلَى قَالَ: «إذا اسْتَنِقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنامِهِ فَلا يَدْخِلْ يَدَهُ في الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلهَا ثَلاثَ مَرْات فإنَّهُ لا يَدْرِي أَينَ باتَتْ يَدُهُ أَوْ أَينَ طَافَتْ يَدُهُ " رَواهُ الدَّارِقُطْنِي (٣) وقالَ: إسْنادُ حسنٌ). [صحيح]

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲/۳۳ رقم ۲۷۸/۸۷) والترمذي (۲/۳ رقم ۲۱) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (۲/۱ رقم ۱) و(۱/۹۹ رقم ۱۲۱) وأحمد في المسند (۲/ ۲۶۱) وابن ماجه (۲۸۱ رقم ۳۹۳) وابن ماجه (۲۸۱ رقم ۳۹۳) وابن ماجه (۱۸۸۱ رقم ۳۹۳) والشافعي في الأم (۱/۹۳) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۸/۱) والدارمي (۱/۹۲) وابن خزيمة (۱/۲۰ رقم ۹۹) و(۱/۷۰ رقم ۱۵۰) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» وابن خزيمة (۱/۲۲) والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱/۱۰، ۳۰۰) وابن الجاورد في المنتقى (رقم ۹) والدراقطني (۱/۹۶ رقم ۱) و(۱/۰۰ رقم ٤) والبيهقي في السنن الكبرى (۱/۲۶) وأبو داود(۱/۲۲ رقم ۱۰۰) و(۱/۷۷ رقم ۱۰۶) و(۱/۸۷ رقم ۱۰۵) والبغوي في «شرح السنة» داود(۱/۲۲ رقم ۲۰۸) من طرق... عن أبي هريرة رضي الله عنه. (مع ذكر الثلاث).

<sup>•</sup> وأخرجه البخاري (٢٦٣/١ رقم ١٦٢) ومسلم (٢٣٣/١ رقم ٢٧٨/٨٨) وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٥، ٢٧١، ٤٠٣) والشافعي في الأم (٢٦/١) ومالك (٢١/١ رقم ٩) وأبو عوانة (٢/ ٢٦٢ \_ ٢٦٤) والبيهقي (٢/ ٤٥، ٤٠) والبغوي في «شرح السنة» (٢٦/١ رقم ٢٠٧) من طرق... عن أبي هريرة رضي الله عنه. (بدون ذكر الثلاث).

<sup>(</sup>٣) في سننه (٩/١ ـ ٥٠ رقم ٣) وقال: إسناده حسن. قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/١٣٩ رقم ٣٩٤) وابن خزيمة في «صحيحه» (١/٥٧ رقم ١٤٦) والبيهقي (١/٢١).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» (٦/ ٣٧٤) ترجمة: معلى بن الفضل البصري. والزيادة (فليرقة) منكرة.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١/ ٥٢ رقم ١٠٠). (٦) في صحيحه (٣/ ٣٤٧ رقم ١٠٦٥).

<sup>(</sup>۷) في السنن الكبرى (۲/۱۶).

«أين باتت يده منه» قال ابن منده (۱): هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة.

وفي الباب عن جابر عند الدارقطني (٢) وابن ماجه (٣). وابن عمر، رواه ابن ماجه (٤) وابن خزيمة في العلل (٢) وابن خزيمة في العلل (٢) وحكى عن أبيه أنه وهم.

قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي (٧) والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد (٨) وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: «باتت يده» لأن حقيقة المبيت  $[rكون]^{(9)}$  بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي (١٠) وابن ماجه (١١)، وأخرجها أيضاً أبو داود (١٢) وساق مسلم (١٣) إسنادها

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في «تليخص الحبير» (٣٤/١). قلت: قوله: «منه» تفرَّد بها محمد بن الوليد البُسْري، وهو ثقةِ. كما في «التقريب» (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في سننه (١/ ٤٩ رقم ٢) وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/١٣٩ رقم ٣٩٥).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٦٤ رقم ١٦٤): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه.

وله شاهد في «الصححيين» وغيرهما من حديث أبي هريرة.

وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح.

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ١٣٩ رقم ٣٩٤)...

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١/ ٧٥ رقم ١٤٦).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٦٤/١ رقم ١٦٣): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رواه الداقطني في سننه \_ (١٩٤١ رقم ٣) \_ وقال: إسناد حسن» اه. وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح.

<sup>(</sup>۲) (۱/۲۲ رقم ۱۲۲).

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه. فقال: إنَّه وهمَّ والصواب حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) انظر: «المجموع» (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: «المغني» (١٤٠/١) والفروع (١/ ١٤٤) والإنصاف (١/ ١٣٠ ...) والمبدع (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (يكون).

<sup>(</sup>١٠) في سننه رقم (٢٤) وقد تقدم. (١١) في سننه رقم (٣٩٣) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱۲) في سننه رقم (۱۰۳) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱۳) في صحيحه رقم (۲۷۸/۸۷) وقد تقدم.

وما في رواية لأبي عوانة (١) ساق مسلم (٢) إسنادها أيضاً «إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح» لكن التعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده» يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

قال النووي<sup>(٣)</sup>: «وحكى عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره له [١١٧/ج] كراهة تنزيه. قال: ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإِناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك» انتهى.

### [اختلاف العلماء في إدخال اليد في الإناء عند الاستيقاظ]:

والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ، وقد اختلف في ذلك، فالأمر عند الجمهور(ئ) على الندب، وحمله أحمد(٥) على الوجوب في نوم الليل واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب، وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم وفيه أن قوله: «لا يدري أين باتت يده» ليس تشكيكاً في العلة بل تعليلاً بالشك وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث «أنه على [١٤١/ب] توضأ من الشن(٢) المعلق بعد قيامه من النوم ولم يُرُو أنه غسل يده» كما ثبت في حديث ابن عباس(٧) وتعقب بأن قوله: «أحدكم» يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر، ورد بأنه صح عنه على غيره قبل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى،

<sup>(</sup>۱) فی مسنده رقم (۷۳۵).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه رقم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨ عقب ٨٨).

<sup>(</sup>٣) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٨٠ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حلية العلماء» (١٣٦/١ ـ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. (١/ ١٣٧ \_ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) الشَّرُّ: القربة. النهاية (٢/٥٠٦).

٧) أخرجه البخاري رقم (١١٩٨).

ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث منتهضاً للوجوب ولا لتحريم الترك، ولا يصح الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة أخرى.

ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذلك، فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب عسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. فإن قلت: هذا قصر على السبب، وهو مذهب مرجوح. قلت: سلمنا عدم القصر على السبب فليس في الحديث إلا نهى المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوى أعني: مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقاً فلا يصح للاستدلال به على ذلك ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث عثمان الآتي (۱) وغيره، وكما في الحديث الذي في أول الباب (۲) ولا منازعة في سنيته إنما النزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ. وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث [۳۶] الذي قبل هذا (۳).

قوله: (فلا يدخل يده في الإناء) في رواية للبخاري<sup>(١)</sup> «في وضوئه». وفي رواية لابن خزيمة<sup>(٥)</sup> «في إنائه أو وضوئه». والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به.

وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۸/٦) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل... رقم الحديث (٣/ ١٦٥) من كتابنا هذا.

٣) رقم (١٦٦/٤) ورقم (٥/١٦٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) رقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٥) رقم (١٠٠).

وفي الحديث أيضاً دلالة على أن الغسل سبع ليس عاماً لجميع النجاسات كما زعمه البعض بل خاصاً بنجاسة الكلب باعتبار ريقه، والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه، وحكى عن الحسن البصري أنه [ينجس] (۱) إن قام من نوم الليل، وحكى أيضاً عن إسحق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري، قال النووي(۲): «وهو ضعيف جداً فإن الأصل في اليد والماء: الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظاهرة [۱۱۸/ج] على هذا».

قال المصنف<sup>(۳)</sup> رحمه الله: «وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدُكُم من مَنَامِهِ فليستَنْفِرْ ثلاث مراتٍ فإنَّ الشيطان يَبِيتُ على خياشيمه» متفق عليه (٤) انتهى.

[و]<sup>(o)</sup>إنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سبباً لنشاط القارئ وطرد الشيطان، والخيشوم أعلى الأنف، وقيل: هو الأنف كله وقيل: هو عِظامٌ رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري<sup>(r)</sup> في بدء الخلق بلفظ «إذا استيقظ أحدُكم من منامِهِ فتوضًا فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيتُ على خيشُومِهِ» فيحمَلُ المطلق على المقيدِ ويكون الأمرُ بالاستنثار باعتبارِ إرادةِ الوضوءِ وفي وجوبه خلافٌ سيأتي<sup>(v)</sup>.

## [الباب الرابع] باب المضمضة والاستنشاق

١٦٨/٦ \_ (عَنْ عُثْمَان بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ الله عنْهُ أَنهُ دَعا بإناءٍ فأَفْرَغَ على كَفَّيْهِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (نجس) وما أثبتناه من شرح مسلم للنووي (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۲) فی شرح صحیح مسلم (۳/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (رقم ٣٢٩٥) ومسلم رقم (٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) زیادة من (ج). (٦) في صحیحه رقم (٣٢٩٥).

<sup>(</sup>٧) في ثنايا شرح الحديث رقم (١٦٨/٦) من كتابنا هذا.

ثلاثَ مَرًاتِ فَغَسَلهُما ثمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإِناءِ فَمضْمَضَ [واستنثر] (١) ثمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثلاثاً وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثلاثَ مَرًاتِ ثمّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ثلاثَ مَرًاتِ إلى الْكَعْبَينِ ثمْ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّا نحْوَ وُضُوئِي هذا ثم قال: «مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وضُوئِي هذا ثمَ قال اللهُ عَلَيْ تَوضًا نحْوَ وُضُوئِي هذا ثمَ قال اللهُ عَلَيْ اللهُ عَدَّلُ فيهما نَفْسَهُ غَفَرَ الله لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». مُتَفَقَ عَلْيهِ ) (٢). [صحيح]

قوله: (فأفرغَ على كفَّيه ثلاثَ مرَّاتٍ) هذا دليلٌ على أنَّ غسلَهما في أولِ الوضوءِ سنة. قال النووي<sup>(٣)</sup>: وهو كذلكَ باتفاقِ العلماءِ، وقد أسلَفْنَا الكلامَ عليهِ في البابِ الذي قبلَ هذا.

قوله: (فمضمض) المضمضة: هي أن يجعَلَ الماء في فيه، ثم يُديره ثم يمجُّهُ قال النووي<sup>(٤)</sup>: وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يُشترطُ إدارتُه على المشهور عند الجمهور، وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أنَّ الإِدارة شرط، والمعوّلُ عليه في مثلِ هذا الرجوعُ إلى مفهومِ المضمضةِ لغة، وعلى ذلكَ تنبني معرفةُ الحقُّ، والذي في القاموس<sup>(٥)</sup> وغيره أن المضمضةَ: تحريكُ الماءِ في الفم.

قوله: (واستنثر) في رواية للبخاري<sup>(۱)</sup> «واستنشق» والاستنثار أعم قاله في الفتح<sup>(۷)</sup>، قال النووي<sup>(۸)</sup>: «قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار: هو إخرج الماء من الأنفِ بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قُتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق، قال: قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف

<sup>(</sup>١) في «المخطوط» (واستنشق).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٨/٤ رقم ١٩٣٤) ومسلم (١/٢٠٦ رقم ٣/٢٢٦) وأحمد (١/٥٩).

<sup>(</sup>٣) في شرحه لصحيح مسلم (٣/١٠٥).

<sup>(</sup>٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٠٥/٣).

<sup>(</sup>٥) المحيط ص٨٤٤.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٢/ ٢٥٩ رقم ١٥٩).

<sup>(</sup>Y) (I/POY).

<sup>(</sup>٨) في شرحه لصحيح مسلم (١٠٥/٣).

الأنفِ. وقال الخطابي وغيره: هي الأنف، والمشهورُ الأوَّلُ، [٤١-/ب] قال الأزهريُّ (١): رَوَىٰ سلمةُ عن الفرَّاءِ أنه يقال: نثرَ الرجلُ وانتثر واستنثر إذا حرَّكَ النثرةَ في الطهارةِ» انتهى. وفي القاموس (٢) استَنْثَر: استنشقَ الماءَ، ثم استخرجَ ذلكَ بنفسِ الأنْفِ، كانتثرَ. وقال (٣) في الاستنشاق: استنشقَ الماءَ: أدخلَهُ في أنفِهِ.

# [اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]:

إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختُلِفَ في الوجوبِ وعدمِه، فذهبَ أحمدُ وإسحقُ وأبو عبيدٍ وأبو تُوْدٍ وابن المنذر، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان (3)، وفي شرح مسلم للنووي (٥) أنَّ مذهبَ أبي ثورٍ وأبي عُبيدٍ وداودَ الظاهريِّ وأبي بَكْرٍ بنِ المنذرِ، ورواية عن أحمدَ أن الاستنشاق واجبٌ في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة فيهما (٦) وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا.

واستدلوا على الوجوب [١١٩/ج] بأدلة (منها) أنها من تمام غسل الوجه فالأمر بغسله أمر بها (٧). وبحديث أبي هريرة المتفق عليه (٨): «إذَا تَوَضَّأ أحدُكم فليجعلُ في أنفِه ماءً ثم لينتثرُ». وبحديث سَلَمَة بن قَيْس عند الترمذي (٩) والنسائي (١٠) بلفظ

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (۱۵/۷۳ \_ ۷۰).

<sup>(</sup>٢) المحيط ص٦١٦.

<sup>(</sup>٣) المحيط ص119°.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفروع» (١/١٤٤ ـ ١٤٥) والإنصاف (١/١٥٢ ـ ١٥٣) والمبدع (١/١٢١ ـ ١٢٢) و«الكافي» (٢٦/١). والبحر الزخار (١/١٦).

<sup>(</sup>٥) في شرح لصحيح مسلم (٣/١٠٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الفروع (١/ ١٤٤ ـ ١٤٥) والإنصاف (١/ ١٥٢ ـ ١٥٣) والمبدع (١/ ١٢٢ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٧) لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦): ﴿.. فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.. ﴾.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢١٣/١ رقم ١٦٢) ومسلم (٢١٢/١ رقم ٢٣٧).

<sup>(</sup>٩) في سننه (١/ ٤٠ رقم ٢٧) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٠) في سننه (١٧/١ رقم ٨٩). قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٤٢/١ رقم ٤٠٦) وأحمد في المسند (٣١٣/٤) و(٣٣٩/٤) وهو حديث صحيح.

"إذًا توضَّأْتَ فانَتبْرْ" وبما أخرج أحمد (۱) والشافعي (۲) وابن الجارود (۳) وابن خزيمة (۱) وابن حبان (۱) والحاكم (۲) والبيهقي (۷) وأهل السنن الأربع (۸) من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه: "وبالغ في الاستنشاق إلَّا أن تكونَ صائماً" وفي رواية من هذا الحديث: "إذا توضَّأْتَ فَمَضْمِضْ" أخرجها أبو داود (۹) وغيره قال الحافظ في الفتح (۱۱): إن إسنادَهَا صحيحٌ ، وقد ردَّ الحافظ أيضاً في التلخيص (۱۱) ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير ، وقال: ليس بشيء لأنه روى عنه غيره ، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان ، وقال النووي (۱۲): "هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالإسانيد الصحيحة".

ومن أُدِلَّةِ القائلينَ بالوجوبِ حديثُ أبي هريرةَ الذي سيذكره المصنف في هذا الباب بلفظ «أمرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بالمضمضةِ والاستنشاقِ» عندَ الدارقطني (١٣).

<sup>(</sup>١) في المسند (٢١١/٤). بلفظ: «وإذا استنشقت فبالغ إلَّا أن تكون صائماً».

<sup>(</sup>۲) في المسند رقم (۸۰).

<sup>(</sup>٣) في «المنتقى» رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١/٨٧ رقم ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٣/ ٣٣٢ رقم ١٠٥٤).

<sup>(</sup>٦) في المستدرك (١٤٧/١ ـ ١٤٨) قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه...».

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى (٧٦/١).

 <sup>(</sup>۸) أبو داود رقم (۱٤۲) ورقم (۲۳۶۱) والترمذي رقم (۷۸۸) والنسائي (۱/ ۲۶) وابن ماجه رقم (۷۸۸).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) في سنته (١/ ١٠٠ رقم ١٤٤).

<sup>(1) (1/177).</sup> 

<sup>.(/1/1)</sup> 

<sup>(</sup>١٢) في المجموع (١٩٣١).

<sup>(</sup>۱۳) في سننه (۱۱۲/۱ رقم ۹).

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٢/١) وقال: «قال وقال مرة أخرى مرسلًا لم يقل عن أبي هريرة. (قال الشيخ) كذا في هذا الحديث أظنة هدبة أرسله مرة ووصله أخرى، وتابعه داود بن المحبر عن حماد في وصله، وغيرهما يرويه مرسلًا كذلك ذكره لي أبو بكر الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني.

وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب(١).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن عليّ من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابة، وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة (٢)، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: «عَشْرٌ مِنْ سُنَنِ المرسَلِيْنَ» وقد رده الحافظ في التلخيص (٤) [٣٤] وقال: إنه لم يرد بلفظ «عشر من السنن» بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلاً على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «المضمضة والاستنشاق سنة» رواه الدارقطني (٥)، قال الحافظ (٢): «وهو حديث ضعيف». وبحديث: «توضأ كما أمرك الله» وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنشاق ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق وبأن وجوبها

والبحر الزخار (١/ ٦١) و ﴿قُوانينِ الأحكامِ الشرعيةِ ﴿ ص٣٦.

<sup>= (</sup>قال الشيخ): وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد عن عمار عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ» اه.

وانظر: «نصب الراية» (١/٧٧ \_ ٧٨). ) انظر: «روضة الطالبين» (١/٤٧) وحلية العلماء (١٣٨/١) ومغني المحتاج (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر البحر الزخار (١/ ٦٢). وانظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (٣٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم (٢٦٣/١ رقم ٢٦١) والنسائي (١٢٦/٨ رقم ٥٠٤٠) وأبو داود (٤٤/١ رقم ٥٠٤٠) وأبو داود (١٠٧/١ رقم ٥٠٤٠) والترمذي (٥/١٩ رقم ٢٧٥٧). وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (١٠٧/١ رقم ٢٩٣) وأحمد في المسند (١٧٧/١) من حديث عائشة بلفظ «عشر من الفطرة».

<sup>.(</sup>vv/1) (£)

 <sup>(</sup>٥) في سننه (١/ ٨٥ رقم ٨) وقال: «إسماعيل بن مسلم ضعيف».
 قلت: وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٧٧) وقال: «قال الدارقطني: والقاسم.
 وإسماعيل بن مسلم ضعيفان» اه. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في «تلخيص الحبير» (١/ ٧٨):

<sup>(</sup>۷) وهو جزء من حدیث صحیح.أخرجه أبو داود رقم (۸۲۱) من حدیث رفاعة بن رافع.

ثبت بأمر رسول الله ﷺ، والأمرُ منه أمر من الله [تعالى](١) بدليل: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخَدُدُوهُ ﴾ (٢) ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللَّهَ فَأَنَّيعُونِ ﴾ (٣) وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقط كما وقع لابن دقيق العيد وغيره، وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو «فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك» فيصير نصاً على أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن، فلا يكون أمره ﷺ بالمضمضة داخلاً تحت قوله للأعرابي: «كما أمرك الله»(٤) فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله على بها، والواجب الأخذ بما صح عنه، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ [التعليم](٥) ونحوها موجباً لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلاً لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. وهذا خرق للإجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية، وعلى ما سلف من أنَّ الأمر بغسل الوجه أمر بها، وهذا وإن كان مستبعداً في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم المقدار لكنه يشد من [١٢٠/ج] عضد دعوى الدخول في الوجه، أنه لا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه، فإن الجميع في لغة العرب يُسمى وجهاً فإن قلت: قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجهاً. قلت: وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجهاً، وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه.

فإن قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين. قلت: ملتزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه، وقد بين لنا رسول الله على ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة، كما ذكره ابن القيم في الهدي(٢)، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر، والمؤيد بالله من أهل البيت،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج). (٢) سورة الحشر: الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) وهو جزء من حديث صحيح تقدم ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (التعاليم).

<sup>(</sup>٦) أي «زاد المعاد في هدي خير العباد» (١/١٨٧).

وروى في البحر(١) عن الناصر والشافعي أنه يستحب، واستدل لهم بظاهر الآية، وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين (٢). وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الحافظ في الفتح (٣): «وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل [فقهي](٤) فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء "(٥)، وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى (٦). وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي (٧) بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة (٨) ما لفظه. «وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هشام، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه عن النبي عَلَيْ: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكونَ صائماً» قال أبو الحسين بن القطان (٩): وهذا صحيح، فهذا أُمر صحيح صريح، وانضم إليه مواظبة النبي ﷺ فثبت ذلك عن النبي ﷺ قولاً وفعلاً مع المواظبة على الفعل» انتهى. ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي (١٠) بلفظ: إن رسول الله ﷺ قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه وقد ضعف بمحمد بن الأزهر الجوزجاني (١١١)، وقد رواه

<sup>(</sup>١) أي «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) الباب العاشر من كتاب الطهارة (رقم الحديث: ١٨٠/١٨) من كتابنا هذا.

<sup>(4) (1/177).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في «فتح الباري» (١/ ٢٦٢): «قوي».

<sup>(</sup>٥) وكمالة العبارة في «الفتح» (١/ ٢٦٢): «وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة».

<sup>(7)</sup> في «المحلى» (٢/٠٥ \_ ٥٠).

<sup>(</sup>V) المسمى «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» ولم يطبع المطلوب منه بعد؟! وقد ذكرها ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٥٩٣/٥)

<sup>(</sup>٨) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه ص٣٩ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) في كتابه «الوهم والإيهام» (٥/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>١٠) في السنن الكبرى (١/٢٥).

<sup>(</sup>١١) قال علي بن عمر الدارقطني: ضعيف.

البيهقي<sup>(۱)</sup> لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي، عن ابن عدي الحافظ، عن عبد الله بن سليمان الأشعث عن الحسين بن علي بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها. إذا تقرَّرَ هذا علِمْتَ أَن المذهبَ الحقَّ وجوبُ المضمضةِ والاستنشاقِ والاستنشار<sup>(۲)</sup>.

قوله: (ثم غَسَلَ وجْهَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ) وكذلكَ سائر الأعضاء إلا الرأسَ فإنه لم يذكر فيه العدد(٣)، فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (۱/ ٥٢) وقال الشيخ: «ورواه إسماعيل بن بشر البلخي عن عصام نحوه إلا أنه قال: من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به اه.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (١/١١): «ثم أسند عن الدارقطني \_ (١/ ٨٤ رقم ٢) \_ أنه قال: تفرد به عصام ووهم فيه، والصواب عن ابن جريح عن سليمان بن موسى مرسلاً عن النبي على، ثم أخرجه الدارقطني كذلك. قال: والمرسل أصح، هكذا رواه السفيانان وغيرهما» اه.

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) وهذا هو الراجح. وانظر «اختيارات ابن قدامة الفقهية» (۱/ ١٥٥ ـ ١٥٨).
 وانظر كذلك «وبل الغمام على شفاء الأوام» للشوكاني بتحقيقي (١/ ٩٥ ـ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) قلت: لقد ورد التثليث في مسح الرأس بأحاديث:

۱ \_ أخرج أبو داود رقم (۱۰۷) عن حمران قال: رأيتُ عثمان بن عفان توضأ، . . وقال فيه: «ومسح رأسه ثلاثاً. . . ، ثم قال: رأيتُ رسول الله ﷺ توضأ هكذا، وقال: «من توضأ دون هذا كفاه» وهو حديث صحيح.

٢ \_ وأخرج أبو داود رقم (١١٠) عن شقيق بن سلمة قال: رأيتُ عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ رسول الله ﷺ فعل هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>•</sup> وقال الحافظ في «الفتح» (٢٦٠/١): «وقد روى أبو داود من وجهين ـ صحَّح أحدهما ابنُ خزيمة وغيرُه ـ في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة» اهـ.

<sup>•</sup> وذكر الحافظ في «التلخيص» (١/ ٨٥): أن ابن الجوزي مال في «كشف المشكل» (١/ ١٦) إلى تصحيح التكرير.

<sup>•</sup> واختار الأمير الصنعاني في «سبل السلام» عند شرح الحديث رقم (٣/ ٣١) بتخريجنا.

<sup>•</sup> وأيده الألباني في "تمام المنة" ص ٩١: "لأن رواية المرّة الواحدة، وإن كثرت لاتعارض رواية التثليث، إذا الكلام في أنه سنه، ومن شأنها أن تُفعل أحياناً وتترك أحياناً.

لأن المطلق يصدق بمرة، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، وفيه خلاف وسيأتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح الرأس<sup>(۱)</sup>؟، وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله على مرة واحدة ومرتين، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب<sup>(۲)</sup>.

وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب [١٢١/ج] بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وقال ابن مسعود (٣) ومكحول ومالك وأبو حنيفة (١) وداود (١) والمزني (٨) والثوري (٩) والبصري (١٠) وابن المسيب (١١) وعطاء (٢) والزهري (١٣) والنخعي (١٤): إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب [٥٣أ] لأنه من لفظ الراوي، وغايته أنه وقع من النبي على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث: (مَنْ توَضَّأُ نحوَ وضُوئي هذا ثمَّ صَلَّى رَكْعتينِ لا يُحَدِّثُ فيهما نفْسَهُ غفر الله لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (١٥) يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب، وأما إنه يدل على الوجوب فلا.

<sup>(</sup>١) الباب الرابع عشر عند الحديث رقم (٢٩/ ١٩١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم (١٥/٢١٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٣١٤) والنووي في «المجموع» (١/ ٤٧١). وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود (ص٤٩١).

<sup>(</sup>٤) الأوسط لابن المنذر (١/٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) المدونة (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>V) المجموع (1/1V3).

<sup>(</sup>A) Ilanana (1/173).

<sup>(</sup>٩) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص٨١٥) والمصنف لعبد الرزاق (١٦/١).

<sup>(</sup>١٠) الأوسط لابن المنذر (١/٤٢٢).

<sup>(</sup>١١) شرح السنة للبغوي (١/١٤). والمجموع (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>١٢) شرح السنة للبغوي (١/٦٤١). والمجموع (١/٤٧١).

<sup>(</sup>١٣) الأوسط لابن المنذر (١/٤٢٢).

<sup>(</sup>١٤) موسوعة فقه إبراهيم النخعى (٢/ ٩٢٩).

<sup>(</sup>١٥) وهو حديث الباب صحيح رقمه (١٦٨/١) من كتابنا هذا.

وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية (١) وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب، وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم، وأصرح أدلة الوجوب حديث «أَنه ﷺ توضأ على الولاء ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٢) وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه. وقد خلط فيه بعض المتأخرين (٣) فخرجه من طرق، وجعل بعضها شاهداً لبعض، وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في

(٢) وهو حديث ضعيف.

• أخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ١٤٥ رقم ٤١٩) من حديث ابن عمر.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٧١ رقم ٤١٩/١٧): «هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف، وابنه عبد الرحيم متروك بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٥٥ رقم ١٠٠) وصرح به الحاكم في المستدرك (١/ ١٥٠) ورواه من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر شاهداً لحديث أبي هريرة.

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٥٣/١ رقم ١٨١ ـ منحة المعبود) عن سلام عن زيد العمى به:

ورواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٤٩ رقم ٣٠٢ ـ الفتح الرباني) والدارقطني في سننه (١/ ٨٠ رقم ٤) من هذا الوجه.

قلت: قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضع، عن حفص بن ميسرة، والمسيب ضعيف. ورواه أبو يعلى الموصلي (٤٤٨/٩) رقم ٤٤٨/١٨٤) ثنا أحمد بن بشير ثنا عبد الرحيم بن زيد العمى فذكره.

ورواه الترمذي (١/ ٦٥ رقم ٤٥) مختصراً من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «أن النبي ﷺ توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً».

وانظر ما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٢٧/١ ـ ٢٨) عن هذا الحديث.

• وأخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ١٤٥ ـ ١٤٦ رقم ٤٢٠) من حديث أبي بن كعب. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٧٢ رقم ٤٢٠/١٧٤): «هذا إسناد ضعيف زيد أبو الحواري هو العمي ضعيف وكذا الراوي عنه، رواه الدارقطني في سننه (١/ ٨١ رقم ٦) من هذا الوجه..» اه.

قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢٩/١): «وهو ضعيف. قال ابن معين في زيد بن الحواري: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وعبد الله بن عرادة قال فيه ابن معين أيضاً: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» اه.

(٣) كالجلال.

<sup>(</sup>١) الآية (٦) من سورة المائدة: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا رِمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ..﴾.

مظانه، فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود. وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد(١) هذا.

قوله: (إلى المرفقين) المرفق فيه وجهان. أحدهما فتح الميم وكسر الفاء. والثاني عكسه لغتان. واتفق العلماء على وجوب غسلهما، ولم يخالف في ذلك إلا زفر (٢) وأبو بكر بن داود الظاهري (٣)، فمن قال بالوجوب جعل (إلى) في الآية (٤) بمعنى مع (٥)، ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية. واستدل لغسلهما أيضاً بحديث «إنه على أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به عند الدارقطني (٦)، والبيهقي (٧) من حديث جابر مرفوعاً وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك، وقال أبو زرعة: منكر، وضعفه أحمد وابن معين، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات، ولم يلتفت إليه في ذلك، وصرح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي (٨) وغيرهم. واستدل لذلك أيضاً بما أخرجه مسلم (٩) من حديث أبي هريرة بلفظ: «توضًا حتى أشرعَ في العضدِ ثم قالَ: هكذا رأيتُ رسولَ اللَّهِ على وفيه أنه فِعْلُ لا ينتهضُ بمجرده على الوجوب. وأجيبَ بأنهُ بيانُ للمجمَل فيفيدُ الوجوبَ، ورُدَّ بأنهُ لا

<sup>(</sup>١) الباب الخامس عند الحديث (١٠/ ١٧٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الإمام زفرو آراؤه الفقهية» (١/١١٣ \_ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الآية (٦) من سورة المائدة: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَعْسِكُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ..﴾.

<sup>(</sup>٥) انظر: «اختيارات ابن قدامة الفقهية» (١٦٣/١ \_ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) في سننه (٨٣/١ رقم ١٥) وقال الدارقطني: ابن عقيل: ليس بالقوي. قلت: القاسم محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل القاسم محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي الطالبي، قال أبو حاتم متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. «الميزان» (٥/ ٤٥٩ رقم ٣٦٨٤/ ٢٠٧٦) والجرح والتعديل (٧/ ١١٩ والثقات /٧/ ٣٣٨)

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى (٥٦/١) وفيه القاسم بن محمد وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>A) في «المجموع» (١/ ٤١٩) والخلاصة (١/ ١٠٨).

 <sup>(</sup>۹) في صحيحه (۲۱۲/۱ رقم ۲۲۲/۳٤).
 قلت: وأخرجه أبو عوانة (۲/۳۲) والبيهقي في السنن الكبرى (۱/٥٧).

إجمال لأنَّ (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع. وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في «شرح الكافية» وغيره (() فليرجع إليه. واستدل أيضاً لذلك أنه من مقدّمة الواجب فيكون واجباً، وفيه خلاف في الأصول معروف وسيعقد المصنف لذلك باباً (۲)، سيأتى إن شاء الله.

قوله: (إلى الكعبين) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدّم [٢٦ب/ب] باتفاق العلماء ما عدا الإمامية (٢) ومحمد بن الحسن. قال النووي (٤): ولا يصح عنه. وقد اختلف هل الواجب الغسل أو يكفي المسح؟ وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى (٥).

قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) قال النووي<sup>(۲)</sup>: المراد لا يحدثها بشيء من أمور الدنيا، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة، لأن هذا ليس من فعله، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه. قال في الفتح (۷): [۲۲۲/ج] «ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث «لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا» وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة». قال المازري (۸) والقاضي عياض: «المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالباً فليس هو المراد». قال عياض: وقوله: يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه، قال ابن دقيق العيد (۹): «إن حديث النفس على قسمين. أحدهما: ما يهجم هجماً يتعذر دفعه عن النفس.

<sup>(</sup>١) كالمغني اللبيب لابن هشام (١/٧٤ ـ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) الباب الحادي عشر عند الحديث (١٨٢/٢٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) انظر: «اللمعة الدمشقية» للعاملي (٧٦/١): الكعب: قُبَّة القدم، وهي العظم النابت على ظهر القدم، وقيل إن الكعب مفصل الساق.

<sup>(</sup>ξ) is lhammed (ξ) (ξ).

<sup>(</sup>٥) الباب الحادي والعشرون عند الحديث (٢٠٦/٤٤) وحتى (٢١٠/٤٨).

<sup>(</sup>٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠٨/٣).

<sup>(</sup>Y) (I/·FY).

<sup>(</sup>٨) في «المعلم بفوائد مسلم» (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٩) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (٣٩/١).

والثاني: ما تسترسل معه النفس، ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني، فيخرج عنه الأوّل لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضى تكسباً منه وتفعلاً لهذا الحديث، قال: ويمكن حمله على النوعين معاً الى آخر كلامه. والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين. أحدهما: أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية، لأن من كان كذلك لا يقال له: محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره. ثانيهما: أن يكون مريداً للتحديث طالباً له على وجه التكلف، ومن وقع له ذلك هجوماً وبغتة لا يقال: إنه حدث نفسه.

قوله: (غفر الله له ما تقدم من ذنبه) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة. وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذنوب، وقد قيل: إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيداً كحديث: «الصَّلَوَاتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةُ إلى الجمعةِ ورَمضانُ إلى رمضانَ كفاراتُ لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»(١٠).

٧/ ١٦٩ ـ (وعَنِ عَلِي رَضِي عنه أنه دعا بِوَضُوءِة فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ونَفَر بِيَدِهِ اليُسْرَى، فَفَعَلَ هذا ثلاثاً ثمّ قالَ: هذا طَهُورُ نَبِّي الله ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَالنَّسائيُ)(٣). [صحيح]

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين بن على عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علَّى [رضي الله عنه] (٤) فذكره. فموسى بن عبد الرحمن (٥) إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة، وإن كان الحلبي الأنطاكي(٦) فهو صدوق يغرب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۲۰۹ رقم ۲۳۳) والترمذي (۱۸/۱ رقم ۲۱۶) وابن ماجه (١/ ٣٤٥ رقم ١٠٨٦) وأحمد في المسند رقم (٨٧٠٠).

كلهم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. في المسند (١/ ١٢٢، ١٢٥، ١٣٩) بسند صحيح. **(Y)** 

في سننه (١/ ٦٧ رقم ٩١) بسند صحيح. (٣)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۸۰/٤ \_ ۱۸۱). (0)

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۸۰/٤).

وكلاهما روى عنه النسائي. وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين: ثقة. وقال في التقريب<sup>(۱)</sup>: صدوق، وبقية رجال الإسناد ثقات وهو طرف من حديث علّي عليه السلام، وسيأتي الكلام على المضمضة، والاستنشاق والاستنثار قد تقدم. قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله: «وفيه ـ مع الذي قبله ـ دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين، ويستنثر باليسرى» انتهى.

٨/ ١٧٠ \_ (وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إذا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ماءَ ثمَّ لينتثر» مُتَّفَقٌ عليهِ) (٣). [صحيح]

قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان (٤).

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيراً وحكماً. قال المصنف<sup>(۲)</sup> رحمه الله [تعالى] (۷) (وقال: \_ يعني الدارقطني \_ لم يسنده عن حماد غير هدبة

<sup>(</sup>۱) رقم (۱۲۵۹).

وقال المحرران في "تحرير التقريب" (٣٤٨/١ ـ ٣٤٩): "بل ثقةً، وثّقه يحيى بن معين، والنسائي، وابن حبان، وقال أبو حاتم وحده: شيخ. وقد روى عنه جمعٌ من الثقات، ولا نعلم فيه جرحاً، وحديثه الذي أخرجه أبو داود (١١١)، والنسائي (١/٨١) وابن ماجه (٤٠٤) عن عبد خير، عن على في الوضوء حديث صحيح» اه.

<sup>(</sup>٢) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) ِ الْبخاري (١/ ٢٦٣ رقّم ١٦٢) ومسلم (١/ ٢١٢ رقم ٢٠/ ٢٣٧) وأحمد (٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>٤) رقم (١٦٨/٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) في سننه (١١٦/١).

قلّت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٢/١) وقال: «كذا في هذا الحديث أظنه هدبة أرسله مرة ووصله أخرى، وتابعه داود بن المحبر عن حماد في وصله وغيرهما يرويه مرسلاً كذلك ذكره لي أبو بكر الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني». وقال البيهقي أيضاً: «وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد عن عمار عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ».

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.

<sup>(7)</sup> أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۸۷/۱).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ) و(ب).

وداود بن المحبر. وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي على لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى.

وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي (١) منسوباً إلى أبي هريرة، ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وهن.

## [الباب الخامس] باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين

• ١٧٢/١ - (عَن المقدامِ بْنِ مَعدِي كَرِبَ قالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوضًا فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَل وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غسلَ ذِراعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلاثًا [٣٥٠] ثم مضمض وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْه [٢٢٣/ج] ظَاهِرهِما وَبَاطِنهمِا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> وَأَحَمدُ وَغَسلَ رِجْلَيهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا). [صحيح]

الحديث إسناده صالح، وقد أخرجه الضياء في المختارة (٤).

وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والبدين.

<sup>(</sup>١) لم يطبع منه إلا لنهاية باب «النهى عن البول قائماً».

<sup>(</sup>۲) في سننه (۱/۸۸ رقم ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) في مسنده (٤/ ١٣٢).

قلت: وأخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ١٥١ رقم ٤٤٢) و(١/ ١٥٦ رقم ٤٥٧) مختصراً. والطبراني في المعجم الكبير (٢٧/ ٢٠١ رقم ٦٥٤) و(٢٧/ ٢٠٧ رقم ٦٥٥) وفي مسند الشاميين (١٤٦/٢ رقم ١٤٦).

وعبد الرحمن بن ميسرة قال الحافظ: مقبول. (التقريب) رقم (٤٠٢٥) وقال العجلي في «الثقات» (٨٩/٢ رقم ١٠٨١) عبد الرحمن بن ميسرة، شامي تابعي ثقة.

وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات.

وقال المحدث الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح.

<sup>(</sup>٤) لم يطبع مسند المقدام بن معدي كرب من المختارة فيما أعلم.

وحديث عثمان (۱) وعبد الله بن زيد (۲) الثابتان في الصحيحين، وحديث علي الثابت عند أبي داود (۳) والنسائي (۱) وابن ماجه (۵) وابن حبان والبزار (۷) وغيرهم (۸) مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين.

والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب، وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عثمان (٩). وحديث الربيع (١٠) الآتي بعد هذا يدل أيضاً على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. قال النووي (١١): إنهم يتأوّلون هذه الرواية على أن لفظة (ثم) ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد، وقد ذكره أيضاً في حواشي المطول. وقد ذكر الرضي في شرح الكافية، وابن هشام في المغني (١١) أنها قد تأتي لمجرد الترتيب فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لا أنها [٣٤١/ب] حقيقة في الترتيب ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب أعني حديث عثمان (١٢) وعبد الله بن زيد (١٢)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه رقم (١٦٨/٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٣٠٢ رقم ١٩٧) ومسلم (١/ ٢١٠ رقم ١٨/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/١٨ رقم ١١١).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ٦٨ رقم ٩٢).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١/١٥٥ رقم ٤٥٦).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٣/ ٣٣٧ رقم ١٠٥٦).

<sup>(</sup>٧) في مسنده (۲/ ۳۱۰ \_ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٨) كالترمذي (١/ ٦٧ رقم ٤٨) وأحمد (١/٤١١). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخریجه رقم (١٦٨/٦) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>۱۰) سیأتی برقم (۱۱/۱۷۳) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) أي في «مغنى اللبيب» (١١٧/١ ـ ١١٩).

<sup>(</sup>۱۲) تقدم تخریجه رقم (۱۸/۸) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البخاري (١/ ٣٠٢ رقم ١٩٧) ومسلم (١/ ٢١٠ رقم ١٨/ ٢٣٥).

وعلي (۱) فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على تأخيرهما، فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه، وقد عرفناك في شرح حديث عثمان (۲) عدم انتهاض ما جاء به مدعى وجوب الترتيب على المطلوب، نعم حديث جابر عند النسائي (۳) في صفة حج النبي على قال: قال على: «ابدءوا بما بدأ الله به» بلفظ الأمر وهو عند مسلم (٤) بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. وآية الوضوء مُنْدرِجَة تحت ذلك العموم.

١٧٣/١١ - (وَعَن الْعبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ (٥)، عَنْ سُفْيانَ بْن عُيَيْنةً (٦)،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ٨١ رقم ١١١) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه رقم (١٦٨/٦) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>۳) في سننه (الكبرى (۱۳/۲ رقم ۳۹۶۸) وصححه ابن حزم وله طرق عند الدارقطني (۲/ ۲۵۶).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (رقم ١٢١٨/١٤٧).

قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٩٤) ومالك (١/ ٣٧٢) وابن الجارود رقم (٤٦٥) وأبو داود رقم (١٩٠٥) وأبو داود رقم (١٩٠٥) والترمذي رقم (٨٦٢) وابن ماجه رقم (٣٠٧٤) وابن حبان في صحيحه (رقم: ٣٩٤٣) والنسائي (٥/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦) أيضاً بلفظ: «نبدأ» بالنون. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) العباس بن يزيد بن أبي حَبيبِ البحراني، (صدوق يخطئ) قاله ابن حجر في التقريب رقم. (٣١٩٤).

وقال المحرران (١٨٩/٢): «بل صدوق حسن الحديث، فقد قال أبو حاتم وابنه: صدوق، وقال أبو نعيم الأصبهاني: بصري من الحفاظ \_ وهو أعلم بأهل بلده والقادمين عليها \_، وقال الدارقطني وابن السمعاني: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في «الثقات». وزعم أبو القاسم الأزهري أن الدارقطني سُئل عنه فقال: تكلموا فيه؛ وضعفه مسلمة بن قاسم الأندلسي، ونحن نعتقد أن الدارقطني وثقه، كما روى السلمي عنه.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن عيينة أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة الإسلام. قال العجلي في «معرفة الثقات» (١/ ٤١٧ رقم ٦٣١): «كوفي ثقة ثبت في الحديث، وكان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث الزهري، وكان حسن الحديث، وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث. .».

<sup>«</sup>التقريب ٢/ ٣١٢) وتاريخ بغداد (٩/ ١٧٤) وشذرات الذهب (١/ ٣٥٤) وسير أعلام النبلاء (٨/ ٤٥٨).

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَحَمْدِ (۱) بْنِ عَقيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مَعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ قالَ: أَتَيْتُهَا فَاخْرَجَ الْوَضُوءَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَيِبْدَأَ فَاخْرَجَ الْوَضُوءَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَيِبْدَأَ فَيَغْسِل يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخِلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِل وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثمَّ يُمَضْوِضُ وَيَعْشِل وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثمَّ يُمْضُوضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثلاثًا، ثمَّ يَغْسَلُ يَديْهِ، ثمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقبلًا وَمُدْبِراً، ثمَّ يَغْسَلُ رِجْلَيهِ). [حسن]

قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي هي «أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق» وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه (٢)، رواه الدارقطني من شيخه إبراهيم بن حماد عن العباس المذكور، وأخرجه أيضاً أبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) وأحمد (٧) وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل (١) وفيه مقال.

وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه، وقد عرفت في الحديث الذي قبله ما هو الحق.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. قال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: لين. وقال الترمذي: صدوق سمعت محمداً البخاري يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. وقال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، يكتب حديثه. مات سنة (۱٤٠ه).

انظر: «تهذيب التهذيب» (٢/ ٤٢٤ ـ ٤٢٦).

والخلاصة: أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في مرتبة الحسن.

<sup>(</sup>٢) أي وعلى قول أهل بدر، أي بجواز التقديم، لا على أنه سنة. قاله الآبادي في التعليق المغنى (١/٩٧).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ٩٦ ـ ٩٧ رقم ٥) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) في سننه رقم (١٢٦، ١٢٧، ١٣٠).

<sup>(</sup>۵) في سننه رقم (۳۳).

<sup>(</sup>٦) في سننه رقم (٣٩٠) و(٤٣٨) و(٤٤٠).

<sup>(</sup>۷) في مسئده (۲/ ۳۵۸).

وهو حديث حسن والله أعلم.

#### [الباب السادس]

#### باب المبالغة في الاستنشاق

الوُضُوءِ، قال: «أَسْبِع الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَينِ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الاسْتِنْشاقِ [١٢٤/ج] الوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِع الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَينِ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الاسْتِنْشاقِ [١٢٤/ج] إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِي)(١). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي<sup>(۲)</sup> وابن الجارود<sup>(۳)</sup> وابن خزيمة<sup>(٤)</sup> وابن حبان<sup>(٥)</sup> والمحاكم<sup>(٦)</sup> والبيهقي<sup>(۷)</sup> من طريق إسماعيل بن كثير<sup>(٨)</sup> المكي، عن عاصم بن لقيط<sup>(٩)</sup>، عن أبيه مطولاً ومختصراً، قال الخلال: عن أبي داود عن أحمد. عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انتهى.

ويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل قال الحافظ (١٠٠): «وليس بشيء لأنه روى عنه غيره، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وهذا اللفظ عندهم من رواية

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود رقم (۱٤٢) و(۱٤٣) و(۱٤٤) والترمذي (رقم: ۷۸۸) ورقم (۳۸) مختصراً، والنسائي (۱/٦٦ رقم ۸۷) وابن ماجه رقم (٤٠٧) وأحمد (٣٢/٤ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>۲) فی مسنده (۱/ ۳۲ رقم ۸۰).

<sup>(</sup>٣) في المنتقى رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١/ ٨٧ رقم ١٦٨) و(١/ ٧٨ رقم ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (رقم ١٥٩ ـ موارد).

<sup>(</sup>٦) في المستدرك (١٤٧/١ ـ ١٤٨).

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى (١/ ٥٠) و(٧/ ٣٠٣).

قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة (١/ ٤١٥ رقم ٢١٣) والدارمي (١/ ١٧٩) والطيالسي (ص ١٩٩ رقم ١٣٤١) والطبراني في الكبير (٢١٦/٩ ـ ٢١٧). وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان كما في «تلخيص الحبير» (١/ ٨١) وكذلك صححه النووي في «المجموع» (١/ ٣٩٣) والألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>A) قال ابن حجر في «التقريب» رقم (٤٧٤): ثقة.

<sup>(</sup>٩) قال ابن حجر في «التقريب» رقم (٣٠٧٦): ثقة.

<sup>(</sup>۱۰) في «التلخيص» (۱/۸۱).

وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه، وروى الدولابي في حديث الثوري من (۱) جمعه من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه: «وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً» وفي رواية لأبي داود (۲) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ: «إذا توضأت [فتمضمض] (۳)».

قال الحافظُ في الفتح (أ): إسنادُ هذه الروايةِ صحيحٌ، وقال النوويُ (٥): حديثُ لقيطِ بنِ صَبْرةَ أسانيدُه صحيحةٌ، وقد وثَّقَ إسماعيل بن كثيرِ أحمدُ، وقالَ أبو حاتم: هو صالَحُ الحديثِ، وقال ابن سعدٍ: ثقةٌ كثيرُ الحديثِ ، وعاصِمٌ وثقهُ أبو حاتم (٧)، ومن عَدَا هذين من رجالِ إسنادِهِ فمخرَّجٌ له في الصحيحِ، قاله ابن سيدِ الناسِ في شرح الترمذي (٨).

وقد أخرج الترمذي (٩) من حديثِ ابنِ عباسِ «فخلل بينَ أصابعِكَ» وقال:

وقال: «صالح هذا أظنه مولى التوأمة، فإن كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب، وإنما أخرجته شاهداً» اه.

<sup>(</sup>۱) في حاشية المخطوط: «ولفظ البدر المنير قال أبو بشرالدولابي فيما جمع من حديث الثوري» تمت اه.

<sup>(</sup>٢) في سننه رقم (١٤٤) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فمضمض) وهو موافق لما في السنن.

<sup>(3) (1/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٥) في «المجموع» (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص٧٧ رقم ٨٤). والتاريخ الكبير (١/ ١/ ٣٧٠) و«تهذيب التهذيب» (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۷) في «الجرح والتعديل» (۲/ ۳٥٠) لا يوجد توثيق له بل قال: «عاصم بن لقيط بن صبرة روى عن أبيه، روى عنه أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي سمعت أبي يقول ذلك».

<sup>(</sup>A) لم يطبع منه إلا لنهاية باب «النهي عن البول قائماً».

<sup>(</sup>٩) في سننه (١/٧٥ رقم ٣٩) وقال: حديث حسن غريب. قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٥٣/١ رقم ٤٤٧) وأحمد (١/٢٨٧) والحاكم (١/١٨٢)

قلت: هو مولى التوأمة قطعاً، لأنهُ وقع ذلك صريحاً عند الترمذي وأحمد، وهو صدوق اختلط بآخره. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب، وابن جريج ـ كما في «التقريب» (١/٣٦٣ رقم ٥٨). والحديث صحيح، لأن له شاهداً من حديث لقيط بن صبرة =

هذا حديثُ حسنٌ، وقد تقدَّمَ الترمذي إلى تحسينِ هذا الحديثِ البخاريُّ، روى ذلك عنه الترمذي في كتابِ العِلَلِ<sup>(١)</sup> وفيه صالح مولَى التوأمة وهو ضعيفٌ ولكنَّ الراوي عنه موسى بنُ عقبةَ وسماعه منه قبل أن يختلط.

وأخرج الترمذي (٢) أيضاً من حديث المستورد قال: «رأيتُ رسول الله ﷺ إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره» (٣) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وغرابته والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن قاله ابن سيد الناس (٤)، وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليثُ بن سعد وعمرو بن الحارث فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة (٥)

وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان، وأبي هريرة، والربيع بنت معوذ بن عفراء، وعائشة، وأبي رافع، فحديث عثمان عند الدارقطني (٦) وحديث

<sup>=</sup> المتقدم برقم (١٢/ ١٧٤) من كتابنا هذا. وأورده الألباني في «الصحيحة» رقم (١٣٠٦) وانظر «تلخيص الحبير» (١/ ٩٤ رقم ١٠١).

<sup>(</sup>۱) في كتاب "علل الترمذي الكبير" (ص٣٤ رقم ٢١) حيث قال الترمذي: "سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث. فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديماً، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديماً فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيراً، فكأنه يُضَعِّف سماعه.

قال محمد: وابن أبي ذئب سماعهُ منه أخيراً، ويروي عنه مناكير» اه.

<sup>(</sup>٢) في سننه (١/٥٥ رقم ٤٠) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: كلام الترمذي ـ رحمه الله ـ يصرح بانفراد ابن لهيعة به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في «التلخيص» (١/٩٤): «تابعه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي (١/٧٧) وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الْخِنْصَرُ: الْإَصْبَعُ الصُّغْرَى أو الوسطى «القاموس المحيط» ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) لم يطبع منه إلا لنهاية باب «النهي عن البول قائماً».

<sup>(</sup>٥) وهو كماً قال ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>٦) في سننه (١/ ٨٦ رقم ١٢). وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق وليس في شيء منها ذكر التخليل.

قلت: وأخرجه حديث عثمان بالتخليل الحاكم (١٤٨/١ ـ ١٤٩) والترمذي في (٣١) وفي العلل الكبير رقم (١٩) وقال الترمذي قال محمد ـ يعني البخاري ـ أصح شيء عندي في =

أبي هريرة عند الدارقطني (١) أيضاً، وحديث الربيع عند الطبراني (٢)، وحديث عائشة عند الدارقطني (٣)، وحديث أبي رافع عند ابن ماجه (٤) والدارقطني (٣).

والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوء يصح عند الجميع، وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل، فإذا كان التثليث مأخوذاً في مفهوم الإسباغ فليس بواجب لحديث «أنه على توضأ مرة ومرتين» وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع

<sup>=</sup> التخليل حديث عثمان. قلت؛ أي الترمذي \_ إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال أي البخاري: هو حسن.

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/ ۹٥ رقم ٣) وفيه يحيى بن ميمون التمار، قال ابن أبي حاتم: قال عمرو بن علي: كان يحيى بن ميمون كذاباً حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة (الجرح والتعديل: ١٨٨/٩).

وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لم أجده؟!

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ٩٥ رقم ٢). وفيه عمر بن قيس، ولقبه «سندل» قال فيه أحمد، وعمرو بن علي، وابن أبي حاتم: متروك. (الجرح والتعديل: ١٢٩/٦).

و(التاريخ الكبير: ٣/ ١/ ١٨٧) و(الميزان: ٣/ ٢١٨) و(المجروحين: ٢/ ٨٥).

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/١٥٣ رقم ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) في سننه (٩٤/١ رقم ١١). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٨١ رقم ٤٤٩/١٨٤): «هذا إسناد ضعيف

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٨١ رقم ٤٤٩/١٨٤): «هذا إسناد ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله.

قال البخاري: معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبي رافع منكر الحديث...

قال البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن: على، وعبد الله بن عمر.

قلت: أثر علي، وابن عمر، رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه، ونقل أيضاً فعله عن: عروة، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، وسلام بن عبد الله اهـ.

وخلاصة القول أن حديث أبي رافع ضعيف والله أعلم.

 <sup>(</sup>٦) • أخرج البخاري (٢٥٨/١ رقم ٢٥٧) والترمذي (١/ ٦٠ رقم ٤٢) وأبو داود (١/ ٩٥ رقم ١٣٨) وابن ماجه (١/ ١٤٣ رقم ٤١١).

عن ابن عباس قال: توضأ النبئ ﷺ مرَّةً مرَّة.

<sup>•</sup> أخرج البخاري (٢٥٨/١ رقم ١٥٨) وأحمد (٤/ ٤) والبيهقي (١/ ٧٩) والدارقطني (٣/١) رقم ١٠).

عن عبدِ الله بن زيد أن النبي ﷺ توضًا مرَّتين مرَّتين.

في وجوبه، ويدل أيضاً على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الإمام يحيى القائل بعدم الوجوب، ويدل أيضاً على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان<sup>(۱)</sup>، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره، [٤٣ب/ب] واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه ما لا يخفى.

النَّبِيُ ﷺ «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَينِ بَالغَتينِ أَوْ النَّبِي ﷺ «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَينِ بَالغَتينِ أَوْ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَاجَهُ) (٤) . [صحيح]

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم (٥) وابن الجارود (٢) وصححه ابن القطان (٧) وذكره الحافظ في التلخيص (٨)، ولم [١٢٥/ج] يذكره بضعف وكذلك المنذري في تخريج السنن (٩) عزاه إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه.

والحديث يدل على وجوب الاستنثار، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه [٣٦] في شرح حديث عثمان (١٠٠)، والمراد بقوله بالغتين: أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم: بلغت المنزل، وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثاً فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث «الوضوء مرة»(١١) ويمكن القول بإيجاب

رقم (٦/ ١٦٨/) من كتابنا هذا. (٢) في مسنده (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١٤١ رقم ١٤١).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ١٤٣ رقم ٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) في المستدرك (١٤٨/١) وقد سكت عنه الحاكم والذهبي.

<sup>(</sup>٦) في «المنتقى» رقم (٧٧).

<sup>(</sup>V) كما في «تلخيص الحبير» (٨٢/١).

<sup>(</sup>A) (1/YA).

<sup>(</sup>٩) أي في «مختصر سنن أبي داود» (١/٤/١ رقم ١٢٨).

قلت: وأخرجه النسائي في سننه الكبرى (٨٣/١ رقم ٢/٩٧) والبخاري في «التاريخ الكبير (١٠/١٨) والطبراني في مسنده (٢٧٢٥) والطبالسي في مسنده (٢٧٢٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١/٤٩).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۰) رقم (۱۸۸/۱) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (١٢/ ١٧٤) ص٥١٣ من كتابنا هذا.

مرتين أو ثلاث، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله على كما تقرر في الأصول، والمقام لا يخلو من مناقشة في كلا الطرفين.

## [الباب السابع] باب غسل المسترسل من اللحية

الوُضُوءِ قالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجِلِ يُقَرِّبُ وُضُوءَهُ فَيتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا اللهُضُوءِ قالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجِلِ يُقَرِّبُ وُضُوءَهُ فَيتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كما أَمْرَهُ الله إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لَحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسَلُ يَدَيهِ إِلَى المَرْفَقينِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَأَسِهِ مِنْ أَطْرَافِ لَحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسَلُ يَدَيهِ إِلَى المَرْفَقينِ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَأَسِهِ مِنْ أَطْرَافِ خَطَايَا يَدَيهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجليْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجليْهِ مِنْ أَنَامِلُهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجليْهِ مِنْ أَنَامِلُهِ مَعَ المَاءِ، أَمْ يَغْسِلُ قَدَمَهُ إلى الكَعْبَيْنِ إلَّا فِيهِ: «ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كما أَمَرَهُ الله، المَاءِ»، أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ (١) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَقَالَ فِيهِ: «ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كما أَمَرَهُ الله، وصَعَ المَاء قَدَمِيهِ إلَى الْكَعْبَينِ كما أَمْرَهُ الله»). [صحيح]

قوله: (خرت خطاياه) أي سقطت والخرّ والخرور: السقوط، أو من علوّ إلى سفل، والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه.

ومثله حديث أبي هريرة مرفوعاً عند مسلم (٣) ومالك (٤) والترمذي (٥) بلفظ: «إذَا توضَّأَ العبدُ المسلمُ أو المؤمِنُ فغسلَ وجهَهُ، خرجَ مِنْ وجْهِهِ كُلُّ خطيئةٍ نظرَ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/٥٦٩ ـ ۷۷۱ رقم ۲۹٤/ ۸۳۲).

<sup>(</sup>٢) في المسند (١١١/٤). قلت: وأخرجه النسائي (٩١/١ ـ ٩٢ رقم ١٤٧) والدارقطني في سننه (١٠٧/١ ـ ١٠٨ رقم ٢) بسند صحيح من الطريقين وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/ ٢١٥ رقم ٣٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) في الموطأ (١/ ٣٢ رقم ٣١).

<sup>(</sup>٥) في سننه (٦/١ ـ ٧ رقم ٢) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة صحيح.

إليها [بعينَيْهِ] (١) معَ الماء أو معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، وإذا غسلَ يَدْيهِ خرجَ مِنْ يديْهِ كُلُّ خطيئةِ بطشتها يداهُ معَ الماءِ أو معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غسلَ رِجْليهِ خرجَتْ كُلُّ خطيئةٍ مشَتْهَا رِجْلاهُ معَ الماءِ أو معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ حتى يخرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذنوبِ».

ومثله حديث عبد الله الصّنابِحي (٢) عند مالك (٣) والنسائي (٤) أن رسول الله على قال: «إذا توضّأ العبدُ المؤمنُ فمضمض خرجتِ الخطايا من فيه، فإذا استنتر خرجتِ الخطايا من أنفِه، فإذا غسلَ وجهه خرجَتِ الخطايا من وجهه حتى تخرُجَ من تحتِ أشفارِ عينيه، فإذا غسلَ يديْهِ خرجَتِ الخطايا من يديْهِ حتى تخرُجَ من تحتِ أظفارِ يديْهِ، فإذا مسحَ رأسه خرجَتِ الخطايا من رأسِهِ حتى تخرُجَ من تحتِ أظفارِ يديْهِ، فإذا مسحَ رأسه خرجَتِ الخطايا من رأسِهِ حتى تخرُجَ من تحتِ أظفارِ من رجليهِ خرجتِ الخطايا من رجليهِ من تحتِ أظفارِ وجليهِ ألى المسجد وصلاتُهُ نافلةً له والمراد بالخطايا قال النووي (٥) وغيره: الصغائر. وظاهر الأحاديث العموم، والتخصيص بما وقع في الأحاديث الأخر بلفظ: «ما لم تُغشَ الكبائر» (٢) وبلفظ: «ما اجتنبت الكبائر» قد ذهب إليه

<sup>(</sup>١) في (ج): (بعينه).

<sup>(</sup>٢) الصُّنَابِحي: \_ بضم الصاد، وفتح النون، وبعد الألف باء موحدة مكسورة، ثم حاء \_ نسبة إلى: صنابح بن زاهر.

والصّنابحي هنا هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن عُسَيْلَة. من كبار التابعين. وثقه، ابن حبان، والعجلي، وابن حجر، وقد قدم المدينة بعد موت النبي على بخمسة أيام، مات في خلافة عبد الملك.

انظر «اللباب» (۲/۲۷) و «التقريب» (رقم ٣٩٥٢) و «تهذيب التهذيب» (٥٣٢ ـ ٥٣٣).

 <sup>(</sup>۳) في «الموطأ» (۱/ ۳۱ رقم ۳۰).
 (٤) في سننه (۱/ ۷٤ رقم ۱۰۳).
 قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۰۳ رقم ۲۸۲) والحاكم (۱/ ۱۲۹).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علَّة، وإنما خرجا بعض هذا المتن من حديث حمران عن عثمان، وأبي صالح عن أبي هريرة غير تمام، وعبد الله الصنابحي صحابي...» وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا».

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه لشواهده.

<sup>(</sup>٥) في شرحه لمسلم (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٩/١ رقم ٢٣٣/١٤). والترمذي رقم (٢١٤). من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٠٩ رقم ٢٠٩/١) من حديث أبي هريرة.

جماعة من شراح الحديث وغيرهم، والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران لأن ذلك مختص بالأجسام، والخطايا ليست متجسمة، وفي حديث الباب وما بعده رد لمذهب الإمامية في وجوب مسح الرجلين.

وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه: "إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء»(۱) وفيه خلاف فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه( $^{(7)}$ )، وذهب أبو العباس [ $^{(17)}$ /ج] إلى وجوبه وهو مذهب الشافعي في إحدى الروايات واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين، ورد بأن شعر الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل  $^{(7)}$ .

وقد استنبط المصنف<sup>(٤)</sup> رحمه الله تعالى من الحديث فوائد فقال: فهذا يدلُ على أن غَسْلَ الوجهِ المأمورَ بهِ يشتمِلُ على وصولِ الماءِ إلى أطرافِ اللحيةِ. وفيه دليلً على أن داخِلَ الفم والأنفِ ليس من الوجه حيثُ بيَّنَ أن غسلَ الوجهِ المأمور به غيرهما ويدل على مسح كل الرأس حيث بيَّنَ أنَّ المسحَ المأمورَ بهِ يشتملُ على وصول الماءِ إلى أطرافِ الشعرِ. ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتباً، وقال في مواضع منه: "كما أمره الله عز وجل» انتهى. وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه وعلى الترتيب. وسيأتي الكلام على مسح الرأس<sup>(٥)</sup> [٤٤]/ب].

# [الباب الثامن] باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب

١٥/ ١٧٧ - (عَنِ ابْنِ عَباس رَضيَ الله عَنهُما أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسلَ وَجْهَهُ فَأَخَذَ

<sup>(</sup>١) وهو جزء من حديث الباب الذي أخرجه مسلم رقم (٨٣٢/٢٩٤) وقد تقدم ص٥١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر الزخار» (١/ ٦٠ \_ ٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) الباب الثالث عشر، عند الحديث رقم (١٨٨/٢٦) من كتابنا هذا.

غَرْفَةً مِنْ ماءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِها هكَذَا أضافَهَا إلى يَدِهِ الأُخرَى فَغَسَلَ بِهِا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلِ بِها يَدَهُ اليُمْنى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَعَسَلِ بِها يَدَهُ اليُمْنى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ ماءٍ فَرَشَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ ماءٍ فَرَشَّ بِها على رِجْلِه اليُمنى حَتَّى غَسَلها، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَعَسلَ بِها رِجْلهُ اليُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوضأ. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(۱). [صحيح]

قوله: (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية، لأنها داخلة بين المجمل والمفصل.

قوله: (فأخذ غرفة) هو بيان لقوله: «فغسل» قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: «وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولاً ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانياً بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وغسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه».

قوله: (أضافها) بيان لقوله فجعل بها هكذا.

قوله: (فغسل بها) أي الغرفة، وفي رواية بهما أي اليدين.

قوله: (ثم مسح برأسه) لم يذكر له غرفة مستقلة قال الحافظ (ثم مسح برأسه) لم يذكر له غرفة مستقلة قال الحافظ (ثم قبض قبضة به من يقول بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود (ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه» زاد النسائي (٥) «وأذنيه مرة واحدة».

قوله: (فرش) أي سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل بدليل قوله: «حتى غسلها»، وفي رواية لأبي داود (٢) والحاكم (٧) «فرش على رجله

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/۲٤٠ ـ ۲٤١ رقم ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) في «فتح الباري» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) في «فتح الباري» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ٩٥ رقم ١٣٧).

 <sup>(</sup>٥) في سننه (٧٤/١ رقم ١٠٢). من حديث ابن عباس.
 وحديث ابن عباس حسن، لكن مسح القدم شاذ. قاله الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٦) في سننه رقم (١٣٧).

<sup>(</sup>V) في المستدرك (١٤٧/١): وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم=

اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل» فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو [٣٦ب]، وأما قوله: «تحت النعل» فإن لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف؟، قاله الحافظ(١).

والحديث ساقه المصنف (٢) للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، فقال: وقد علم أنه على كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفى غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب، وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد انتهى.

أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي بعد هذا<sup>(٣)</sup>، وأما أنه على وجوب إيصال المحية فقد ذكر القاضي عياض<sup>(٤)</sup>، ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، كذا قال، وفي [١٢٧/ج] مسلم<sup>(٥)</sup> من حديث جابر «كان رسول الله على كثير شغر اللّحية»، وروى البيهقي في الدلائل من حديث علي (٢) «كان رسول الله على عظيم اللحية» وفي رواية (٧) «كتّ اللحية» وفيها وفيها من حديث هند بن أبي هالة، مثله، ومن (٩) حديث عائشة

يخرجاه بهذه اللفظ، إنما اتفقا على حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي على توضأ مرّة مرّة. وهو مجمل، وحديث هشام بن سعد هذا مفسر» اه. قلت: نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٢٧١) عن الحاكم أنه قال فيه: «أخرج له مسلم في الشواهد».

<sup>(</sup>١) في «فتح الباري» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) أي في الباب التاسع عند الحديث رقم (١٧٨/١٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١٨٢٣/٤ رقم ١٨٢٣/٤) وأحمد في مسنده (١٠٤/٥).

<sup>(</sup>٦) في دلائل النبوة للبيهقي (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٧) في دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٢١٧)، وأخرجه النسائي في سننه (٨/ ١٨٣ رقم ٢٣٣٥) وأحمد في مسنده (١/ ٨٩، ١٠١) من حديث البراء وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٨) أي دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٢٨٦ ـ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٩) أي دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٢٩٨ ـ ٣٠٦).

مثله، وفي حديث أم معبد المشهور(١) «في لحيته كثافة»، قاله الحافظ في التلخيص.

### [الباب التاسع]

#### باب استحباب تخليل اللحية

ابْنُ ماجَهُ (٢) ١٧٨ ـ (عَنْ عُثْمانَ رَضِيَ الله عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحيَتهُ. روَاهُ ابْنُ ماجَهُ (٢) وَالترمِذِيُّ وَصَحَّحهُ (٣). [صحيح]

(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۹/۳ ـ ۱۰) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (٣٦٠٥) وأبو نعيم في «الدلائل» رقم (٢٣٨) والبغوي في شرح السنة رقم (٣٧٠٤) وله شواهد: من حديث جابر أخرجه البزار (رقم ١٧٤٢ ـ كشف). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/٥٥) وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفه.

ومن حديث أبي بكر أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٩١ ـ ٤٩٢) بسند حسن وقال البيهقي: وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد، ويزيد في بعضها فهي قريبة منها، ويشبه أن يكونا واحدة...».

وخلاصة القول أن الحديث قابل للتحسين والله أعلم.

(۲) في سننه (۱/۸۶ رقم ٤٣٠).

(٣) في سننه (٢/١٤ رقم ٣١). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٥١) و(١٥٢) والحاكم في المستدرك (١٤٨/١ ـ ١٤٩) والدارقطني (١/ ٨٦ رقم ١٢) وابن حبان في صحيحه (٣٦٢/٣ ـ ٣٦٣ رقم ١٠٨١) والترمذي في العلل الكبير رقم (١٩).

قال الترمذي: «قال محمد \_ يعني البخاري \_: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو حسن، اه. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه» اه.

وللحديث شواهد: (الأول): من حديث أنس عند أبي داود رقم (١٤٥) والبيهقي (١/٥٥) وسنده حسن. وهو حديث صحيح.

وله طريق أخرى صححها الحاكم (١/ ١٤٩) ووافقه الذهبي.

(الثاني): من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي رقم (٢٩) وابن ماجه رقم (٤٢٩) والحاكم (١٤٩/١). وهو حديث صحيح. الم ۱۷۹/۱۷ ـ (وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبَّي ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحَيَتهُ وَقَالَ: «هكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (۱). [صحيح لغيره]

أما حديث عثمان فأخرجه أيضاً ابن خزيمة (٢) والحاكم (٣) والدارقطني (٤) وابن حبان (٥)، وفيه عامر بن شقيق (٦) ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري (٧): حديثه حسن، وقال الحاكم (٨): لا نعلم فيه طعناً بوجه من الوجوه، وأورد له شواهد (٩). وأما حديث أنس المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران (١٠) وهو

(الخامس): من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه رقم (٤٣٣) وهو حديث صحيح لغيره. وفي الباب.

حديث أبي رافع، وأبي هريرة، وعائشة وقد تقدم تخريجها عند شرح الحديث رقم (١٧٤/١٧) من كتابنا هذا.

وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح بهذه الشواهد والله أعلم.

(۱) في سننه (۱/۱۱ رقم ١٤٥) قلت: وأخرجه البيهقي (١/٥٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٢١٥) وهو حديث صحيح لغيره.

(٢)(٣)(٤)(٥) تقدمت في تخريج الحديث رقم (١٧٨/١٦) من كتابنا هذا.

(٦) قال الحافظ في «التقريب» (رقم: ٣٠٩٣) عامر بن شقيق بن جمرة، الأسدي الكوفي لين الحديث...

قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في الثقات.

(تهذيب التهذيب) (٢/ ٢٦٥). والثقات (٧/ ٢٤٩).

- (V) ذكره الترمذي في «العلل الكبير» (ص٣٣ رقم ١٩).
  - (۸) في المستدرك (۱/۹۶۱).
- (٩) من حديث عمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وانظر تخريجها وتخريج أحاديث أخر عند تخريج الحديث رقم (١٧٨/١٦) من كتابنا هذا.
  - (١٠) قال الحافظ في «التقريب» رقم (٧٤٢٣): الوليد بن زَوْران، السُّلَمي الرقي: لين الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٥٥٠).

<sup>= (</sup>الثالث): من حديث عائشة عند الحاكم (١/ ١٥٠). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣٥) وقال: رواه أحمد (٦/ ٢٣٤) ورجاله موثقون. وهو حديث صحيح لغيره. (الرابع): من حديث ابن عمر عند ابن ماجه رقم (٤٣٢). وهو حديث ضعيف.

مجهول الحال، قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس، منها ما رويناه في فوائد أبي جعفر بن  $[llipi_{+}$  ومستدرك الحاكم<sup>(۱)</sup> ورجاله ثقات، لكنه معلول فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن أنس، أخرجه ابن عدي<sup>(3)</sup>، وصححه ابن القطان من طريق أخرى، وله طريق أخرى ذكرها الذهلي<sup>(6)</sup> في الزهريات<sup>(1)</sup> وهو معلول، وصححه الحاكم قبل ابن القطان، قال الحافظ<sup>(۷)</sup>: «ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه».

وفي الباب عن علي، وعائشة، وأم سلمة، وأبي أمامة، وعمار، وابن عمر، وجابر، وجرير، وابن أبي أوفى، وابن عباس، وعبد الله بن عكبرة، وأبي الدرداء.

أما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه، وإسناده ضعيف ومنقطع، قاله الحافظ<sup>(٨)</sup>.

في «التلخيص» (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) • فوائد أبي جعفر ابن البختري، ذكرها الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» (١٠٠٨) وذكرها الحافظ أيضاً في «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص١٧٣، ٢٤٦، ٢٧٦، ٢٧٦، وانظر مخطوطاتها في (سزكين) (١/١/٣٦٧).

<sup>•</sup> أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَخْتَريّ، مسند العراق الثقة، ولد سنة (٢٥١هـ) وتوفي سنة (٣٣٩هـ). قال الذهبي: "وقع لنا جملة صالحة من حديثه". وفي (ج): (البُجيري) وهو خطأ. انظر "سير أعلام النبلاء" (١٥/ ٣٨٥) و"تاريخ بغداد" (٣/ ١٣٢) و"الوافي بالوفيات" (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١/٩٤١).

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» (٢/ ١٣٧):.

<sup>(</sup>٥) الذَّهْلِيّ: هو محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري. (ت: ٢٥٨ه). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٢٨٥ \_ ٢٩٤ رقم ١٠٥) وتاريخ بغداد (١٤/ ٢١٧) وشذرات الذهب (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) يقول الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص١١٠ ـ ١١١): «وأحاديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله.. (الذهلي) النيسابوري، أحد الحفاظ الأعيان، أمير المؤمنين في الحديث... وهي المسماة بالزهريات، في مجلدين، جمع فيها حديث ابن شهاب الزهري، وجوده، وكان قد اعتنى به وتعب عليه، وكان من أعلم الناس بحديثه» اه.

<sup>(</sup>۷) في «التلخيص» (۸٦/۱).

<sup>(</sup>٨) في «تلخيص الحبير» (١/ ٨٧).

وأما حديث عائشة فرواه أحمد (١) قال الحافظ (٢): وإسناده حسن. وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني (٣) والعقيلي (١) والبيهقي (٥) بلفظ:

«كان إذا توضى خلل لحيته» وفي إسناده خالد بن إلياس<sup>(1)</sup> وهو منكر الحديث.

وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه  $^{(V)}$ ، والطبراني في الكبير  $^{(\Lambda)}$ ، قال الحافظ  $^{(P)}$ : وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) في المسند (٦/ ٢٣٤) من رواية طلحة بن عبد الله بن كريز عنها. قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٥٠) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣٥) وقال: «رواه أحمد ورجاله موثقون». وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) في «تلخيص الحبير» (٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) في «المعجم الكبير» (٢٩/ ٢٩٨ رقم ٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) في «الضعفاء الكبير» (٣/٢) في ترجمة: خالد بن إلياس. وقال العقيلي عقب الحديث: لا يتابع عليه. وفي تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيد، وفيها ما هو أحسن مخرجاً من هذا.

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) خالد بن إلياس القرشي العدوي: قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١/ ١٤٠): ليس بشيء. وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٧٩): يروي الموضوعات عن الثقات، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، لا يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال أحمد والنسائى: متروك.

وانظر: «بحر الدم» (ص١٣١: رقم ٢٤٧) و«الميزان» (١/ ٦٣٤) و«الجرح والتعديل» (١/ ٢٢١).

وخلاصة القول أن حديث أم سلمة ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في «المصنف» (١٣/١) من حديث زيد بن الحباب، عن عمر بن سليم الباهلي، قال حدثني أبو غالب قال: قلت: لأبي أمامة أخبرنا عن وضوء رسول الله على فتوضأ ثلاثا وخلل لحيته. وقال: هكذا رأيت رسول الله على يفعل» قال ابن الملقن: إسناد هذا الطريق حسن.

<sup>(</sup>۸) في الكبير (۸/۳۳۳ رقم ۸۰۷۰).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣٥).

وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن دينار وهو متروك» قلت: ليس في إسناده الصلت كما توهم الهيثمي رحمه الله.

<sup>(</sup>٩) في «تلخيص الحبير» (٨٦/١).

وأما حديث عمار فرواه الترمذي (١) وابن ماجه (7) وهو معلول [34-/-1].

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط<sup>(۳)</sup> وإسناده ضعيف. وأخرجه عنه ابن ماجه (٤) والدارقطني<sup>(٥)</sup> والبيهقي<sup>(٢)</sup> وصححه ابن السكن<sup>(٧)</sup> بلفظ<sup>(٨)</sup>: «كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العَرْك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها» وفي إسناده عبد الواحد<sup>(٩)</sup> وهو مختلف فيه، واختلف فيه على الأوزاعي.

وأما حديث جابر فرواه ابن عدي (11) وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث، قاله النسائي (11)، وفي إسناده انقطاع، قاله ابن حجر(11).

وأما حديث جرير فرواه ابن عدي (١٣) وفيه ياسين الزيات (١٤) وهو متروك.

 <sup>(</sup>۱) في سننه رقم (۲۹).
 (۲) في سننه رقم (۲۹).
 قلت: وأخرجه الحاكم (۱/۹۶۱) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) (رقم: ٤٢٣ \_ مجمع البحرين) و(١/ ٢٣٥ \_ مجمع الزوائد). بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/١٤٩ رقم ٤٣٢). (٥) في سننه (١٠٦/١ ـ ١٠٧ رقم ٥٣).

<sup>(</sup>٦) في سننه الكبرى (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>V) كما في «تلخيص الحبير» (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٨) هنا في المخطوط (ج) نص زائد «كان يخلل لحيته، ويدلك عارضيه» ولكنه في المخطوط (أ) قد شطب على هذا النص.

<sup>(</sup>٩) عبد الواحد بن قيس: وثقة يحيى بن معين، ويحيى بن سعيد القطان، والبخاري، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم أيضاً: ليس بالقوى. وقال أبو عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث.

انظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ ۱۳۳).

وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف مرفوعاً. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٣١ رقم ٥٥). وأخرجه الدارقطني (١/ ١٠٧ رقم ٥٤) وقال: وهو الصواب. يعني الموقوف.

<sup>(</sup>۱۰) في «الكامل» (۲/۳/۱) ترجمة: أصرم بن غياث.

<sup>(</sup>۱۱) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (٦٧).

<sup>(</sup>١٢) في «تلخيص الحبير» (١/ ٨٧) والانقطاع بين الحسن وجابر انظر «المراسيل» رقم (٣٧).

<sup>(</sup>۱۳) في «الكامل» (۷/ ۱۸۶) ترجمة: ياسين الزيات.

<sup>(</sup>١٤) ياسين الزيات: كان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها. قال البخاري؛ منكر الحديث وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات.

وقال النسائي: متروك الحديث.

انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي رقم (٦٨٣) والكبير للبخاري (٨/ ٤٢٩) والميزان (١٨٤) والميزان (٣٥٨/٤).

وأما حديث ابن أبي أَوفي فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور (١)، وفي إسناده أبو الورقاء (7) وهو ضعيف وهو في الطبراني (7).

وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي<sup>(٤)</sup>، قال ابن حزم<sup>(٥)</sup>: ولا يتابع عليه.

وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير (٢) بلفظ: «التخليل سنة» وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف (٧).

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني (٨) وابن عدي (٩) بلفظ: «توضأ فخلل لحيته مرتين وقال: [١٢٨/ج] هكذا أُمرني ربي» وفي إسناده تَمَّام بن نَجِيح (١٠) وهو لين الحديث.

<sup>(</sup>۱) ص۱۱۸ رقم (۳۱۱) بسند ضعیف جداً.

<sup>(</sup>٢) واسمه (فائد بن عبد الرحمن الكوفي أبو الورقاء العطار) قال الحافظ في «التقريب» رقم (٥٣٧٣) متروك اتهموه من صغار الخامسة.

وانظر: «تهذیب التهذیب» (۳/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الحافظ في (تلخيص الحبير) (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٨٥) في ترجمة نافع مولى يوسف بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحلى» (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) (١٤٩/٢ رقم ٩٤١ \_ الروض الداني) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٧) عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية المعلُّم، البصري، نزيل مكة، واسم أبيه: قيس، وقيل: طارق: ضعيف.

له في مقدمة مسلم رواية. وله في البخاري تعليق.

<sup>«</sup>التقريب» رقم (٤١٥٦).

<sup>(</sup>٨) في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣٥). وقال الهيثمي: وفيه تمام بن نجيح وقد ضعفه البخاري وجماعة ووثقه يحيى بن معين.

<sup>(</sup>٩) في «الكامل» (٢/ ٨٤) في ترجمة: تمام بن نجيح.

<sup>(</sup>١٠) قال الحافظ في «التقريب» رقم (٧٩٨): تمام بن نجيح الأسدي الدمشقي، نزيل حلب: ضعيف.

وانظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩). قلت: بالإضافة لضعف تمام بن نجيح، فإن الحسن البصري لم يدرك أبا الدرداء. قال أبو زرعة: «الحسن عن أبي الدرداء، مرسل» ذكره ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص٤٤.

وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء ضعيف والله أعلم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح (۱)، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي في تخليل اللحية شيء، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب، وكذلك غيرهم (۲).

والحديثان يدلان على مشروعيه تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر (٣)، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: «هكذا أمرني ربي» وذهب مالك (٤) والشافعي (٥) والثوري (٢)، والأوزاعي (٧) إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك (٨) وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل

<sup>(</sup>١) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص٧.

<sup>(</sup>٢) كحديث عثمان الذي تقدم تخريجه رقم (١٧٨/١٦) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. وحديث أنس الذي تقدم تخريجه رقم (١٧٩/١٧) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.

وحديث عائشة الذي تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (١٧٩/١٧) وهو حديث صحيح لغيره.

وحديث عمار الذي تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (١٧٩/١٧) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «البحر الزخار» (١/ ٦٠).

قلت: أما ابن حزم الأندلسي فقد قال في «المحلي» (٢/ ٣٥) بعد أن سرد الأحاديث وتكلم عليها: وكل هذا لا يصح، ولو صح لقلنا به» اه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «قوانين الأحاكم الشرعية» ص٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الأم» (١٠٧/١ ـ ١٠٩ رقم ٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) وقد اختلفت حكاية مذهب الثوري في تخليل اللحية. فحكى ابن المنذر في «الأوسط» (٣٨٣/١) وابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/١٦) وغيرهما عدم الوجوب. وحكى عنه ابن قدامة في «المغنى» (١/ ١٠٥) الوجوب إن كان الشعر كثيفاً.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الاستذكار» (١٦/٢ رقم ١١٨٠).

<sup>(</sup>A) انظر: «الاستذكار» (۲/۲۱ رقم ۱۱۸۱).

اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء (١)، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك، والله أعلم. لقوله على الوضوء كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابةٌ فبلوا الشَّعرَ وأَنقُوا البشرَ»(٢). واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول.

قال وقد روي عن ابن عباس<sup>(۳)</sup> وابن عمر<sup>(3)</sup> وأنس<sup>(۵)</sup> وعلي<sup>(۲)</sup> وسعيد بن جبير<sup>(۷)</sup> وأبي قلابة<sup>(۸)</sup> ومجاهد<sup>(۹)</sup> وابن سيرين<sup>(۱۱)</sup> والضحاك<sup>(۱۱)</sup> وإبراهيم النخعی<sup>(۱۲)</sup> أنهم كانوا يخللون لحاهم.

وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي(١٣) والحسن(١٤) وابن

أخرجه أبو داود (١/ ١٧١ ـ ١٧٢ رقم ٢٤٨) والترمذي (١/ ١٧٨ رقم ١٠٦) وابن ماجه (١/ ١٩٦ رقم ٥٩٧) من حديث أبي هريرة.

قال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه. .

وهو شيخ ليس بذاك. وقد روى عنه غيرُ واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. ويقال: الحارث بن وجيه. ويقال: ابن وجبة .

وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثهُ منكر، وهو ضعيف.

وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت.

وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث \_ البخاري وأبو داود وغيرهما \_ كما في «تلخيص الحبير» (١٤٢/١).

- (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/١).
- (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/١) و(١٣/١).
  - (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/١).
  - (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/١).
  - (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/١).
  - (A) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/١).
  - (٩) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/١).
  - (١٠) أخرجه ابن أبيّ شيبة فيّ «المصنف» (١٣/١).
  - (١١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/١).
  - (۱۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۳).
  - (١٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١).
  - (١٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١).

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲/۱۷ رقم ۱۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف.

الحنفية (۱) وأبو العالية (۲) وأبو جعفر الهاشمي (۳) والشعبي (٤) ومجاهد (٥) والقاسم (٦) وابن أبي ليلى (٧)، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم [٢٣أ]، والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله على: «هكذا أمرني ربي» لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على [ما فرضه] (٨) بعدمها، لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقوّل على الله بما لم يقل، ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي [كث] (٩) اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم (١٠) بالوجدان مكابرة منه، نعم. الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب.

قوله: (الحنك) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين.

### [الباب العاشر] باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما

١٨٠ / ١٨٠ ـ (عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَ ثَلَاثًا، ثَلَاثًا، قال: وكانَ يَتَعاهَدُ المَاقَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ) (١١٠). [حسن]

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١) بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١).

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/١).

<sup>(</sup>A) في (ب): (ما فرضه الله).(٩) في (ج): (كثيف).

<sup>(</sup>١٠) أي «المقبلي» انظر: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار» (١/٥٠ ـ ٥١).

<sup>(</sup>١١) في المسند (٥/ ٢٥٨) و(٥/ ٣٦٤) و(٥/ ٢٦٨).

الحديث أخرجه ابن ماجه (۱) من حديث أبي أمامة أيضاً بلفظ: «إن رسول الله على قال: الأذنان من الرأس وكان يمسح الماقين»، وذكره الحافظ في التلخيص (۲) ولم يذكر له علة ولا ضعفاً. وقال في مجمع الزوائد (۳): «رواه الطبراني في الكبير من طريق سميع عن أبي أمامة، وإسناده حسن، وسميع ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره».

قوله: (الماقين) موق العين مَجْرَى الدَّمْع منها أَو مُقَدَّمها ومُؤَخَّرُها كذا في القاموس<sup>(٤)</sup>، قال الأزهري<sup>(٥)</sup>: «أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلى الأنف» انتهى. والمراد بهما في الحديث مخصر العينين.

وذكر المصنف(٦) رحمه الله تعالى [١٢٩/ج] في التبويب غضون [١٤٥/ب] الوجه،

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه أبو داود (٩٣/١ رقم ١٣٤) والترمذي (٩٣/١ رقم ٣٧) وابن ماجه (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٤) والدارقطني (١٠٣/١ رقم ٣٧) والبيهقي (٢٦/١) والطبراني في الكبير (٨/ ١٤٢ \_ ١٤٣ رقم ٧٥٥٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٣/١) كلهم عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مرفوعاً. وهذا سند حسن في الشواهد.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام: وهذا الحديث معلول بوجهين:

<sup>(</sup>أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب. و(الثاني): الشك في رفعه. ولكن شهر وثقه أحمد، ويحيى، والعجلى، ويعقوب بن شيبة.

وسنان بن ربيعة، أخرجه له البخاري، وهو وإن كان قد لين، فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن، والله أعلم. كما في «نصب الراية» للزيلعي (١٨/١).

<sup>(</sup>١) في سننه رقم (٤٤٤) وقد تقدم في التعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٩١/١). قلت: بل قال الحافظ في «التلخيص»: «وقد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك» اه.

<sup>(4) (1/ .77).</sup> 

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ص١١٩١.

<sup>(</sup>٥) في «تهذيب اللغة» (٩/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) أي ابن تيمية الجد في المنتقى» (١/ ٩٢) «باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء».

وهي ما تعطف من الوجه، إما قياساً على الماقين وإما استدلالاً بما في الحديث الآتي (١) من قوله: "ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه" والأول أظهر، وقد ورد من حديث أخرجه ابن حبان (٢) وابن أبي حاتم (٣) وغيرهما (٤) بلفظ: "إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء" وهو من حديث البَخْتري بن عُبيد (٥) بالموحدة والمعجمة وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم (١) وفيه أنه ذكر في الميزان (٧) أنه وثقه وكيع، وقال ابن عديّ: لا أعلم له حديثاً منكراً انتهى، لكنه لا يكون ما تفرد به حجة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل: إنه ضعيف، وقيل: متروك الحديث، وقال البخاري: يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به البختري، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف (٨) من طريق ابن أبي السري لكنه قال ابن الصلاح (٩): "لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلاً" وتبعه النووي (١٠).

١٨١/١٩ \_ (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَلَيّاً رَضَيَ الله عَنهُما قالَ: يَا ابْنَ عَباسِ أَلا أَتَوَضَّا لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ الله ﷺ؟ قُلتُ: بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قالَ: فَوَضَعَ إِنَاءً

<sup>(</sup>۱) رقم (۱۸۱/۱۹) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) في كتابه «المجروحين» (۱۹٤/۱).

<sup>(</sup>٣) في «العلل» (١/ ٣٦ رقم ٧٧).

<sup>(</sup>٤) كابن عدي في «الكامل» (٢/ ٥٧) والذهبي في «الميزان» (٧/٢). قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث منكر، والبَخْتري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول».

وكذا قال ابن عدي أن الحديث منكر.

<sup>(</sup>٥) ضعفه أبو حاتم وغيره تركه. «الميزان» (٢/٦ ـ ٧ رقم ١١٣٥/٢٤٠٤). والجرح والتعديل (٢/٤٢٧). والكامل لابن عدي (٢/٥٧).

<sup>(</sup>٦) كالجلال. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>۷) ( $^{\prime}$  (۲) ( $^{\prime}$  (۲) ( $^{\prime}$  (۷) ( $^{\prime}$  (۵) ( $^{\prime}$  (۵) في ترجمة البختري بن المختار. وهو سبق نظر أو وهم منه رحمه الله.

<sup>(</sup>٨) عزاه إليه الحافظ في «تلخيص الحبير» (٩٩/١ ـ ١٠٠) وقال «هذا إسناده مجهول. ولعل ابن أبي السري حدث به من حفظه في المذاكرة، فوهم في اسم البختري بن عُبيد والله أعلم» اهـ.

<sup>(</sup>٩) في «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (١/ ٢٩١). وهو ذيل «الوسيط في المذهب» للغزالي.

<sup>(</sup>١٠) في «التنقيح في شرح الوسيط» للنووي (١/ ٢٩١). وهو ذيل «الوسيط في المذهب» للغزالي.

فَغَسَلَ يَدَيهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِما وَجْهَهُ وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ: ثُمَّ عادَ في مِثْلِ ذَلِكَ ثَلاثاً ثم أَخَذ كَفًا بِيدِهِ الْيُمْنى فأَفْرَغَها على ناصِيتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلها تَسيلُ على وَجَهِهِ، ثمْ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنى إلى الْمِرْفَقِ ثلاثاً، ثُمْ يَدَهُ الأَخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الوُضُوءِ. رَواهُ أَحْمَدُ (١) وأبُو دَاوُدَ) (٢). [حسن]

لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد؛ وساقه أبو داود في سننه بمعناه، وتمام الحديث «ثم مسح رأسه وظهور أُذنيه، ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين قال: قلت وفي النعلين. قال: وفي النعلين قال: قل النعلين قال: وفي النعلين وفي رواية لأبي داود (٣) «ومسح برأسه مرة واحدة» وفي رواية له (3) «ومسح برأسه ثلاثاً» قال المنذري (5): في هذا الحديث مقال، وقال الترمذي (5): «سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه، وقال: ما أدري ما هذا».

والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر

<sup>(</sup>١) في المسند (٨٢/١).

<sup>(</sup>۲) فی سننه (۱/ ۸۶ رقم ۱۱۷).

بإسناد حسن. محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانه: ثقة (تهذيب التهذيب) (٣/ ٥٩٨). وعبيد الله الخولاني: هو عبيد الله بن الأسود، ويقال ابن الأسد، وهو تابعي وثقه ابن حبان (تهذيب التهذيب) (٣/ ٥).

ومحمد بن إسحاق ثقة. وقد صرح بالتحديث عند أحمد (تهذيب التهذيب) (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٠). وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل \_ يعني البخاري \_ عنه \_ أي عن الحديث \_ فضعفه، وقال: ما أدرى ما هذا.

وعقب أبو الأشبال في تخريج مسند أحمد (٢/ ٤٩) بقوله: «وليس الحديث في الترمذي، فلعل ما نقله الخطابي عنه \_ أي عن الترمذي \_ في كتاب آخر. وما أدري أنا وجه تضعيف البخاري إياه» اهـ.

وقد حسن المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٣)(٤) قال أبو داود (٨٦/١): «وحديث بن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج: ومسح برأسه ثلاثاً» اه.

<sup>(</sup>٥) في «مختصر سنن أبي داود» (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٨٦ ـ هامش السنن).

منهما مع الرأس. وإليه ذهب الحسن بن صالح، والشعبي (۱)، وذهب الزهري (۲) وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه، وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه، وفيه أيضاً استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوء، وفيه أنه لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل وأن الفتل كاف وقد قدمنا عن الحافظ في (باب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة) (۲) أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد، ولا يحتج بما تفرد به، وأبو داود (٤) لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح، ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحٰق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا عنعن (٥). وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود (٢) التي ذكرناها، واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية، وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح (٧).

قوله: (وألقم إبهاميه) [أيْ] (^) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك المارودي على أن البياض الذي بين [الآذان] (٩) والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك الماوردي (١٠) على أن البياض الذي بين الآذان والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية. وقال مالك (١١): ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه، قال ابن عبد البر (١٣): [١٣٠/ج] لا أعلم أحداً من علماء الأمصار قال بقول مالك، وعن أبي يوسف (١٣) يجب على

<sup>(</sup>۱) المغني (۱/ ۱۵۰). (۲) المغنى (۱/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) الباب الثامن في شرح الحديث رقم (١٥/ ١٧٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في سننه رقم (١١٧) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥) قلت: وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد المتقدمة (١١٧/١).

<sup>(</sup>٦) في سننه (۱/ ۷۹ رقم ۱۰۷) و(۱/ ۸۱ رقم ۱۱۰).

<sup>(</sup>٧) في الباب الرابع عشر عند الحديث (٢٩/١٩١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>A) زيادة من (ب) و (ج).(B) في (ج): (الأذن).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>١١) الاستذكار (٢/ ١٥ رقم ١١٧٠). و «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>١٢) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۱۳) انظر: «شرح فتح القدير) (۱/ ۱۲).

الأمرد غسله دون الملتحي. قال المصنف(١) رحمه الله تعالى: «وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه» انتهى. وقد تقدم.

#### [الباب الحادي عشر]

### باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة

١٨٢/٢٠ (عَنْ عُشْمانَ رَضيَ الله عنهُ أَنَّهُ قالَ: هَلُمَّ أَتَوَضْأَ لَكُمْ وُضُوء رَسُولِ الله ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضْدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَمْرً بِيَدَيهِ على أُذُنيهِ وَلِحيَتِهِ، ثُمَّ غَسلَ رِجْليهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُ (٢٠). [صحيح لغيره]

الحديث في إسناده ابن إسحٰق وقد عنعن.

قوله: (هلم) اسم فعل بمعنى قرب جاء لازماً كقوله تعالى: ﴿هَلُمُّ إِلَيْنَا ﴾ (٣) ومتعدياً كقوله تعالى: ﴿هَلُمُّ إِلَيْنَا ﴾ (٤) ومتعدياً كقوله تعالى: ﴿هَلُمُ شُهَدَاءَكُم ﴾ (٤) ويستوي فيه عند الحجازيين [الواحد] (٥) والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فيقال: هلم يا رجل، وهلم يا رجال، وهلم يا امرأة، وفي لغة بنى تميم يتغير كتغير أمر المخاطب نحو هلما وهلموا وهلمي.

<sup>(</sup>١) أي ابن تيمية الجد صاحب «المنتقى» (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>۲) في سننه (۱/۸۸ رقم ۱۲).

قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٤٨/١ رقم ٤٣٠) والترمذي (١/٤٦ رقم ٣١).

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٥١ و١٥٢) والحاكم في المستدرك (١٤٨/١ ـ ١٤٩) وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٣/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ رقم ١٠٨١) والترمذي أيضاً في العلل الكبير رقم (١٩).

قال الترمذي: «قال محمد \_ يعني البخاري \_: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو حسن» اه.

وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه» اه.

وللحديث شواهد من حديث أنس، وعمار بن ياسر، وعائشة، وابن عمر وأبي أيوب، وأبي هريرة.

وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح بهذه الشواهد والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية ١٨. (٤) سورة الأنعام: الآية ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ج): (الموحد).

قوله: (حتى مس أطراف العضدين) فيه دليل على وجوب غسل المرفقين، وقد قدمنا طرفاً من الكلام عليه في شرح حديث عثمان (١) المتفق عليه.

وقوله: (ثم مسح برأسه) إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار وسيأتي الكلام عليه.

قوله: (ثم أمر بيديه على أذنيه) دليل على مشروعية مسح الأذنين وسيأتي له باب في هذا الكتاب(٢٠).

قوله: (ولحيته) قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية (٣).

الم ١٨٣/٢١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (٤) [٥٤ب/ب] أنهُ تَوَضَّا فَعْسلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسلَ يَدَهُ اليُسْرى حتى أَشْرَعَ في العَضْدِ، ثُمَّ غَسلَ يَدَهُ اليُسْرى حَتَّى أَشْرَعَ في العَضُدِ، ثُمَّ مَسحَ رأْسَهُ، ثُمَّ غَسلَ رِجْلهُ اليُمنَى حَتَّى أَشْرَعَ في السّاق، ثَمَّ غَسل رِجْلهُ اليُمنَى حَتَّى أَشْرَعَ في السّاق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثُمَّ قال: هٰكَذَا رأيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ المُحَجَلونَ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ إسبْاغِ الوُضُوءِ يَتَوَضَّا وَقالَ: قال رَسُولُ الله عَلَيْ : "أَنْتُمْ الغُرُّ المُحَجَلونَ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ إسبْاغِ الوُضُوءِ فَمَنِ استَطَاعَ مِنْكُمْ فَليُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلهُ». رَواهُ مُسْلِمٌ) (٥). [صحيح]

قوله: (أشرع في العضد [٣٧٠] وأشرع في الساق) معناه أدخل الغسل فيهما، قاله النووي(٦٠).

قوله: (أنتم الغر المحجلون) قال أهل اللغة: الغرة (١٠٠): بياض في جبهة الفرس، والتحجيل (١٠٠): بياض في يدها ورجلها قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرة وتحجيلاً تشبيها بغرة الفرس.

<sup>(</sup>۱) رقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) الباب الخامس عشر عند الحديث رقم (٣٢/ ١٩٤) من كتابنا هذا. والباب السادس عشر عند الحديث رقم (٣٤/ ١٩٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) الباب التاسع عند الحديث رقم (١٧٨/١٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) زیادة من (ج). (٥) في صَحیحه (٢١٦/١ رقم ٢٤٦/٣٤).

<sup>(</sup>٦) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: «القاموس المحيط» (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>A) انظر: «القاموس المحيط (ص١٢٧٠).

وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل.

والغرة: غسل شيء من مقدم الرأس [أو] (١) ما يجاوز الوجه [زائداً] (٢) على الجزء الذي يجب غسله.

والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف، واختلف في القدر المستحب على أوجه. أحدها: أنه [تستحب] الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير: والثاني إلى نصف العضد والساق. والثالث: إلى المنكب والركبتين. قال النووي (ئ): "وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. قال: وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض، اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله عليه (أم، وأبي هريرة (٢) وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا (١٠)، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجاً بهذه السنن الصحيحة الصريحة، وأما احتجاجهما بقوله على: "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (٨) فلا يصح لأن المراد زاد في عدد المرات».

وقال الحافظ في التلخيص<sup>(۹)</sup>: "وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري، الامارج] وتبعه القاضي، تَفَرُد أبي هريرة بهذا \_ يعني الغسل إلى الآباط \_ وليس بجيد، [فقال: قد] (۱۱) قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي شيبة (۱۱): حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه، ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان، عن نافع».

قوله: (فمن استطاع منكم) تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة

<sup>(</sup>١) في (ج) و(و). (زائد) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (يستحب). (٤) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥)(٦) الحديث رقم (٢١/ ١٨٣) من كتابنا هذا. (٧) أي الشافعية لأن الكلام للإمام النووي.

<sup>(</sup>٨) يأتي تخريجه رقم (٢١٦/٥٤) من كتابنا هذا. (٩) (٨٨/١).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (فقد).

<sup>(</sup>١١) في «المصنف» (١/ ٥٥) بسند ضعيف. من أجل العمري وهو المكبر، واسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. قال الحافظ في «التقريب» رقم (٣٤٨٩): ضعيف.

قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأُئمة.

قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: «ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله على بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك» انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان<sup>(۲)</sup> في أول أبواب الوضوء.

# [الباب الثاني عشر] باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك

١٨٤/٢٢ - (عَنْ أَبِي رَافِع أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمهُ.
 رَواهُ ابْنُ مَاجَهْ (٣) وَالدَّارَقُطْنِيُ (٤). [ضعيف]

الحديث في إسناده معمَّر [بن محمد] بن عبيد الله (٢) عن أبيه (٧) وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري (٨) تعليقاً عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة (٩)،

<sup>(</sup>١) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۲۸/۲) من کتابنا هذا. (۳) فی سننه (۱۹۳/۱ رقم ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) في سننه (٨٣/١ رقم ١٦). قال الدارقطني: «معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا» اه. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٨١ رقم ١٨١/١٨٤): «هذا إسناد ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله.

قال البخاري: معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبي رافع منكر الحديث، اه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (أ) و(ب) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) منكر الحديث قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٦٨١٦).

<sup>(</sup>٧) محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفي: ضعيف «التقريب» رقم (٢١٠٦).

<sup>(</sup>A) (٢٦٧/١ رقم الباب ٢٩). وقال الحافظ في «الفتح» (٢٦٧/١): «وصله المصنف في التأريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان» اه.

<sup>(</sup>٩) في «المصنف» (١/ ٣٩) بسند صحيح.

وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ. وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما.

الله عَلَى الله عَلَى

١٨٦/٢٤ - (وَعَنْ المُسْتَورِدِ بْنِ شَدّادٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا توَضَأَ خَلَلَ أَصَابِعَ رِجلَيهِ بِخِنْصَرِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا أحمَدَ (٤). [صحيح]

١٨٧/٢٥ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيدِ بْنِ عاصِمٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ تَوَضأ فجَعَلَ يَقُولُ هكذَا يَدْلُكُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥٠). [صحيح]

أما حديث ابن عباس فرواه أيضاً الحاكم (٢)، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط.

وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي (٧) وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك، من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان (٨).

<sup>(</sup>١) في المسند (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) في سننهُ (١/٣٥١ رقم ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/٥٧ رقم ٣٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۱۰۳/۱ رقم ۱٤۸) والترمذي (۷/۱۰ رقم ٤٠) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه (۱۰۲/۱ رقم ٤٤٦).

قلت: وأخرجه أحمد (٢٢٩/٤) بثلاثة أسانيد. كلهم من طريق ابن لهيعة وقد صرح الترمذي بانفراده به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في «التلخيص» (٩٤/١) «تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي، وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان».

<sup>(</sup>٥) في المسند (٤/ ٣٩) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) في المستدرك (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى (١/٧٧).

<sup>(</sup>A) ذكر ذلك الحافظ في «تلخيص الحبير» (١/ ٩٤).

وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور.

وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني (١) بلفظ: «أنه خلل أصابع قدميه ثلاثاً وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كما فعلت».

ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط<sup>(٢)</sup>، قال الحافظ<sup>(٣)</sup>: وإسناده ضعيف.

ومن حديث عائشة عند الدارقطني (٤) وفيه عمر بن قيس (٥) وهو منكر الحديث.

ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير (٢)، قال الحافظ (٧): وفيه ضعف وانقطاع.

ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ: "إذا توضأت فخلل الأصابع"، وقد تقدم  $(^{(\wedge)}$ .

ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء، بلفظ: «لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار» قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر<sup>(۹)</sup>. قال الحافظ<sup>(۱۱)</sup>: وهو في جامع الثوري موقوف، وكذا في مصنف عبد الرزاق<sup>(۱۱)</sup>، [۲۶أ/ب] وكذا أخرجه ابن أبي شيبة<sup>(۱۲)</sup> موقوفاً.

<sup>(</sup>۱) في سننه (۸٦/۱ رقم ١٣).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) في «التلخيص» (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ٩٥ رقم ٢) بسند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٥) قال أحمد: متروك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، لم يكن حديثه بصحيح. انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٩/١) والمجروحين (٢/ ٨٥) والميزان (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) في المعجم الكبير (٢٢/ ٤٩ \_ ٥٠ رقم ١١٨). وفيه ضعف وانقطاع.

<sup>(</sup>۷) في «التلخيص» (۱/ ۹۶).

<sup>(</sup>۸) برقم (۱۷٤/۱۲) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>۱۰) في «التلخيص» (۱/ ٩٤).

<sup>(</sup>۱۱) في «مصنفه» (۱/۲۲ ـ ۲۳ رقم ٦٨).

<sup>(</sup>۱۲) في «مصنفه» (۱۱/۱).

ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف(١).

ومن حديث أبي هريرة [١٣٢/ج] عند الدارقطني (٢) بلفظ: «خللوا بين أصابعكم، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار».

ومن حديث أبي رافع عند أحمد (٣) والدارقطني (٤) من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال البخاري: هو منكر الحديث.

# [مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين]:

والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضاً فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا<sup>(٥)</sup> الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان.

قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع [ملتفة](٢) لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل انتهى.

والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله على وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه.

<sup>(</sup>۱) في «مصنفه» (۱/ ۱۲).

<sup>(</sup>۲) في سننه (۱/ ۹۰ رقم ۳) وفيه يحيى بن ميمون التمار: كذاب. انظر «الجرح والتعديل» (۱۸۸/۹).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المسند. وقد أخرجه ابن ماجه (١٥٣/١ رقم ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ٩٤ رقم ١١) وفي إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان وقد تقدم.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) برقم (١٧٤/١٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط «ملفقة» ولعل الصواب ما أثبتناه.

# [الباب الثالث عشر] باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه

الله عنه الله عنه الله بن زيد [رضي الله عنه] (١) أنّ رَسُولَ الله عَنه مَسَحَ رَأْسَهُ بيَدَيهِ فأَقْبَلَ بِهِما وَأَدْبر بدأ بمُقَدّمِ رَأْسِهِ، ثمّ ذَهَبَ بِهِما إلى قَفاهُ، ثُمْ رَدهُما إلى المَكان الذِي بَدَأَ مِنهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَة) (٢) [صحيح].

قوله: (مسح رأسه) زاد ابن الصباغ كله وكذا في رواية ابن خزيمة (٣).

قوله: (فأقبل بهما وأدبر) قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث فقيل: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه، ويذهب بهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر ويؤيد هذا قوله: «بدأ بمقدم رأسِهِ» إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله: «فأقبل بهما وأَدْبر» لأن الواقع فيها بالعكس وهو أنه أدبر بهما وأقبل لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار.

وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري<sup>(1)</sup> من رواية عبد الله بن زيد بلفظ: «فأدبر بيديه وأقبل» ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد.

وأجيب أيضاً بحمل قوله: أقبل على البداءة بالقبل، وقوله: أدبر على البداءة بالدبر، فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل، هل يكون بابتدائه أو بانتهائه، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أجيب بغير ذلك [٣٨].

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲/۳۸) والبخاري رقم (۱۸۵) وأطرافه رقم (۱۸۱) و(۱۹۱) و(۱۹۲) و(۱۹۷) و(۱۹۷) و (۱۹۷) و (۱۹۷) وأبو داود رقم (۱۰۰ و۱۱۸ و۱۱۹) والترمذي رقم (۱۹۹ و۲۳ و۲۷) والنسائي (۱/۱۷ ـ ۷۲) وابن ماجه رقم (۶۰۹ و۲۳۶ و۲۷۱).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١/٣٠٣ رقم ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/٨٨ رقم ١٧٣).

وقيل: يبدأ بمؤخر رأسه. ويمّر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافطة على قوله: أقبل وأدبر، ولكنه يعارضه قوله: بدأ بمقدم رأسه. وقيل: يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه الصفة محافظة على قوله: «بدأ بمقدم رأسه» وعلى قوله: «أقبل وأدبر» فإن الناصية مقدم الرأس، والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال.

# [يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء]:

والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مستحب باتفاق العلماء، قاله النووي (١)، وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره.

وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي<sup>(۲)</sup>، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup> وابن علية. [۱۳۳/ ج] وقال الشافعي<sup>(٤)</sup>: يجزي مسح بعض الرأس ولم يحدّه بحد.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري.

وقال أبو حنيفة (٥): الواجب الربع، وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق (٦).

وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بأصبع واحدة. واختلفت الظاهرية (٧) فمنهم من أوجب الاستيعاب، ومنهم من قال: يكفى البعض.

<sup>(</sup>١) في شرحه لصحيح مسلم (١٢٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الإمام المهدي في «البحر الزخار» (١/٦٣ ـ ٦٤). ومالك في المدونه (١٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكافي)» (١/ ٩٦ \_ ٣٠) والفروع (١/ ١٤٧ \_ ١٤٨) والإنصاف (١/ ١٦١ \_ ١٦٣) والمبدع (١/ ١٢١ \_ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «الأم» (١/١١١) و(حلية العلماء) (١/١٤٨) وروضه الطالبين (١/٥٣، ٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «شرح فتح القدير» لابن الهمام (١/ ٣٤)

<sup>(</sup>٦) البحر الزخار (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المحلى» (٢/ ٤٩).

## [أدلة من أوجب استيعاب مسح الرأس]:

احتج الأولون بحديث الباب، وحديث «أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال» عند أحمد (١) وأبي داود (٢) من حديث طلحة بن مصرف ورد بأن الفعل لمجرده لا يدل على الوجوب وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه (٣).

قالوا قال الله تعالى: ﴿وَامَّسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ (ئ) والرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز. ورد بأن الباء للتبعيض. وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه (٥) في خمسة عشر موضعاً من كتابه. ورد أيضاً بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضاً، قاله التفتازاني (٢)، قالوا: جعله جار الله (٧) مطلقاً، وحكم على المطلق بأنه مجمل وبينه النبي بالاستيعاب، وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأنه المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلاً أو بعضاً وأياً بمجمل لصدقه على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلاً أو بعضاً وأياً ما كان وقع به الامتثال، ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أبي داود (٨) من حديث أنس بلفظ: «إنه الله المسلم (٩) وأبي داود (١٠) والترمذي (١١) من حديث المغيرة بلفظ: «إنه العمامة» وعند مسلم (٩) وأبي داود (١٠) والترمذي (١١) من حديث المغيرة بلفظ: «إنه العمامة» وعند مسلم (١) من حديث المغيرة بلفظ: «إنه الله توضأ فمسح بناصيته وعلى والترمذي (١١) من حديث المغيرة بلفظ: «إنه الله قسم بناصيته وعلى

<sup>(</sup>١) في المسند (٢/ ٣٥ رقم ٢٦٧ \_ الفتح الرباني).

<sup>(</sup>٢) في السنن (١/ ٩٦ رقم ١٣٩). وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) عند الحديث رقم (١٩٨/٣٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) في «الكتاب» (٢٠/١) - ٤٢١) و(٢١٧/٤) تحقيق عبد السلام هارون ط٢. ن: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.

<sup>(</sup>٦) وهو سعد الدين مسعود بن عمرو بن عبد الله التفتازاني، من أئمة اللغة والبيان والمنطق من بلاد خراسان. توفي (٩٣٧هـ). في حاشيته (١٩٨/ ١٥٩ ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>٧) الزمخشري:

<sup>(</sup>٨) في سننه (١٠٢/١ ـ ١٠٣ رقم ١٤٧). وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٩) في صحيحه (١/ ٢٣١ رقم ٨٣/ ٢٧٤) و(١/ ٢٣٠ رقم ٨١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۱۰) فی سننه (۱/۱۰۱ رقم ۱۵۰).

<sup>(</sup>١١) في سننه (١/ ١٧٠ رقم ١٠٠) وقال حديث حسن صحيح.

العمامة» قالوا: قال ابن القيم (١٠): «إنه لم يصح عنه ﷺ في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة" قال: وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبي عَيْلِيُّ لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. وأيضاً قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر (٢). وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم، وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة، لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال، ورد بأنها وقعت بياناً للمجمل فأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري (٣) وابن الحاجب في مختصره (٤) والزركشي (٥)، والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمراً على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض، وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال: هو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحالّ لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد بلحق بالعدم فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيداً وأبصرت عمراً من المجاز لعدم عموم الضرب والرؤية، وقد زعمه ابن جني (٦) منه وأورده مستدلاً به [١٣٤/ ج] على كثرة

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه النسائي (٧٦/١ ـ ٧٧، رقم ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ١٠٩) وأبو عوانة (٢٥٩/١ ـ ٢٦٠) وابن الجارود رقم (٨٣) والطحاوي في شرح المعاني (٣٠/١) والدارقطني (١/ ٢٩٢) والبيهقي (١/ ٥٨) وأحمد (٢٤٤/٤) والطيالسي (ص٩٥ رقم ١٩٩). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) في «زاد المعاد» (١/ ١٩٣ ـ ١٩٤)

<sup>(</sup>۲) قلت بل هو حدیث ضعیف. کما تقدم قریباً ص۸٦.

<sup>(</sup>٣) في الكشاف (١/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦).

<sup>.(109/</sup>Y) (٤)

<sup>(</sup>٥) في «البحر المحيط» (٢/٢٦٦ ـ ٢٧٣) و(٣/٤٦٤ ـ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) ابن جني هو عثمان ابن جني الموصلي أبو الفتح ولد بالموصل وتوفي في بغداد وهو من أئمة الأدب والنحو، توفي عام (٣٩٢هـ).

المجاز، والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف، فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة، وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس، وصحة أحاديثه ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز [وعقبات](1).

١٨٩/٢٧ - (وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بنت مُعوِّدْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوضًا عِنْدَها وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَمَسَحَ الرَأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ فرق الشَّعْرِ كُلَّ ناحِيَةٍ لمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئِتِه. رَوَاهُ أَحَمْدُ (٢) وأبو دَاوُدَ (٣)، وفي لفْظ: مسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ الشَّعَرَ عَنْ هَيْئِتِه. رَوَاهُ أَحَمْدُ وأَبُو دَاوُدَ (١) بِمُؤَخْرِه ثمَّ بِمُقَدِّمِهِ وَبِأُذُنيه كِلْتَيْهِما ظُهُورِهِمَا وَبُطونِهما. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١) والتَّرْمِذِيُّ وقالا: حَدِيثُ حسَنُ ). [حسن]

هذه الروايات مدارها على [عبد الله بن محمد] (١) ابن عقيل (٧) ، وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن ، وقد فعل ذلك في جميعها . وأخرج هذا الحديث أحمد (٨) بلفظ : «إن رسول الله على توضأ عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر ، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما » وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود (٩) أيضاً في رواية ، وأخرجه ابن ماجه (١٠) والبيهقي (١١) ، ومدار الكل على ابن عقيل (٧) .

<sup>(</sup>١) في «المخطوط» وعقاب ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المسند (٦/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ٩١ رقم ١٢٨). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ٨٩ ـ ٩١ رقم ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) في سننه (٨/١) رقم ٣٣) وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>۷) قال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وقال أبو عيسى سألت البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث، قاله البيهقى في السنن الكبرى (۲۳۷/۱).

<sup>(</sup>۸) في المسند (٦/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٩) في سننه (١/ ٩١ رقم ١٢٩). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>١٠) في سننه (١/١٥١ رقم ٤٤٠، ٤٤١).

<sup>(</sup>١١) في السنن الكبرى (٢٣٧/١). وهو حديث حسن.

والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أنه مسح مقدم رأسه مسحاً مستقلاً، ومؤخره كذلك، لأن المسح مرة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين، ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق، وفي سنن أبي داود «ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن» [٣٨٠] والرواية الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرتان، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد (١) هذا، وتدل على البداءة بمؤخر الرأس، وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفته في حديث أول الباب.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمى الفعل بما ينتهي إليه كأنه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك (٢)، قال: ذكر معناه ابن العربي (٣)، ويمكن أن يكون النبي على فعل هذا لبيان الجواز مرة، وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس، وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل، والبداءة إبمؤخر] (٤) الرأس محكية عن الحسن بن حيي ووكيع بن الجراح، قال أبو عمر بن عبد البر (٥): «قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه ظنون لا تصح. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه، ولا يصح». وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد. والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس عرخره انتهى.

<sup>(</sup>١) في الباب الرابع عشر عند الحديث رقم (٢٩/ ١٩١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) قال أبو الأشبال في شرحه وتحقيقه (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي) (٨/١) - 83): «حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهاباً منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، ولكنهما عن حادثتين مختلفتين، فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح، فكان النبي على يبدأ بمقدم الرأس، وكان يبدأ بمؤخره، وكل جائز» اه.

<sup>(</sup>٣) في عارضة الأحوذي (١/ ٥١ - ٥١).(٤) في (ج): (بمقدم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في «التمهيد» (٢٠/ ١٢٤).

قوله: (كل ناحية لمنصب الشعر) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره أي مسح الشعر من ناحية انصبابه. والمنصب بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخره.

قوله: (لا يحرك الشعر عن هيئته) أي التي هو عليها قال [٧٥أ/ب] ابن رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش، ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه، ولا بأس بهده الكيفية للمحرم فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه.

وروي [١٣٥/ج] عن أحمد (١) أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع، وذكر الحديث ثم قال: هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرّها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه، ثم جرها إلى مؤخره.

الله عَلَيْهِ يَتَوضَّأُ وَعليهِ عِمَامَةٌ وَسُولَ الله عَلَيْهِ يَتَوضَّأُ وَعليهِ عِمَامَةٌ وَطُرِيةٌ فأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ العِمامَةِ فمسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ العِمامَةَ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ) (٢). [ضعيف]

الحديث قال الحافظ (٣): «في إسناده نظر» انتهى. وذلك لأن أبا معقل (٤) الراوي عن أنس مجهول، وبقية إسناده رجال الصحيح. وأورده المصنف ههنا للاستدلال به على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب.

قوله: (قِطْرية) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهما، وهي نوع من البرود فيها حمرة، وقيل: هي حلل تحمل من البحرين \_ موضع [قرب] (٥) عُمَان \_

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۱/۸۷۱).

 <sup>(</sup>۲) في سننه (۱/۲/۱ \_ ۱۰۳ رقم ۱٤۷).
 قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۵٦٤) والحاكم (۱٦٩/۱).

<sup>(</sup>٣) في «تلخيص الحبير» (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «التقريب» رقم (٨٣٨١): «أبومعقل، عن أنس، في المسح على العمامة: مجهول».

قلت: وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (قريب).

قال الأزهري<sup>(۱)</sup>: ويقال لتلك القرية: قَطَر بفتح القاف والطاء، فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء.

قوله: (فأدخل يده) لفظ أبي داود فأدخل يديه، قال ابن رسلان: وفيه فضيلة مسح الرأس بالكفين جميعاً.

قوله: (فمسح مقدم رأسه) قال ابن حجر ( $^{(7)}$ : فيه دليل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوح  $^{(7)}$ .

# [الباب الرابع عشر] باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا

الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أن رَأَيْتُ عَليًا رَضَي الله عنه تَوضًا فَغَسلَ كَفَّيْهِ حَتى أَنْقاهُما ثمَّ مَضْمَضَ ثلاثاً وَاستنْشَقَ ثَلاثاً وَغَسلَ وَجْهَهُ ثلاثاً وَخَسلَ وَجْهَهُ ثلاثاً وَذِرَاعَيْهِ ثلاثاً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثمَّ غَسلَ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ، ثمَّ قالَ: أحْببْتُ أَنْ وَذِرَاعَيْهِ ثلاثاً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثمَّ غَسلَ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ، ثمَّ قالَ: أحْببْتُ أَنْ أُرِيكُمْ، كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ الله ﷺ. رَوَاهُ التَّرْمذِيُّ وَصَحَحهُ)(٥). [صحيح] وأخرجه أيضاً ابن ماجه (٦). وروي عن سلمة بن الأكوع (٧) مثله. وعن ابن

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (۲۱۲/۱۲). (۲) في «تلخيص الحبير» (۱/٥٨).

<sup>(</sup>٣) ويقال فيه: اليأفوخ، وهو حيث التقى عظم مقدَّم الرأس، وعظم مؤخَّره، وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل. اه من لسان العرب (١٥/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١/ ٦٧ رقم ٤٨).

 <sup>(</sup>۲) في سننه (۱۹۰/۱ رقم ٤٣٦).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸۳/ ۵۵ رقم ۱۱۱) مختصراً وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٠ رقم ٤٣٧).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٧٨/١ رقم ٤٣٧/١٨٠): «هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد، ومحمد بن الحارث، قال فيه ابن حبان في «الثقات» يخطئ. قلت: ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يعقوب بن سفيان عن محمد بن الحارث القرشي مؤذن مسجد مصر به» اه.

وحكم المحدث الألباني على الحديث بأنه صحيح لغيره.

أبي أوفى (١) مثله أيضاً، ورواه الطبراني في الأوسط (٢) من حديث أنس بلفظ:  $(e^{(1)})$  مثله مرة». قال الحافظ (٣): وإسناده صالح، ورواه أبو علي بن السكن من حديث  $(e^{(1)})$  بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله.

وأخرج الطبراني<sup>(۱)</sup> من حديث عثمان مطولاً وفيه: «مسح برأسه مرة واحدة» وهو في الصحيحن<sup>(۱)</sup> مطلق غير مقيد، وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين<sup>(۱)</sup> فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده. قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: وفي رواية يعنى من حديث عبد الله «ومسح برأسه مرة واحدة» وكذا حديث ابن عباس الآتي<sup>(۱)</sup> بعد هذا فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة.

وأُخرج أبو داود (۱۱۱ من طريق ابن أبي ليلى قال: «رأيت علياً توضأ» وفيه ومسح برأسه واحدة ثم قال: هكذا توضأ رسول الله ﷺ.

وأخرج (١٢) أيضاً من طريق ابن جريج «أن علياً مسح برأسه مرة واحدة».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٤ رقم ٤١٦).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٧٠ رقم ٤١٦/١٧١): «هذا إسناد ضعيف، فايد بن عبد الرحمن قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة...» اه.

وحكم المحدث الألباني على الحديث بأنه صحيح.

<sup>(</sup>٢) كما في «مجمع البحرين» رقم (٤٠٩) و«مجمع الزوائد» (١/ ٢٣١) وقال الهيثمي: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في «تلخيص الحبير» (١/ ٨٤). (٤) كما في «تلخيص الحبير» (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (ابن زريق) وهو خطأ، انظر «تهذيب التهذيب» (١/ ٦٠٥).

<sup>(</sup>٦) لم أجده؟!.

<sup>(</sup>۷) البخاري رقم (۱۵۹) وأطرافه رمق (۱۲۰ و۱۹۳۶ و۱۹۳۳). ومسلم رقم (۲۲۲).

 <sup>(</sup>۸) البخاري رقم (۱۸۵) وأطرافه رقم (۱۸٦ و۱۹۱ و۱۹۲ و۱۹۷).
 ومسلم رقم (۲۳۵).

<sup>(</sup>٩) في «تلخيص الحبير» (٨٤/١).

<sup>(</sup>۱۰) برقم (۳۰/ ۱۹۲) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>۱۱) في سننه (۱/۸۳ رقم ۱۱۵). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٢) في سننه (١/ ٨٤ \_ ٨٦ رقم ١١٧). وهو حديث حسن.

وأخرج الترمذي (١) من حديث الربيع بلفظ: «أنها رأت رسول الله ﷺ يتوضأ قالت: مسح رأسه ما أقبل منه وما أُدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة» وقال: حسن صحيح. وفي تصحيحه نظر فإنه رواه من طريق ابن عقيل (٢).

وروى النسائي<sup>(٣)</sup> من حديث الحسين بن علي عن أبيه «أنّه مسح برأسِهِ مرة واحدة». ورواه الإِمام أحمد<sup>(٤)</sup> والبيهقي<sup>(٥)</sup> من حديث عبد خير عن علي بلفظ: مرة واحدة، ورواه البيهقي<sup>(٢)</sup> من حديث زر بن حبيش بلفظ: «ومسح رأسه حتى لما يقطر الماء».

[وأخرجه] (٧) النسائي (٨) من حديث عائشة في تعليمها لوضوء رسول الله ﷺ: «قال ومسحت رأسها مسحة واحدة».

والحديث يدل على أن السنة [١٣٦/ج] في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، وقد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة والشافعي (٩) إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء، واستدلوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان «أنهما مسحا ثلاث مرات» وفي كلا الحديثين مقال.

أما حديث علي فهو عند الدارقطني (١٠) من طريق عبد خير من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه، وقال (١١١): إن أبا حنيفة خالف

 <sup>(</sup>۱) في سننه (۱/۸۶ رقم ۳۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
 قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱/۱۰۰ رقم ٤٣٨) وأحمد (٦/ ٣٥٩). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم (١٨٩/٢٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ٦٩ \_ ٧٠ رقم ٩٥) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في زوائد المسند (٢/ ٢٤ رقم ٢٤٢ ـ الفتح الرباني).

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (١/ ٥٨). (٦) في «السنن الكبرى» (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (وأخرج).

<sup>(</sup>۸) في سننه الكبرى (۱/ ۸٦ رقم ١٠٤).

<sup>(</sup>٩) في «البحر الزخار» (١/ ٦٤). وانظر «الأم» للشافعي (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>١٠) في سننه (٨٩/١ \_ ٩٠ رقم ١). وعبد خير: ثقة مخضرم، لا تصح له صحبة.

<sup>(</sup>۱۱) أي الدارقطني في سننه (۹۰/۱ ـ ۹۱): «وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات، منهم: زائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وشريك، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، وهارون بن سعيد، وجعفر بن محمد، وحجاج بن أرطاة، وأبان بن تغلب، وعلي بن صالح بن حيى، وجازم بن إبراهيم، وحسن بن صالح، وجعفر بن الأحمر» اه.

الحفاظ في ذلك فقال: ثلاثاً وإنما هو مرة واحدة، وهو أيضاً عند الدارقطني أن من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير بلفظ: «ومسح برأسه وأُذنيه ثلاثاً»، ومنها عند البيهقي في الخلافيات (٢) من طريق أبي حية عن علي، وأخرجه البزار (٣) أيضاً. ومنها عند البيهقي في السنن (٤) من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أيضاً. ومنها عند البيهقي في السنن (٤) من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء، وعند الطبراني (٥) وفيه عبد العزيز بن عبيد الله، قال الحافظ (٢): وهو ضعيف.

وأما حديث عثمان فرواه أبو داود (۱) والبزار (۸) والدارقطني (۹) بلفظ «فمسح رأسه ثلاثاً» وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان (۱۰) قال أبو حاتم: ما به بأس. وقال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وتابعه هشام بن عروة، أخرجه البراز (۱۱)، وأخرجه (۱۲) أيضاً من طريق عبد الكريم عن حمران، وإسناده

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/۹۲ رقم ٦).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣١١/١ رقم ١٢٠) من طريق أبي حنيفة.

وقال البيهقي في «المعرفة» (١/ ٣٠٠ رقم ٧١٣): «وهذه رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، وأبي يحيى الحماني، وأبي مطيع، عن أبي حنيفة» اه.

وانظر: «جامع المسانيد» (١/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥) لأبي المؤيد الخوارزمي، فقد رواه جماعات عن أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٣) في مسنده (٢/ ٣٠٩ رقم ٧٣٤) من طريق أبي حية.

قلت: وأخرجه الترمذي (١/ ٦٣ رقم ٤٤) وأحمد من مسنده (١/ ١٢٥) و(١/ ١٤٨). وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١/ ١٥٧) وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٤٤ رقم ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) في مسند الشاميين له (٢/ ٢٧٨ رقم ١٣٣٦) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في «التلخيص» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>۷) في سننه (۱/۹۷ رقم ۱۰۷).

<sup>(</sup>۸) فی مسنده (۲/۳۷ رقم ٤١٨).

<sup>(</sup>٩) في سننه (١/ ٩١).

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (٢/ ٥٦٣ \_ ٥٦٤) والميزان (٢/ ٥٩٦) و«الجرح والتعديل» (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۱۱) في مسنده (۲/۲۷ رقم ٤٢٣).

<sup>(</sup>١٢) أي البزار في مسنده (٨٨/٢ رقم ٤٤١) بسند ضعيف. لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق. انظر «تهذيب التهذيب» (٦٠٣/٢ \_ ٦٠٤).

ضعيف، ورواه (۱) أيضاً من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس [٣٩] عن عثمان وفيه ضعف، ورواه أبو داود (۲) وابن خزيمة (۳) والدارقطني من طريق عامر بن شقيق بلفظ: «ومسح برأسه ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول الله علي فعل مثل هذا» وعامر بن شقيق (٦) مختلف فيه، ورواه أحمد (۱) والدارقطني (۸) وابن السكن (۹)، وفي إسناده ابن دارة: مجهول الحال (۱۱)، ورواه البيهقي (۱۱) من حديث عطاء بن أبي رباح عن عثمان وفيه انقطاع.

ورواه الدارقطني (۱۲) وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف جداً عن أبيه وهو أيضاً ضعيف (۱۳). ورواه أيضاً (۱٤) بإسناد فيه إسحاق بن يحيى. وليس بالقوي (۱۵).

ورواه البزار(١٦١) عن عثمان بلفظ: «إن النبي على توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وإسناده

(۳) فی صحیحه (۱/ ۸۱ رقم ۱۹۷).

<sup>(</sup>١) أي البزار في مسنده (٢/ ٨٩ رقم ٤٤٣).

قلت: وأخرجه البيهقي (١/٤٧) وأبو داود (رقم: ١٠٩) بسند حسن.

<sup>(</sup>۲) في سننه (۱/۱۸ رقم ۱۱۰).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ٩١) بسند حسن.

<sup>(</sup>٥) في هامش المخطوط (ج): «توضأ ثلاثاً ثلاثاً» إسناده حسن وهو عند مسلم والبيهقي. اه.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في التقريب عنه رقم (٣٠٩٣): «لين الحديث».

<sup>(</sup>V) في المسند (آ/ ٢١).

<sup>(</sup>۸) في سننه (۱/ ۹۱ - ۹۲ رقم ٤).

<sup>(</sup>٩) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>١٠) قال الحافظ: في «التلخيص» (١/ ٨٤). وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٩٣) وسكت عنه وسمًاه زيداً. وكذا ذكره ابن حبان في ثقاته (٢٤٧/٤).

<sup>(</sup>۱۱) في السنن الكبرى (۱/٦٣) مرسلًا.

<sup>(</sup>١٢) في سننه (١/ ٩٢ رقم ٥) «وقال ابن القطان: في «كتابه» صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وهو مجهول الحال. ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، قال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث». «نصب الراية» (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>١٣) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (٨٤/١).

<sup>(</sup>١٤) أي الدارقطني في سننه (١/ ٩١).

<sup>(</sup>١٥) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>١٦) في مسنده (٧/٧ رقم ٣٤٣). وقال البزار: «وهذا الحديث حسن الإسناد، ولا نعلم روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثاً مسنداً إلا هذا الحديث ولا له إسناد عن زيد بن ثابت إلا هذا الإسناد» اه.

حسن، وهو عند مسلم (۱) والبيهقي (۲) من وجه آخر [٤٧٠/ب] هكذا بدون تعرُّض لذكر المسح. قال البيهقي ( $^{(7)}$ : «روي من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثاً إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها»، ومثله مقالة أبي داود ( $^{(3)}$  التي سيذكرها المصنف آخر الباب ( $^{(6)}$ ).

ومال ابن الجوزي في كشف المشكل<sup>(٢)</sup> إلى تصحيح التكرير، وقال أبو عبيد القاسم بن<sup>(٧)</sup> سلام: «لا نعلم أحداً من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي» قال الحافظ<sup>(٨)</sup>: «وقد رواه ابن أبي شيبة<sup>(٩)</sup> عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان<sup>(١١)</sup> وميسرة<sup>(١١)</sup>، وأورده أيضاً من طريق أبي العلاء عن قتادة عن أنس. قال: وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني

<sup>(</sup>۱) في صحيحه رقم (۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى (٧٨/١).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) في سننه (۱/ ۸۰).

<sup>(</sup>٥) عند الحديث رقم (٣١/٣١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>r) (l\·r1).

<sup>(</sup>٧) في كتابه «الطَّهُور» ص١٢٦. وتعقبه الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٦٠): فقال؛ «وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قاله نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين صحيح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة» اه.

<sup>(</sup>A) في «تلخيص الحبير» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٩) في «المصنف» (١٦/١).

<sup>(</sup>١٠) زاذان: أبو عمر الكوفي البزار الضرير، أحد العلماء الكبار، ولد في حياة النبي ﷺ وشهد خطبة عمر بالجابية، كان ثقة، صادقاً، روى جماعة من الأحاديث (ت: ٨٢هـ) بعد الجماجم.

انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٨٠ \_ ٢٨١) والميزان (٢/ ٦٣) وشذرات الذهب (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>١١) ميسرة بن يعقوب أبو جميلة الطهوي الكوفي، صاحب راية علي، روى عن علي وعثمان والحسن بن علي، وعنه ابنه عبد الله، وعطاء بن السائب، وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم.

انظر الجرح والتعديل (٨/ ٢٥٢) والتاريخ الكبير (٧/ ٣٧٤) والمعرفة للفسوي (٢/ ٩٩٩).

حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» وذهب مجاهد<sup>(1)</sup> والحسن البصري<sup>(۲)</sup> وأبو حنيفة<sup>(۳)</sup> والمؤيد بالله وأبو نصر من أصحاب الشافعي<sup>(1)</sup> إلى أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث عثمان<sup>(0)</sup> وعبد الله بن زيد<sup>(1)</sup> من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء، وبحديث الباب<sup>(۷)</sup>، وما ذكرناه بعده من الروايات المصرحة بالمرة والواحدة.

والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما [١٣٧/ج] من حديث عثمان (٨) وعبد الله بن زيد (٩) وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة، وحديث «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» (١٠) الذي صححه ابن خزيمة وغيره، قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي على هذه المقالة، كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور (١١) في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، ثم

<sup>(</sup>١) أخرج له عبد الرزاق في «المصنف» (٧/١ ـ ٨ رقم ١٠) عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاخته قال: «سمعت مجاهداً يقول: لو كنت على شاطئ الفرات ما مسحت برأسي إلا واحدة».

<sup>(</sup>٢) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦/١) عن وكيع عن الربيع عن الحسن قال: كان يأمر أن يمسح على الرأس مرة.

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط (١/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «البحر الزخار» (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه برقم (١٦٨/٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) رقم (١٩١/٢٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه برقم (١٦٨/٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو داود (۱/۱۶ رقم ۱۳۵) والنسائي (۸۸/۱ رقم ۱٤۰)، وابن ماجه (۱٤٦/۱ رقم ۱٤۲)، وأحمد (۲/۰۰ رقم ۳۰۵ ـ الفتح الرباني).

وابن خزيمة (٨٩/١ رقم ١٧٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مطولاً ومختصراً. بسند حسن دون قوله: «أو نقص» فإنه شاذ.

<sup>(</sup>١١) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (٢٩٨/١).

قال: «من زاد»، قال الحافظ في الفتح<sup>(۱)</sup>: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جميعاً بين الأدلة».

(فائدة) ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند النسائي (٢) من رواية عبد الله بن زيد، ومن حديث الربيع عند الترمذي (7) وأبي داود (٤) وفيه المقال الذي تقدم.

• ١٩٢/٣٠ ـ (وعَنِ ابْنِ عَباسِ رَضِيَ الله عنهُ أَنهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يَتُوضًا فَذكَرَ الحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذَنيهِ [مَسْحَةً] (٥) واحِدَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وأَبُو دَاوُدَ) (٧). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) في «فتح الباري» (۲۹۸/۱).

<sup>(</sup>٢) في سننه (٧٢/١ رقم ٩٩) وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف النسائي. وقال الزيلعي في سننه (٧٢/١) ثم قال: خالفه الزيلعي في «نصب الراية» (٣٣/١): «وأخرجه البيهقي في سننه (٦٣/١) ثم قال: خالفه مالك، ووهيب، وسليمان بن بلال، وخالد الواسطي وغيرهم، فرووه عن عمرو بن يحيى، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وقال ابن عبد البر - كما في فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر: (٣١٦/٣) - ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة، وأظنه - والله أعلم - تأول الحديث: قوله: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وما ذكرناه عن ابن عيينة، فمن رواية مسدد، ومحمد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلهم ذكر فيه عن ابن عيينة ما حكيناه عنه.

وأما الحميدي، فإنه ميَّز ذلك فلم يذكره، أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه، فذكر فيه عن ابن عيينة ومسح رأسه وغسل رجليه، فلم يصف المسح، ولا قال مرتين.

وقال في الإسناد عن عبد الله بن زيد ـ لم يزد: لم يقل ابن عاصم ولا ابن عبد ربه فتخلص» اه.

<sup>(</sup>۳) في سننه (۱/۸۱ رقم ۳۳).(۱) في سننه (۱/۸۹ رقم ۱۲۲).

وقال الترمذي حديث حسن وهو كما قال. (۵) فر (ح): (۵) وهر خلاف وا فر الرب

<sup>(</sup>٥) في (ج): (مرة) وهي خلاف ما في السنن.

<sup>(</sup>٦) في المسند (١/٢٦٨).

<sup>(</sup>۷) في سننه (۱/۹۲ ـ ۹۳ رقم ۱۳۳).

وهو حديث ضعيف جداً.

فيه عباد بن منصور قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وكان يُرمى بالقدر.

وقال أبو زرعة: لين.

وقال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثهُ، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحُصين، عن عكرمة.

الا ۱۹۳/۳۱ ـ (ولأبِي دَاوُدَ<sup>(۱)</sup> عَنْ عُثْمانَ رَضِيَ الله عنهُ أَنهُ تَوضَّأ مِثْلَ ذَلِكَ وَقال: هكَذا رأيت رَسُولَ الله ﷺ يَتَوضَّأ). [صحيح]

الحديث الأول أعله الدارقطني وتعقبه أبو الحسن بن القطان فقال: ما أعله به ليس علة وإنه إما صحيح أو حسن.

والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصنف (۲) رحمه الله: "وقد سبق حديث - عثمان المتفق عليه - بذكر العدد ثلاثاً ثلاثاً إلا في الرأس قال أبو داود (۳): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا: فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره التهي.

# [الباب الخامس عشر] باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه

(قَدْ سَبَقَ في ذلِكَ حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاس (٤) رَضي الله عنهُ.

٣٢/ ١٩٤ ـ وَلاِبْنِ مَاجَهُ (٥) مِنْ غَير وَجْهِ عَن النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «الأَذْنانِ مِنَ

الرَّأْسِ»). [حسن]

وقال النسائي: ليس بحجة.
 وقال في موضع آخر: ليس بالقوي.
 «تهذيب التهذيب» (۲/۲۸۲).

<sup>(</sup>۱) فی سننه (۱/۸۷ رقم ۱۰۲) وهو حدیث صحیح.

<sup>(</sup>٢) أي ابن تيمية الجد في كتابه «المنتقى» (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) في السنن (٨٠/١) عقب حديث رقم (١٠٨). وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (٢٣٧/١): «... وأجيب بأنَّ كلامَ أبي داودَ ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناهُ. والقولُ بأنَّ المسحَ مبني على التخفيف قياسٌ في مقابلةِ النص فلا يسمعُ...» اه.

<sup>(</sup>٤) وهو برقم (٣٠/ ١٩٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) في سننه (١٥٢/١ رقم ٤٤٣) من حديث عبد الله بن زيد. وهو حديث حسن. و(١/١٥٢ رقم ٤٤٤) من حديث أبي أمامة. وهو حديث حسن دون مسح المأقين. و(١/٢٥٢ رقم ٤٤٥) من حديث أبي هريرة. وهو حديث حسن.

أراد بحديث ابن عباس الحديث الذي قبل هذا الباب بلفظ: «مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة».

وفي الباب عن أبي أمامة عند أبي داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه قال الحافظ (٤): إنه مدرج قال الترمذي (٥): وليس إسناده بذلك القائم.

وعن عبد الله بن زيد(٢) قواه المنذري وابن دقيق العيد قال

قلت: وأخرجه الدارقطني (١/٣٠١ رقم ٣٧) والبيهقي (١/ ٦٦) والطبراني في الكبير (٨/ ١٤٢ ـ ١٤٣) وأحمد (١/ ٣٣) كلهم عن «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٣) كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به.

وهذا سند حسن في الشواهد.

وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: وهذا الحديث معلول بوجهين:

(أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب. و(الثاني): الشك في رفعه، ولكن شهر وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وسنان بن ربيعة، أخرج له البخاري، وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن، والله أعلم.

«نصب الراية» للزيلعي (١٨/١).

(٤) في «التلخيص» (١/ ٩١).

(٥) في السنن (١/٥٣).

وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة حديث حسن. دون مسح المأقين.

ولحديث أبي أمامة طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسبل السلام (٢٥٩/١).

(٦) أخرجه ابن ماجه (١/١٥٢ رقم ٤٤٣).

حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد مرفوعاً.

قال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٩): «وهذا أمثل إسناد في الباب لا تصاله وثقة رواته، فابن أبي زائدة، وشعبة، وعباد، احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم» اه.

وتعقبه الحافظ في «الدراية» (١/ ٢١) بأن سويداً هذا قد اختلط. وقال في «التقريب» (١/ ٣٤٠ رقم ٥٩٦): «صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول» اه.

ولهذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١١٦/١ رقم ١٨٠): «هذا إسناد حسن إذا =

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/۹۳ رقم ۱۳٤).

<sup>(</sup>٢) في سننه (١/٥٣ رقم ٣٧) وقال: هذا حديث حسن، ليس إسنادُهُ بذاك القائم.

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/١٥١ رقم ٤٤٤).

الحافظ (١): وقد ثبت أنه مدرج.

وعن ابن عباس رواه البزار<sup>(۲)</sup> وأعله الدارقطني<sup>(۳)</sup> بالاضطراب وقال: إنه وهم، والصواب أنه مرسل.

= كان سويد بن سعيد حفظه».

وإذا ضم إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين ازداد قوة، بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء» اه.

- (۱) في «التلخيص» (۱/ ۹۱).
- (٢) كما في «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (١٢/١١).
- (٣) في سننه (١/ ٩٩ رقم ١٢). وقال: «تفرد به أبو كامل عن غندر، وهو وهم.

تابعه الربيع بن بدر، وهو متروك، عن ابن جريج، والصواب: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي على مرسلاً» اه.

وقال الألباني في «الصحيحة» (١/٥١): «والحق أن هذا الإسناد صحيح، لأن أبا كامل ثقة، حافظ، احتج به مسلم، فزيادته مقبوله. إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. فإن كان سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحته، وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه المرسل (١/٩٩ رقم ١٥)، لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني، وهو ثقة، ولكن ضعفه بعضهم، ووصف بأنه يخطئ، فلا تطمئن النفس لزيادته، ولا سيما والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة. ثم رأيت الزيلعي نقل في «نصب الراية» (١/١٩) عن ابن القطان أنه قال: «إسناده صحيح لا تصاله وثقة رواته».

• وله طريق آخر: عن عطاء، رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه، أخرجه الخطيب في «التاريخ (٣٨٤/٦) والدارقطني (١٠٣/١ رقم ٢٦) وقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولا يصح أيضاً.

وتابعه: جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني (١٠٠/١ رقم ٢٣) وقال: «جابر ضعيف وقد اختلف عنه، فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر عن عطاء، وهو أشبه بالصواب».

• وله طريق ثالث: عن محمد بن زياد اليشكري، ثنا ميمون بن مهران عنه. أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٦٧/٤) والدارقطني (١/١١ رقم ٢٨، ٢٩) وقال: محمد بن زياد متروك الحديث، ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً.

ثم ساقه الدارقطني (١/١٠١ رقم ٣١) من طريق على بن زيد، عن يوسف بن مهران عنه. =

وقال الألباني في «الصحيحة» (١/٥٥): «ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسناً لغيره، ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم. وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح، وطريقه الآخر الذي صححه ابن القطان... فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته.

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (١) وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك (٢).

وعن أبي موسى عند الدارقطني  $(^{(n)})$ ، واختلف في وقفه ورفعه وصوّب الوقف، قال الحافظ  $(^{(1)})$ : وهو منقطع.

وعن ابن عمر عند الدارقطني (٥) وأعله أيضاً.

= وابن زید فیه ضعف.

• وله طريق رابعة: عن قارظ بن شيبة، عن أبي غطفان عنه. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰/ ۳۹۱ رقم ۱۰۷۸٤). حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به.

وقال الألباني في «الصحيحة» (٥٢/١ ـ ٥٣): وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات، ولا أعلم له علة، ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرَّج الحديث من المتأخرين، كالزيلعي، وابن حجر، وغيرهما ممن ليس مختصاً في التخريج.

بل أغفله أيضاً الحافظ الهيثمي فلم يورده في «مجمع الزوائد» مع أنه على شرطه...» اه.

(١) في سننه (١/١٥٢ رقم ٤٤٥).

قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ١٠٢ رقم ٣٢) وقال: عمرو بن الحصين وابن عُلاثَةَ ضعيفان.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/١١٧ رقم ١٨١): «هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الله بن عُلاثَةً، وعمرو بن الحصين...».

(٢) قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٥٠١٢).

(٣) في سننه (١/ ١٠٢ رقم ٣٥) و(١/ ١٠٣ رقم ٣٦).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (١/ ٢٣٤) وابن عدي في الكامل (١/ ٣٦٤) كلهم من طرق عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى.

قال الهيثمي: فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف.

وكذا أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٣٢) عن أشعث به.

وقال: لا يتابع عليه، والأسانيد في هذا الباب لينة.

وقال الدارقطني: الصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى.

وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٢): حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني، واختلف في وقفه ورفعه، وصوب الوقف، وهو منقطع أيضاً.

(٤) في «تلخيص الحبير» (٩٢/١).

(٥) في سننه (٩٧/١ رقم ١) وقد أعله بقوله: «كذا قال، وهو وهم، والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفاً» اه.

وعن عائشة عند الدارقطني (١) أيضاً وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد (٢).

= قلت: وأخرجه الخطيب في «الموضح» (١٩٦/١) عن ابن صاعد، وفي «التاريخ» (١٤/ ١٦٦) من طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به.

وقال الألباني في «الصحيحة» (٩/١): «وهذا سند حسن عندي، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا، فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، غير أنه وصفه بأنه كان محدثاً».

وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع:

أخرجه الدارقطني (٩٧/١ رقم ٣) وتمام في «الفوائد» (٢٢٧/١ رقم ١٨٠ ـ الروض البسام) من طريق محمد بن أبي السري. ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به.

وقال الدارقطني: رفعُهُ وهم.

وقال الألباني في «الصحيحه» (١/ ٥٠): وعلته ابن السري وهو متهم. وتعقبه الدوسري في «الروض البسام» (٢٢٧/١) بقوله: «محمد بن أبي السري صدوق كثير الغلط. ووهم الألباني في «الصحيحة» (١/ ٥٠) في إعلال هذه الطريق فقال: «وعلته ابن أبي السري وهو متهم». والذي اتهم هو الحسين أخو محمد كما في ترجمته من «التهذيب» (٢/ ٣١٤ ـ ٣١٥) أما محمد فقد وثقه ابن معين. وأخذ عليه كثرة الغلط ولم يتهمه أحد» اهد.

وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع به.

أخرجه الدارقطني (١/ ٩٧/ رقم ٢) وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦) عن إسماعيل بن عياش عن يحيى به.

قال ابن عدي: «لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش» وقال الألباني (١/ ٥٠) وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منها.

(۱) في سننه (۱/ ۱۰۰ رقم ۲۰) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني، نا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سلميان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال: «كذا قال، والمرسل أصح».

يعني ابن جريج عن سليمان مرسلًا كما تقدم في الطريق الأول عن ابن عباس. ومحمد بن الأزهر قال الحافظ في «التلخيص» (٩٢/١): «كذبه أحمد».

(٢) قاله الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٢)

قلت: وقال أحمد في «العلل» رواية عبد الله رقم (٥١٥٣): «لا تكتبوا عنه حتى يتوب وحتى لا يحدّث عن الكذابين».

وقال ابن عدي في «الكامل» (٩/٢١٤٣): «ليس بالمعروف، وإذا لم يكن معروفاً ويحدث عن الضعفاء فسبيلهم سبيل واحد، لا يجب أن يشتغل برواياتهم وحديثهم».

وانظر «الجرح والتعديل» (٣/ ٢/ ٢٠٩) والضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٣٢).

والميزان (٣/ ٤٦٧) ولسان الميزان (٥/ ٦٤).

وعن أنس عند الدارقطني (١) أيضاً من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف (٢). وحديث أبي أمامة وابن عباس أجود ما في الباب.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وأما حديث أنس وابن عمر وأبي موسى وعائشة فواهية.

والحديث يدل على أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه وهو مذهب الجمهور. ومن العلماء من قال: هما من الوجه، ومنهم من قال: المقبل من الوجه، والمدبر من الرأس. وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين (٣). قال الترمذي (٤): «والعملُ على هذا \_ يعني كون الأذنين من الرأس \_ عند أكثر أهل العلم من أصحابِ النبي على ومن بعدَهُم، وبه يقول سفيانُ وابنُ المبارك وأحمد وإسحاقُ». واعتذر القائلون بأنهما [١٣٨/ج] ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي فيها الأذنان من الرأس حتى قال ابن الصلاح (٥): إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق، ورد بأن حديث ابن عباس [٣٩ب] قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعله به الدارقطني ليس بعلة، وصرح بأنه إما صحيح أو حسن (٢).

واختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا؟ فذهبت القاسمية وإسلحق [٤٨]/ب] بن راهويه وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب (٧). وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب (٨). واحتجوا بحديث ابن عباس «أن النبي على مسحَ داخِلهِمَا بالسَّبَابتينِ،

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/٤/۱ رقم ٤٥).

قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٥٠) من طرق عن عبد الحكم عن أنس. قال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به.

وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٢): «حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكم عن أنس، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قاله الحافظ في «التلخيص» (٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) الباب العاشر عند الحديث رقم (١٨٠/١٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في السنن (١/٤٥ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) في كتابه «علوم الحديث» ص٣٤.

<sup>(</sup>٦) وهو حديث حسن كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) انظر: «البحر الزخار» (١/ ٦٥) والمغنى لابن قدامة (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: «روضة الطالبين» (١/ ٦١) ومغنى المحتاج (١/ ١٦٠).

وخالف بإبهاميه إلى ظاهِرهِما فمسحَ ظاهرهُمَا وباطِنُهمَا» أخرجه النسائي<sup>(۱)</sup> وابن ماجه<sup>(۲)</sup> وابن حبان<sup>(۳)</sup> في صحيحه والحاكم<sup>(3)</sup> والبيهقي<sup>(6)</sup>، وصححه ابن خزيمة<sup>(7)</sup> وابن منده<sup>(۷)</sup>، وقال ابن منده<sup>(۸)</sup>: «لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق<sup>(۹)</sup>، وبحديث الربيع<sup>(۱۱)</sup>، وطلحة بن مصرف<sup>(۱۱)</sup>، والصنابحي<sup>(۱۱)</sup>، وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب. قالوا: أحاديث «الأذنان من الرأس» بعضها يقوي بعضاً وقد تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما فيثبت وجوبه بالنص القرآني. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة بذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل.

١٩٥/٣٣ ـ (وعَنِ الصنَّابِحِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا تَوضًا العَبْدُ المُؤمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتُ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ». وَذَكَرَ الحَديث، وَفيهِ: "فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ» رَواهُ مَالِكُ (١٢) والنسائيُ (١٤) وَابْنُ ماجَهُ) (١٥).

<sup>(</sup>١) في السنن (١/ ٧٤ رقم ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) في السنن (١/١٥١ رقم ٤٣٩).

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۳/ ۳۱۷ رقم ۱۰۸۱)

<sup>(</sup>٤) في المستدرك (١/٧١) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (١/٥٥، ٧٣).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (١/٧٧ رقم ١٤٨).

<sup>(</sup>V) كما في «التلخيص» (۱/ ۹۰).

<sup>(</sup>A) ذكره الحافظ في «التخليص» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٩) كذا قال، وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف. قاله الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>١٠) وهو حديث حسن. تقدم رقم (١٨٩/٢٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) وهو حديث ضعيف. أخّرجه أبو داود (١٦/١ رقم ١٣٩).

<sup>(</sup>١٢) وهو حديث صحيح لشواهده. وسيأتي تخريجه رقم (٣٣/ ١٩٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٣) في المرطأ (١/ ٣١ رقم ٣٠).

<sup>(</sup>١٤) في سننه (١/ ٧٤ رقم (١٠٣).

<sup>(</sup>١٥) في سننه (١/٣/١ رقم ٢٨٢).

قلت: وأخرجه الحاكم (١/٩١١). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم =

الحديث رجاله رجال الصحيح، وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل من اللحية (۱) والكلام على أطرافه قد سبق هنالك. وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال به على أن الأذنين يمسحان مع الرأس قال: فقوله: «تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه» دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته انتهى. وقد اختلف الناس في ذلك، وقد تقدم ذكر الخلاف.

واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد<sup>(۲)</sup>، وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد<sup>(۳)</sup>. قال ابن عبد البر<sup>(3)</sup>: وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين، واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله وانه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس»، أخرجه الحاكم أن من طريق حرملة عن ابن وهب. قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: إسناده ظاهره الصحة. وأخرجه البيهقي أن من طريق من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ: «فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه». وقال: هذا إسناد صحيح، لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام (۸) أنه رأى في رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة

<sup>=</sup> يخرجاه وليس له علّة، وإنما خرجا بعض هذا المتن من حديث حمران عن عثمان، وأبي صالح عن أبي هريرة غير تمام، وعبد الله الصنابحي صحابي...».
وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا».

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه لشواهده.

<sup>(</sup>١) الباب السابع في شرح الحديث رقم (١٧٦/١٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٨١) و«المجموع» (١/ ٤٤٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٢٧) والبحر الزخار (١/ ٦٤) و«فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) كما في «فتح البر» (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) في المستدرك (١/١٥١ ـ ١٥٢) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) في «التلخيص» (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى (١/ ٦٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>A) كما في «التلخيص» (۱/ ۹۰).

عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: "ومسح رأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين" قال الحافظ(۱): قلت: كذا هو في صحيح ابن حبان(۲) عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذي(٦) عن علي بن خشرم عن ابن وهب، وقال عبد الحق(٤): ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي وتعقبه ابن القطان(٥) بأن الذي في رواية جارية بلفظ: "خذ للرأس [١٣٩/ج] ماء جديداً" رواه البزار(٢) والطبراني(٥). وروي في الموطأ(٨) عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، وصرح الحافظ في بلوغ المرام(٩) بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم(١٠) من هذا الوجه بلفظ: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه».

وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا الحديث قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس (١١) والربيع (١٢) وغيرهما، قال ابن القيم في الهدي (١٣): لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) في «التخليص» (۱/ ۹۰).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۳/ ٣٦٦ رقم ١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ٥٠ رقم ٣٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في كتابه «الأحكام الوسطى» (١/١٧١).

<sup>(</sup>٥) في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» (٢/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) عزاه إليه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۷) في «المعجم الكبير» (۲۰۲۲ ـ ۲۲۱ رقم ۲۰۹۱) وفي سنده دهثم بن قُرّان متروك قاله الحافظ في «التقريب» رقم (۱۸۳۱). ونمران بن جارية مجهول لا يعرف. انظر «التقريب» رقم (۷۱۸۷).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) (١/ ٣٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>۹) رقم (۱۱/ ۳۹) بتحقیقنا.

<sup>(</sup>١٠) في صحيحه (١/ ٢١١ رقم ٢١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريجه في شرح الحديث (٣٢/ ١٩٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٢) تقدم تخريجه برقم (٢٧/ ١٨٩) من كتابنا هذا وهو حديث حسن.

<sup>.(1/4/1)(17)</sup> 

## [الباب السادس عشر]

#### باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما

١٩٦/٣٤ ـ (عَنْ ابْنِ عَباس [رضي الله عنه](١) أَنَّ النَّبيِّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُدْنِيه ظَاهِرِهما وِبَاطِنِهما، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحهُ(٢).

وللنَّسائيُّ (٣): مَسَحَ بِرَأْسِهِ وأُذُنَيهِ بَاطِنِهِما بالمُسَبِّحَتَيْنِ وَظَاهِرهِما بِإِبهامَيهِ). [حسن]

وصححه ابن خزيمة (٤) وابن منده (٥) وأخرجه ابن ماجه (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب. قال ابن منده (٩): «[ولا يعرف] (١٠) مسح الأذن من وجه يثبت إلا من هذه الطريق». قال الحافظ (١١): وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف.

وفي المستدرك للحاكم (۱۲) من حديث الربيع بنت معوّذ باللفظ الذي مر في باب مسح الرأس كله (۱۳). وأخرجه أيضاً (۱٤) من حديث أنس مرفوعاً والصواب أنه عن ابن مسعود موقوفاً.

وأخرج أبو داود(١٥) والطحاوي(١٦) من حديث المقدام بن معد يكرب «أن

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في سننه (١/ ٥٢ رقم ٣٦) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/١٧ رقم ١٠٢) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١/ ٧٧ رقم ١٤٨٨). (٥) كما في «التلخيص» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) في سننه (١/١٥١ رقم ٤٣٩).

<sup>(</sup>٧) في المستدرك (١/٧١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۸) في السنن الكبرى (۱/ ٥٥، ٦٧، ٧٣) وانظر «إرواء الغليل» (رقم: ٩٠).

<sup>(</sup>٩) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>۱۲) (۱/۱۵۲) وهو حدیث حسن.

<sup>(</sup>١٣) الباب الثالث عشر عند الحديث (١٨٩/٢٧) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>١٤) أي الحاكم في المستدرك (١/ ١٥٠). وقال: زائدة بن قدامة ثقة مأمون، قد أسنده عن الثورى وأوقفه غيره.

<sup>(</sup>١٥) في سننه (١/ ٨٨ ـ ٩٩ رقم ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>١٦) في الشرح معاني الآثار» (٣٢/١). وهو حديث صحيح.

رسول الله على مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه قال الحافظ (١): وإسناده حسن. وعزاه النووي (٢) تبعا لابن الصلاح إلى النسائي وهو وهم (٣).

وفي الباب عن عثمان عند أحمد (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الطحاوي (٧).

والحديث يدل على مشروعية مسح الأذنين ظاهراً وباطناً وقد تقدم الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا<sup>(٨)</sup> ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديداً وبه تمسك من قال: يمسحان ببقية ماء الرأس، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله.

#### [الباب السابع عشر]

#### باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس

الله عَلَيْ تَوضًا مَعَوَّذِ قالتْ: رَأَيْتُ رَسُولُ الله عَلَيْ تَوضًا فَمسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ ما أَقْبَل مِنْه وما أَدْبَرَ وَصُدْغَيهِ وأُذْنَيه مَرَّةً واحِدَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ أَبُو وَالتَّرْمِذِيُ (١٠). وقالاً: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن]

<sup>(</sup>۱) في «التلخيص» (۱/ ۸۹).

<sup>•</sup> الصّماخ: بكسر الصاد، ويقال: السّماخ.

<sup>(</sup>٢) في «المجموع» (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «التلخيص» (٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) في المسند (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) في المستدرك (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٦) في سننه (٨٦/١). وهو حديث صحيح بشواهده. انظر تخريج الحديث رقم (١٧٨/١٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٨) الباب الخامس عشر عند الحديث رقم (٣٢/ ١٩٤) ورقم (٣٣/ ١٩٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) في سننه (١/١٩ رقم ١٢٩).

وحديث الربيع بنت معوذ حديث حسن.

<sup>(</sup>١٠) في سننه (١/١) رقم ٣٤) وقال: حديث حسن صحيح.

حديث الربيع قد تقدم الكلام عليه في باب مسح الرأس كله (۱)، وتقدم أن مدار جميع رواياته على ابن عقيل وفيه مقال.

قوله: (وصُدْغَيه) [٨٩ب/ب] الصُدْغُ بضم الصاد المهملة وسكون الدل: الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع.

والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن. وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة، وقد تقدم الكلام على ذلك.

# [الباب الثامن عشر] باب مسح العنق

رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ. رَوَاهُ أَخْمَدُ) (٢). [ضعيف]

الحديث فيه ليث بن أبي سُلَيم وهو ضعيف ( $^{(7)}$ ) قال ابن حبان ( $^{(3)}$ ): كان يقلب [18] الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى بن القطان وابن المهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. قال النووي في تهذيب الأسماء  $^{(0)}$ : اتفق العلماء على ضعفه، وأخرج الحديث أبو داود  $^{(7)}$  وذكر له علة

<sup>(</sup>١) الباب الثالث عشر عند الحديث (١٨٩/٢٧) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) في المسند (٣/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) قال النسائي، ويحيى: ضعيف. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين لا بأس به. وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، وإنما انكروا عليه الجمع من عطاء وطاوس ومجاهد حسب.

انظر «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٤٦) والمجروحين (٢/ ٢٣١ \_ ٢٣٤) والجرح والتعديل (٧/ ١٣٧ \_ ١٧٩) والميزان (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) في «المجروحين» (٢/ ٢٣١).

<sup>.(</sup>V0/Y) (O)

 <sup>(</sup>٦) في سننه (٩٢/١ رقم ١٣٢). وذكر عن ابن عيينه أنه كان ينكره.
 قال الألباني في «الضعيفة» (١/٠١١): «إن له ـ أي للحديث ـ ثلاث علل، كل واحدة منها =

أخرى عن أحمد بن حنبل قال: [١٤٠/ج] «كان ابن عيينة ينكره ويقول: إيش هذا طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده»، وكذا حكى عثمان الدارمي<sup>(۱)</sup> عن علي بن المديني، وزاد سألت عبد الرحمن بن مهمدي عن اسم جده فقال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو \_ وكانت له صحبة، وقال الدوري<sup>(۱)</sup> عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبي على وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة، وقال الخلال<sup>(۱)</sup> عن أبي داود سمعت: رجلاً من ولد طلحة يقول: [إن طلحة يقول]<sup>(۲)</sup>: إن لجده صحبة.

وقال ابن أبي حاتم في العلل<sup>(٣)</sup>: «سألت أبي عنه فلم يثبته، وقال: إن طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: طلحة بن مصرف، قال: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه». وقال ابن القطان<sup>(١)</sup>: علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة، وصرح بأنه طلحة بن مصرف. وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه في كتاب أولاد المحدثين، ويعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن أبي خيثمة أيضاً وخلق<sup>(١)</sup>.

### [الكلام في مسح الرقبة]:

وفي الباب حديث «مسح الرقبة أمان من الغل» قال ابن الصلاح (٤): هذا الخبر غير معروف عن النبي على وهو من قول بعض السلف. وقال النووي: في شرح المهذب (٥): هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي على وقال في موضع آخر (٢): لم يصح عن النبي على فيه شيء، قال: وليس هو بسنة بل بدعة. وقال ابن القيم في الهدي (٧): لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة.

كافية لتضعيفه، فكيف بها وقد اجتمعت، وهي الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والدمُصَرِّف. ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم...» اه.

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (١/ ٧٩).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (أ) و(ب).
 (۳) (۱/۳۰ رقم ۱۳۱).

٤) في «شرح مشكل الوسيط» له وهو بهامش الوسيط للغزالي (٢٨٨/١).

<sup>.(</sup>٤٨٩/١) (٥)

<sup>(</sup>٦) في «المجموع» (١/ ٩٩٩).

<sup>(</sup>V) في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (١/ ١٨٧).

وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور(١) عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: «من مسح قفاه مع رأسه وُقِيَ الغل يوم القيامة» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص(٢): «فيحتمل أن يقال هذا، وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل» انتهى.

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٣) قال: حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس (٤) بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله على: «من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة» والأنصاري (٥) هذا واه.

قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: قرأت جزءاً رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده، عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة» وقال: [أي أبو الحسين]<sup>(۱)</sup> إن شاء الله هذا حديث صحيح. قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها» انتهى.

وهو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد بن عيسى (٨)، وشرح التجريد (٩)

<sup>(</sup>۱) في كتاب الطهور (ص١٣١ رقم ٣٦٨) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۹۲/۱) بسنده ضعیف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (عن أنس عن ابن سيرين) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قال عنه ابن حبان في «المجروحين» روى عنه أهل البصرة، وهو ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، يعتبر حديثه من غير احتجاج به.

وقال ابن معين، ويعقوب بن سفيان: ضعيف.

انظر «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲٦٤).

<sup>(</sup>٦) في «التلخيص» (٩٣/١). قلت: بل الحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>V) زيادة من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>A) ويسمى أيضاً: «علوم آل محمد» و«بدائع الأنوار» لأبي عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد الحسيني. (٢٤٧ه).

<sup>(</sup>٩) تأليف: الإمام المؤيد أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي (٤١١ه). الأصل: «التجريد في علم الأثر» للمؤلف أيضاً.

والشرح في أربع مجلدات اعتنى فيه بالأسانيد وأسماء الرواة الراوين عن علي رضي الله عنه، والأئمة من أهل البيت...».

بإسناد متصل بالنبي على ولكن فيه الحسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي (۱) بلفظ: «من توضأ ومسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة» وكذا رواه في أصول الأحكام (۲) والشفاء (۳). ورواه في التجريد (٤) عن علي عليه السلام من طريق محمد بن الحنيفة في حديث طويل، وفيه «أنه لما مسح رأسه مسح عنقه وقال له. بعد فراغه من الطهور: «افعل [كفعالي] (٥) هذا».

وبجميع هذا تعلم أن قول النووي<sup>(٢)</sup> مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازفة، وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة. فإنه قال الروياني<sup>(٧)</sup> من أصحاب الشافعي في كتابه المعروف بالبحر ما لفظه: قال أصحابنا: وهو سنة، وتعقب النووي أيضاً ابن

<sup>(</sup>۱) عمرو بن خالد القرشي مولاهم، أبو خالد، كوفي، نزل واسط: متروك، ورماه وكيع بالكذب.. «التقريب» رقم (٥٠٢١). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أصول الأحكام في الحلال والحرام. تأليف: الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني اليمنى (٥٦٦ه).

فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية، وهو مقسم على الكتب مبدوءاً بكتاب الطهارة، والأخبار محذوفة الأسانيد، وربما يذكر المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان «رأينا» وقد رجح مذهب الإمام الهادي على مذاهب فقهاء العامة...».

<sup>• ُ</sup>قلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في أصول الأحكام لأنه يذكر الحديث دون سند كما قد علمت آنفاً.

<sup>(</sup>٣) وهو «شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» تأليف الإمام الحسين بن بدرالدين الحسني (٦٦٢ه) لم يكمله وأكمله الأمير صلاح الدين بن إبراهيم. وهو من معتمدات الزيدية في الحديث، وفيه نصرة لمذهب الإمام الهادي (٦٨/١).

وعليه حاشية للإمام الشوكاني بعنوان «وبل الغمام على شِفاء الأوام».

طبعت في مجلدين بتحقيقي. ط: دار ابن تيمية ـ القاهرة.

قلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في شفاء الأوام، لأن المؤلف يذكر الحديث دون سند.

<sup>(</sup>٤) ذكره الإمام القاسم في «الاعتصام بجبل الله المتين» (١/ ٢٢٥).

٥) في (ب): (كفعلي).

<sup>(</sup>٦) في «التنقيح في شرح الوجيز» (١/ ٢٨٩) بهامش الوجيز للغزالي.

<sup>(</sup>٧) ذكره الحافظ في «التلخيص» (٩٣/١).

الرفعة (۱) [181/ج] بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه، قال الحافظ (۲): ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب ( $^{(7)}$ )، ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي ( $^{(3)}$ ) أيضاً. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة  $^{(6)}$ ، ثم قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه، وأجاب عن ذلك بأن مسلماً قد أخرج له ( $^{(7)}$ ).

واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فقال الهادي والقاسم:  $[rac{1}{2}]^{(v)}$  ببقية ماء الرأس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله  $[rac{1}{2}]^{(v)}$  ونسبه في البحر ( $rac{1}{2}$ ) إلى الفريقين: إنها تمسح بماء جديد.

# [الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة

٣٧/ ١٩٩ ـ (عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيةَ الضَّمْرِي قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسحُ

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ في «التلخيص» (۱/ ۹۲).

<sup>(</sup>۲) في «تلخيص الحبير» (۹۲/۱).

<sup>(</sup>٣) رقم (١٩٨/٣٦) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى (١/ ٢٠). وقال البيهقي بعد أن ذكر حديث طلحة عن أبيه عن جده المرفوع وأثر ابن عمر الموقوف. قال: «هذا موقوف. والمسند في إسناده ضعف والله أعلم» اه.

<sup>(</sup>٥) قلت: بل هذه الزيادة ضعيفة كما علمت.

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ محمد أمين في «خلاصة القول المفهم على تراجم رجال مسلم» (٢) ٢٤): «... وقال أحمد مضطربُ الحديثِ. وقال الفضل بن عِياض: ليثُ أعلمُ أهلِ الكوفةِ بالمناسك. وقال في «التقريب»: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثهُ فترك من السادسة مات سنة ثمانِ وأربعين ومائة (١٤٨ه)» اه.

قلت: وخلاصة القول في مسح الرقبة: أنها لا تمسح، لأنه لم يثبت فيها شيء صحيح أصلاً.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (يمسح).

<sup>(</sup>٨) انظر: «البحر الزخار» (١/٧٧).

على عِمَامَتةِ وَخُفَّيه. رَواهُ أحمَدُ (١) وَالبُخارِيُ (٢) وَابْنُ ماجَهُ)(٣). [صحيح]

٢٣٨ • • ٢ ـ (وعَنْ بِلال قالَ: مَسَحَ رَسُولُ الله ﷺ على الخُفَيْنِ وَالخِمارِ.
 رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأَبَا داوُدَ<sup>(٤)</sup>.

وفي رِوايَةٍ لِأَحمَدَ<sup>(ه)</sup>: أَنَّ النَّبَي ﷺ قالَ: «امْسَحُوا على الْخُفَيْنِ والْخِمَارِ»). [صحيح]

٢٠١/٣٩ ـ (وعَنْ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قالَ: تَوضَّأ رَسُولُ الله ﷺ وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ. رَواهُ التُرْمِذيُ وَصَحَّحَهُ) (٦٠). [صحيح]

أخرج حديث المغيرة [بن شعبة] (٧) أيضاً مسلم في صحيحه (٨) بلفظ: «فمسَحَ بناصِيتهِ وعلى العِمامَةِ وعلى الخفَين» ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ (٩): «وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم، وقد تعقبه ابن عبد الهادي، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) في المسند (٤/ ١٣٩) و(٥/ ٢٨٧). (٢) قي صحيحه (١/ ٣٠٨ رقم ٢٠٤ و٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١٨٦/١ رقم ٥٦٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١/ ٢٣١ رقم ٨٤/ ٢٧٥). والترمذي (١/ ١٧٢) رقم (١٠١). والنسائي (١/ ٧٥ ـ ٧٦ رقم ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦). وابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦١). وأحمد (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) في المسند (٦/ ١٤). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) في سننه (١/ ١٧٠ ـ ١٧١ رقم ١٠٠) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>۸) (۱/ ۲۳۰ رقم ۸۱/ ۲۷۶) و(۱/ ۲۳۱ رقم ۲۷۵/۸۳). قلت: وأخرجه أبو داود (۱/ ۲۰۱ رقم ۱۵۰) والنسائي (۲/ ۲۱ ـ ۷۷ رقم ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹) وأبو عوانة (۲/ ۲۰۹ ـ ۲۲۰) وابن المجارود في المنتقى رقم (۸۳) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۰) والدارقطني (۱/ ۱۹۲) والبيهقي (۸/ ۵۸) وأحمد (٤/ ۲۵۵) والطيالسي (ص۹۰ رقم ۲۹۹).

<sup>(</sup>٩) في «تلخيص الحبير» (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>١٠) قلت: أصل الحديث عند البخاري (٢٠٦/١ رقم ٢٠٣) لكن في ذكر المسح على الخفين فقط، ليس فيه المسح على الناصية والعِمامة. انظر: "تلخيص الحبير" (١/١) (ونصب الراية" (١/١).

وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العِمامة حتى قال ابن بطال<sup>(۱)</sup>: "إنه قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب [٤٠٠] من خطأ الأوزاعي، لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد، قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضاً مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: سماعه منه ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو».

وقد أُخرجه ابن منده (٣) من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل، ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية (٤)، وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه.

وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني (٥) بلفظ: «مسح رسول الله ﷺ على الخُفَيْن والعِمامة في غزوة تبوك».

وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني (٢) أيضاً بلفظ: «أتيت النبي ﷺ فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة» قال الطبراني (٧): تفرد به عيسى بن سنان.

<sup>=</sup> قلت أيضاً: وقع للإمام مسلم في «صحيحه» (١/ ٢٣٠ رقم ٢٧٤/٨١) في سنده وهم، حيث جعله من رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وإنما هو من رواية أخيه حمزة بن المغيرة . انظر: «صحيح مسلم» بشرح النووي (٣/ ١٧١) وانظر: «التتبع» للدارقطني (ص٣١١ ـ ٣١٢ رقم ٨٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ في «الفتح» (۳۰۸/۱).

<sup>(</sup>۲) في «فتح الباري» (۳۰۸/۱).

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطهارة من طريق معمر بإثباتها. كما في «الفتح» (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) في «المعجم الكبير» رقم (٧٧١٠) وفي «الأوسط» رقم (٤٥٩) وقال الهيثمي في «المجمع» (١/٢٥٧): وفيه عُفَيْر بن مَعْدان وهو ضعيف. وضعفه أيضاً الحافظ في «التقريب» رقم (٤٦٢٦).

<sup>(</sup>٦)(٧) في «الأوسط» رقم (١١٠٨) وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي موسى إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به: عيسى بن سنان.

قلت: عيسى بن سنان. لين الحديث قاله الحافظ في «التقريب» (٥٢٩٥).

وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني (۱): «أن النبي على كان يمسح على الخفين والخمار».

وعن أبي طلحة في [كتاب] (٢) مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ: «مسح رسول الله على الخمار والخفين» وقد روي عن جماعة من الصحابة.

وفي الباب عن سلمان (٣) وثوبان (٤)، وسيأتي ذلك [١٤٢/ج].

#### [مذاهب الناس في المسح على العمامة]:

[وقد] [وقد الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه الأوزاعي [(۱۱) وأحمد بن حنبل ((۱۰) وإسحاق ((۱۰) وأبو ثور ((۱۰) وداود بن علي ((۱۱) وقال الشافعي ((۱۱) وأبو تول الله على فيه القول أقول] [(۱۲) والمنبوعن رسول الله على فيه النبوع النبوع

ورواه ابن رسلان عِن أبي أمامة، وسعد بن مَالِك، وأبي الدُّرْدَاء، وعمر بن

<sup>(</sup>۱) في «الأوسط» رقم (١٤٣٢) وقال: لم يروِ هذا الحديث عن سعيد بن مسروق ـ بهذا اللفظ ـ إلَّا عمَّار.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٥٦) وقال: «إسناده حسن».

 <sup>(</sup>۲) زيادة من (أ).
 وأخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۹۰)، وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲۰۵ ـ ۲۰۲)
 وقال: ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٢٠٢/٤٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٢٠٣/٤١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) حكاه عنه الترمذي في سننه (١/١٧١).

<sup>(</sup>۷) انظر: «مسائل أحمد لأبي داود ص۸، ومسائل أحمد لعبد الله ص٣٥. ومسائل أحمد لأبي هاني (١٨/١) ومسائل أحمد وإسحاق (١/٥).

<sup>(</sup>٨) حكاه عنه الترمذي في سننه (١/ ١٧١). وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٥).

<sup>(</sup>٩) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>۱۰) حكاه عنه ابن حزم في «المحلي» (۱/۱).

<sup>(</sup>١١) ذكره ابن حزم في «المحلى» (١/ ٦١) عنه. ثم قال: «قال علي: والخبر \_ ولله الحمد \_ قد صح فهو قوله» اه.

<sup>(</sup>١٢) في (ج): (أقوال). (١٣) في سننه (١/ ١٧١).

عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول(١).

وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله (٢).

ورواه في الفتح (٣) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر.

واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور<sup>(1)</sup>: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياساً على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور<sup>(٥)</sup> أيضاً إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر<sup>(٦)</sup>، والباقون لم يوقتوا.

قال ابن حزم (۷): «إن النبي على مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت». وفيه أن الطبراني (۸) قد روى من حديث أبي أمامة «أن النبي على: كان

<sup>(</sup>١) وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٧٩): «ورُوِيَ عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وبه قال عمرُ بن عبد العزيز، والحسنُ، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر» اه.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن حزم في «المحلى» (١/ ٦٠). وقال: سنده في غاية الصحة.

<sup>(</sup>٣) في "فتح الباري" (٣٠٩/١) وعبارته كالتالي: "وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم" اه.

<sup>(</sup>٤)(٥) انظر: «فقه الإمام أبي ثور» لسعدي حسين علي جبر. ص١٢٦ ـ ١٢٧. والمحلى لابن حزم (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن حزم في «المحلى» (٦/ ٦٥). وعقب بقوله: «ولا حجة في قول أحد دون رسول الله هي والقياس باطل، وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتاً بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك ـ: دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتاً، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن نقول ما قاله هي، وأن لا نقول في الدين ما لم يقله هيد ...» اه.

<sup>(</sup>V) في «المحلي» (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٨) في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٦٠) وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول.

يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر، ويوم وليلة في الحضر» لكن في إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي حاتم (١): ليس بالقويّ. وقال البخاري (٢): منكر الحديث. وقال الأزدي: ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح (٣).

استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف، وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث.

وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح<sup>(3)</sup> إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر<sup>(6)</sup> إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي<sup>(7)</sup>: «وقال غير واحد من أصحاب النبي على: لا يمسح على العمامة إلّا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، ومالك بن أنس<sup>(۷)</sup>، وابن المبارك، والشافعي<sup>(A)</sup>، وإليه ذهب أيضاً أبو حنيفة<sup>(A)</sup>، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس. والحديث في العمامة يحتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأساً مجازاً بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال: قبلت رأسه، والتقبيل على العمامة.

والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى

<sup>(</sup>١) في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٧٤) وقد قال: «هو مجهول منكر الحديث».

<sup>(</sup>۲) في «التاريخ الكبير» (۷/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) وهو كما قال رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) في «فتح الباري» (٣٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) في «البحر الزخار» (٢٦/١).

<sup>(</sup>٦) في السنن (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٧) في الموطأ (١/ ٣٥): «وسُئل مالكٌ عن المسح على العِمامة والخمارِ، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجلُ ولا المرأةُ على عِمامةٍ ولا خمارٍ، وليمسحا على رؤوسِهما».

<sup>(</sup>٨) قال الشافعي في «الأم» (١١٣/١) «... وإن مسحَ على العمامةِ دونَ الرأس، لم يُجزئهُ ذلك، وكذلك لو مسحَ على برقع أو قفازين دون الوجه والزراعين، لم يحزئه ذلك..».

<sup>(</sup>٩) انظر: «شرح فتح القدير» (١/٩٥١).

الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت فقصر الإِجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.

قوله: (والخِمار) هو بكسر الخاء المعجمة [٩٩ب/ب] النَّصِيفُ، وكلُّ ما سترَ شيئاً فهو خِمارُهُ، كذا في القاموس<sup>(١)</sup>، والمراد به هنا العِمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم<sup>(٢)</sup> قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا.

• ٢٠٢/٤٠ ـ (وعَنْ سلمَانَ [رضي الله عنه] (٣) أنه رَأَى رَجُلاً قَدْ أَحدثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمامَتِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على خُفَيْهِ وعلى عِمامَتِهِ وقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على خُفَيْه وعلى خِمارِهِ) (٤). [ضعيف]

٢٠٣/٤١ ـ (وعَنْ ثَوْبَانَ [رضي الله عنه] تالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوضًا وَمَسَحَ على الخُفَيْنِ والخِمَارِ. رَوَاهُما أَحْمَدُ) (٥). [حسن لغيره]

الله عنه الله عنه أَضْ الله عنه أَضُ الله عنه أَصَابَهُمْ مِنَ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى العَصَائِبِ والتّسَاخِينِ. رَواهُ أَحْمَدُ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط (ص٩٤٥). (٢) (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٥/٤٤). قلت: وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» رقم (٧١). وابن ماجه (١٨٦/١ رقم ٥٦٣).

وقال أبو زُرعة: هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب «علل الحديث» (١/ ٦٠ رقم ١٥٠). قلت: وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في المسند (١/ ٢٨١).

قلت: وأخرجه البزار (١/ ١٥٤ رقم ٨٢٢ ـ كشف).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥٥) وقال: «وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يروي المقاطيع.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات «٨/ ٥٠٧) وليس عنده يروي المقاطيع. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.

<sup>(</sup>٦) في المسند (٥/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۷) في سننه (۱/۱۱ رقم ۱٤٦). قلت: وأخرجه الحاكم (۱/۱۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم... وفي سنده راشد بن سعد؛ ثقة. إلّا أنه لم يسمع من=

والعَصَائِبُ: العَمَائمُ، والتَّسَاخِينُ: الخِفافُ) [١٤٣/ج].

حديث سلمان أخرجه أيضاً الترمذي في العلل<sup>(۱)</sup>، ولكنه قال: مكان، وعلى خماره «وعلى ناصيته» وفي إسناده أبو شريح، قال الترمذي<sup>(۲)</sup>: «سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه؟ فقال: لا أدري، لا أعرف اسمه. وفي إسناده أيضاً أبو مسلم مولى زيد بن صوحان، وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه، ولا أعرف له غير هذا الحديث».

وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضاً الحاكم (٣) والطبراني (٤).

وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان (٥). قال الخلال في علله (٦): إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديماً.

والأحاديث تدل على أنه يجزيء المسح على العمامة، وقد تقدم الكلام على وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي (٧).

قوله: (العصائب) هي العمائم كما قال المصنف، وبذلك فسرها أبو عبيد (١٠)، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة.

قوله: (والتَّسَاخِينُ) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة

<sup>=</sup> ثوبان، كما قال الإمام أحمد فيما نقله عنه العلائي. (جامع التحصيل ١٧٤). وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢/ ٢٩٢) عكس قول الإمام أحمد: سمع ثوبان ويعلى بن مُرّة. وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>١)(١) في «العلل الكبير» رقم (٧١).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في المستدرك.

<sup>(</sup>٤) في «المعجم الكبير» (٢/ ٩١ رقم ١٤٠٩). وفي مسند الشاميين (٣/ ١٩٢ رقم ٢٠٦٠). قلت: ولم ينسبه الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٥٥) إلى الطبراني بل نسبه لأحمد والبزار فقط.

<sup>(</sup>٥) هنا في المخطوط (ج) زيادة: «فرواه أبو داود بلفظ: «العصايب والتساخين» وفي إسناده راشد بن أسعد عن ثوبان». اه.

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» (١/ ٥٨٣). وقد علمت أن البخاري قال عكس قول الإمام أحمد آنفاً.

<sup>(</sup>٧) في «أبواب المسح على الخفين» عند الأحاديث (١/ ٢٢٣ \_ ٢٣٧/١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>A) في «غريب الحديث» (١٨٨/١).

وبالخاء المعجمة هي: الخِفَافُ كما قال المصنف رحمه الله.

قال ابن رسلان: ويقال: أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها تَسْخَانُ وتَسْخَينُ، هكذا في كتب اللغة(١) والغريب(٢).

# [الباب العشرون] باب مسح ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة

٢٠٥/٤٣ ـ (عَنِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فمسَحَ بِناصِيتَهِ وعلى العِمَامَةِ والخفَّيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(٣). [صحيح]

قد قدمنا أن البخاري لم يخرّجه، وأن المنذري وابن الجوزي [٤١] وهما في ذلك كما قاله الحافظ (٤). والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه.

وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول (٥) ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق.

# [الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض

٢٠٦/٤٤ ـ (عَنْ عَبْدِ الله بنِ عمرو [رضي الله عنه](٦) قالَ: تَخَلُّفَ عَنَّا

<sup>(</sup>۱) في "تهذيب اللغة" للأزهري (٧/ ١٧٨). (٢) في «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٥) ومسلم (١/ ٢٣٠ رقم ٢٨٤/١) و(١/ ٢٣١ رقم ٢٧٤). قلت: وأصل الحديث عند البخاري (٣٠٦/١ رقم ٢٠٣) وفيه ذكر المسح على الخفين فقط، وليس فيه المسح على الناصية والعمامة.

وقد تقدم تخريجه والكلام عليه عند الحديث رقم (٣٩/ ٢٠١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في «تلخيص الحبير» (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) في الباب التاسع عشر عند الأحاديث رقم (٣٧/ ١٩٩ ـ ٢٠٤/٤٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ج).

رَسُولُ الله ﷺ في سَفْرَةِ فأَدْرَكنَا وَقَدْ أَرْهقنا الْعَصْرُ فَجَعَلنَا نَتَوَضَّا وَنَمْسَحُ على أَرْجُلِنا قالَ: فنادَى بأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ» مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثاً. مُتَّفَقٌ عَليهِ (١). [صحيح]

أَرْهَقَنا العَصْرُ: أَخَّرْنَاهَا. وَيُرْوَى أَرْهَقَتْنَا العَصْرُ بِمَعْنَى دَنَا وَقْتُها).

في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب.

#### [ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]:

منها: عن عائشة عند مسلم<sup>(۲)</sup>.

وعن معيقيب عند أحمد (٣) وقد علل. وقيل: ليس بشيء.

وعن خالد بنِ الوليد، ويزيد بنِ أبي سفيان، وشُرحبيلَ بنِ حَسَنَة، وعمرو بنِ العاصِ عند ابن ماجه (٤٠ بلفظ: «أَتِمُوا الوُضوءَ ويلٌ للأعقابِ من النَّارِ». وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۱۰) و(۹۱) و(۱۱۳) ومسلم رقم (۲۲/۲۱) وأحمد (۲/۱۱۲، ۲۲۲).

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٨) والبغوي في «شرح السنة» رقم (٢٢٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (رقم ۲٤٠). قات مأخ حم أحما (۲/

قلت: وأخرجه أحمد (٨١/٦) ٨٤) والطيالسي رقم (١٥٥٢) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٨/١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٩/١). والطبري في «تفسيره» رقم (١١٥٠٥) و(١١٥٠٠) و(١١٥٠٠) من طرق. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في المسند (٣/٤٢٦) و(٥/٤٢٥).

قلت: وأخرجه الطبري في «تفسيره» رقم (١١٥١٩).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١٥٥/١ رقم ٤٥٥). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٨٢/١ رقم ١٨٦): «هذا إسناد حسن، ما علمت في رجاله ضعفاً، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة. بلفظ: اسبغوا الوضوء» اه.

وقال الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٥٢٩) عقب كلام البوصيري: «وهو كما قال، لولا أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية! ولم يصرح بتحديث شيخه ومن فوقه، نعم الحديث صحيح لغيره..» اه.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة (١) أيضاً. وقد روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه، ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن سيد الناس (٢).

وعن عمر بن الخطاب عند مسلم<sup>(٣)</sup>. وعن أبي ذر الغفاري<sup>(٤)</sup> وفيه أبو أمية وهو ضعيف. وعن خالد بن معدان<sup>(٥)</sup> عند أحمد.

قوله: (في سفرة) وقع في صحيح مسلم (٦) أنها كانت من مكة إلى المدينة.

قوله: (أرهقنا) قال الحافظ (٧): «بفتح الهاء والقاف، (والعصر) مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر. وفي رواية كريمة بإسكان القاف (والعصر) منصوب بالمفعولية. ويقوي الأول رواية الأصيلي [١٤٤/ج] «أرهقتنا» بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعاً أن يلحقهم النبي على فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم.

قوله: (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإِنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. قال الحافظ (^^): «وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها، وفي أفراد مسلم: «فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء» فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإِنكار على ترك

<sup>(</sup>١) في مصنفه (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) ورواه الطبراني في الكبير من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة وأخيه، وفي بعضها عن أبي أمامة فقط. وفي بعضها عن أبي أمامة فقط. وفي بعضها قال رأى رسول الله على قوماً يتوضؤن فبقي على أقدامهم قدر الدرهم فقال: «ويل للأعقاب من النار» ومدار طرقه كلها على ليث بن أبي سليم وقد اختلط. كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/ ٢١٥ رقم ٣١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) فلينظر من أخرجه.

<sup>(</sup>٥) في المسند (٣/ ٤٢٤) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٧٥) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) (١١/١١ رقم ٢١/٢١) من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>V) في «فتح الباري» (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٨) في «الفتح» (١/ ٢٦٥ \_ ٢٦٦).

التعميم لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل وهو أن معنى قوله «لم يمسها الماء» أي ماء الغسل جمعاً بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم(١) عن أبي هريرة «أن النبي عليه رأى رجلًا لم يغسل عقبه فقال ذلك».

قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء والويل: واد في جهنم رواه ابن [حبان في صحيحه] (٢)(٣) من حديث أبي سعيد مرفوعاً، [٥٠١/ب] والعقب: مؤخر القدم وهي مؤنثة [ويكسر القاف ويسكن] وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف.

والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور.

قال النووي<sup>(٥)</sup>: «اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزيء مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/ ۲۱۶ رقم ۲۸/ ۲۶۲) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٢١/٨٠٥ رقم ٧٤٦٧) بسند ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيشم. قلت: وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (٩٢٤) والترمذي رقم (٢٥٧٩) و(٣١٦٤) و(٣٣٢٣) مفرقاً في المواضع الثلاث. وأبو يعلى رقم (٤٠٩) واسد بن موسى في «الزهد» رقم (١٥٥) والبيهقي في «البعث» رقم (٤٦٥) و(٤٨٧) والطبري في تفسيره (١٨/٨) والحاكم (٤/٩٥) وصححه ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» لابن المبارك رقم (٣٣٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٤٤٠٩) من طرق.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً (إلّا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد برفعه ابن لهيعة كما قال الترمذي بل تابعه عمرو بن الحارث. كما عند نعيم بن حماد والبغوى.

وقد قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٣١٢): «لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر. والله أعلم» اه.

وقد جاء موقوفاً أخرجه الحاكم (٢/ ٥٣٤) والبيهقي في «البعث» رقم (٤٦٤) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وليس كما قالا للعلة السابقة.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (ماجه في سننه) وهو خطأ. (٤) في (ج): (وتكسر القاف وتسكن).

<sup>(</sup>٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٢٩/٣).

قال الحافظ في الفتح (۱): «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: [أجمع] (۲) أصحاب رسول الله على عسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي (۳) وابن حزم (١) أن المسح منسوخ».

وقالت الإمامية (٥): الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري والحبائي والحسن البصري: إنه مخير بين الغسل والمسح، وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح، واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله: ﴿وَرَجُلَكُمُ (١) وهو عطف على قوله: ﴿وَرُدُوسِكُمُ (٥) قالوا: وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة، والقول بالعطف على غسل الوجوه، وإنما قريء بالجر للجوار، وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإعراب كسيبويه والأخفش (٧)، لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه مداومته على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على المسح بقوله: «ويل للأعقاب من

<sup>(</sup>١) في "فتح الباري" (١/٢٦٦). (٢) في (ج): (اجتمع).

<sup>(</sup>٣) في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) في «المحلي» (٢/٥٧).

<sup>(</sup>٥) في «اللمعة الدمشقية» (١/ ٧٦). وفي شرح صحيح مسلم (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: «معانى القرآن» للأخفش (٢/٤٦٦).

وانظر: «الذُّرُ المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخرّاط (٢١٠/٤ ـ ٢١٦) فقد أجاد وأفاد قلت: في قوله تعالى: ﴿وَأَرْبُلُكُمْ ﴾ ثلاث قراءات: واحدة شاذة، واثنتان متواترتان.

أما الشاذة: فقراءة الرفع، وهي قراءة الحسن.

<sup>•</sup> وأما المتواترتان: فقراءة النصب، وقراءة الخفض.

أ ـ أما النصب: فقراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاثة.

ب ـ وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر. [أضواء البيان (٨/٢) وزاد المسير (٢/ ٣٠١) وفتح القدير (١٨/٢) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٦ - ٥٠ ـ شاكر)]. (٧٦/٣٥ ـ ٥٠ ـ شاكر)].

النار»(۱) ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني(۱) بلفظ: «أمرنا رسول الله على إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا» ولثبوت ذلك من قوله على كما في حديث عمرو بن عبسة (۱۳ وأبي هريرة (۱۶)، وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية. ولقوله على بعد أن توضأ وضوء غسل فيه قدميه «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» أخرجه أبو داود (۱۵) والنسائي (۱۱) وابن ماجه (۱۷) وابن خزيمة (۱۸) من [طرق] (۱۹) صحيحة، [۱۵۱/ج] وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. وبقوله للأعرابي «توضأ كما أمرك الله»(۱۱) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وبإجماع الصحابة على الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر، قالوا: أخرج أبو داود (۱۱) [۱۱عب] من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله على أتى كِظامَة (۱۲) قوم «فتوضاً ومسح على نعليه وقدميه». قلنا: في رجال إسناده يَعْلى بن عطاء، عن أبيه. وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء (۱۳)،

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٢٠٦/٤٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في السنن (١٠٧/١ رقم ١).

<sup>(</sup>٣) وهُو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (١٧٦/١٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عند شرح الحديث (١٧٦/١٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) في سننه (١/ ٨٨ رقم ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) في سننه رقم (١٣٥).(٧) في سننه (١٤٦/١ رقم ٤٢٢).

<sup>(</sup>٨) في صحيحه (١/ ٨٩ رُقم ١٧٤). كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. بسند حسن.

<sup>(</sup>٩) في (ب): (طريق).

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>۱۱) في سننه (۱۱۳/۱ رقم ۱۱۰) وفي سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان في «الثقات» (۲۰۲/۵) وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبي في «الميزان» (۷۸/۳ رقم ۷۸۲۲).

وانظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٩٣٩) والتاريخ الكبير (٦/ ٤٦٣) والجرح والتعديل (٦/ ٣٣٩) وصحح المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>١٢) الكِظَامَة: بكسر الكاف، آبارٌ تُحفَر ويُباعدُ بينها، ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقَناةِ تُؤدِّي الماء من الأولى إلى التي تليها، حتى يجتمع الماءُ إلى آخرِهِنَّ، ويلقى في كل بئر ما يحتاج إليه أهلُها. هكذا شرحه الأزهري في «تهذيب اللغة» (١٠/ ١٦١). وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة.

<sup>(</sup>١٣) لم يوثقه غير ابن حبان (٢٠٢/٥) وقد تقدم الكلام عنه آنفاً.

وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوساً عن أبيه فزيادة «عن أبيه» توجب كون أوساً من التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله ، وأيضاً في رجال إسناده هُشيم عن يعلى قال أحمد (۱): لم يسمع هُشيم هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس هُشيم ، ويمكن الجواب على هذه الوجوه بأنه قد وثق عطاء هذا أبو حاتم (۲) ، وذكر أوْس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد البر في الصحابة (۳) ، وبأن هشيماً قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هُشيم ولكنه قال أبو عمر (٤) في ترجمة أوس بن أبي أوس وله أحاديث: منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضَعْف. فلا يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هُشيم من يعلى .

قالوا: أخرج الطبراني (٥) عن عبادة بن تميم عن أبيه قال: «رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يتوضًا ويمسح على رجليه». قلنا: قال أبو عمر (١٦): في صحبة تميم هذا نظر وضعّف حديثه المذكور.

<sup>(</sup>۱) وقال في رواية مهنّا: سألت أبا عبد الله عن هُشيم، فقال: ثقة إذا لم يدلّس، فقلت له أو التدليس عيب هو؟ قال: نعم» \_ كما في بحر الدم ص٤٤١ وانظر «الجرح والتعديل» (٤/ ٢/٤١) والتاريخ الكبير (٤/ ٢/٢/٢). والميزان (٣٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) قلت: بل سكت عنه انظر الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٣) في «الاستيعاب» (١/ ٢٠٩ رقم ١١٣).
 وكذلك ابن حجر في «الإصابة» رقم (٣٢٧) وابن الأثير في «أسد الغاية» رقم (٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) في «الاستيعاب» (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) • في «المعجم الكبير» (٢/ ٦٠ رقم ١٢٨٥) بلفظ: رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ فبدأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم تمضمض واستنشق، ثم مسح برأسه».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣٤) وقال: «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». قلت: المقدام بن داود أولى أن يعل به الحديث من ابن لهيعة.

فقد قال النسائي في الكني: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه.

وقال محمد بن يُوسف الكندي: كان فقهياً مُفتياً، لم يكن بالمحمود في الرواية» اهـ. الميزان (٤/ ١٧٥ \_ ١٧٦).

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٦٠ رقم ١٢٨٦) عن عباد بن تميم عن أبيه
 قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه».

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣٤) وقال: «ورجاله موثقون».

<sup>(</sup>٦) في «الاستيعاب» (١/ ٢٧١ رقم ٢٤١).

قالوا: أخرج الدارقطني (١) عن رفاعة بن رافع مرفوعاً بلفظ: «لا تتم صلاة أحدكم» وفيه «ويمسح برأسه ورجليه». قلنا؛ إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي<sup>(۲)</sup> بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: «لا يُعرف هذا الحديث مجوداً متصلاً إلا من حديثِ يَعْلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه» ثم أورده<sup>(۳)</sup> من طريق هُشيم وفي آخره قال هُشيم: «كان هذا [في]<sup>(٤)</sup> أول الإسلام». وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولاً وفعلاً بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفاً على محل قوله: برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة<sup>(٥)</sup>.

(فائدة) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه(٦) بالنكتة المقتضية لذكر

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/ ۹۵ \_ ۹۲ رقم ٤) بسند رواته ثقات.

 <sup>(</sup>٢) في كتابِ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٣) الحازمي في «المرجع السابق» ص١٨٥. (٤) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٥) وقال الإمام الشوكاني في «وبل الغمام على شفاء الأوام» (١١٩/١) بتحقيقنا بعدما أورد الأحاديث المتواترة: «وبهذا يتقرر أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور، من وجوب الغسل وعدم إجزاء المسح».

<sup>•</sup> وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٦/ ٩١): «... وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي را اللازم من قوله في غير ما حديث...» اه.

<sup>•</sup> وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٥/ ٤٨): «وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين الغسل» اه.

<sup>•</sup> وقال القرطبي (٩٢/٦): مؤيداً لكلام ابن عطية: «وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح، ويُطلق بمعنى الغسل» اه.

<sup>•</sup> وقال ابن العربي: «اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمتُ من رَدَّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض» كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٩١).

<sup>(1/174).</sup> 

الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي الإسراف لأن الأرجل مظنة لذلك، وذكر غيره غيرها فليطلب ذلك في مظانه.

٢٠٧/٤٥ ـ (وعَنْ أبي هُرَيْرةَ [رضي الله عنه](١) أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ، فَقَالَ: «ويْلُ لِلاعْقابِ مِنَ النَّارِ». رَواهُ مُسْلِمٌ)(٢). [صحيح]

٢٠٨/٤٦ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله [رضي الله عنه] (١) قالَ رأَى رَسُولُ الله ﷺ قَوُماً تَوَضؤا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقابَهُمُ المَاءُ، فَقالَ: «وَيْلٌ لِلأَعقابِ مِنَ النارِ». رَوَاهُ أَحْمَدِ) (٣). [صحيح]

۲۰۹/٤۷ ـ (وَعَنَ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ [رضي الله عنه] قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ، وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) والدارقطني) (٥). [صحيح]

١٩٠/٤٨ - (وَعَنْ جَرِير بْنِ حَاذِمٍ [رضي الله عنه] أَنَّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْ وَكُلُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَقَدْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ [رضي الله عنه] أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَقَدْ وَقَدْ مَالِكِ [رضي الله عنه] أَنَّ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فقالَ له [١٤٦/جـ] تُوضَّا، وَتَرَكَ على ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فقالَ له [١٤٦/جـ] رَسُولُ الله ﷺ: «ارْجِعْ فَأَحْسَنْ وَضُوءَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٧)

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/ ۲۱۶ ـ ۲۱۵ رقم ۲۸ و۲۹ و۲۳/ ۲۶۲). قلت: وأخرجه البخاري (۱/ ۲۱۷ رقم ۱٦٥) وأحمد (۲/۸۲۲ و۲۸۶ و۳۸۹ و٤٠٦ و۲۸۲) والترمذي (۱/ ۵۸ رقم ٤١) والنسائي (۱/ ۷۷ رقم ۱۱۰) وابن ماجه (۱/ ۱۵۶ رقم ٤٥٣) والدارمي (۱/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) في المسند (٣/ ٣٦٩) ورجاله ثقات وأبو إسحاق صرح بالتحديث. وهو من رواية شعبة عنه. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٥٤). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في المسند (٤/ ١٩١) وفي إسناده ابن لهيعة وقد توبع من عبد الله بن وهب عند أحمد (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>ه) في سننه (١/ ٩٥ رقم ١). قلت: وأخرجه البيهقي (١/ ٧٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨) والحاكم (١/ ١٦٢). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٤٠) وقال: «ورجال أحمد والطبراني ثقات».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام». وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير» (١/ ٨٨ رقم ٢٧٢): «قلت: صحيح رواه أحمد في مسنده».

<sup>(</sup>۲) في المسند (۳/ ۱٤٦). (۷) في سننه (۱/ ۱۲۰ رقم ۱۲۰).

وَالدَّارَقُطْنِي (١): وقالَ: تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيُر بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَةً). [صحيح]

حدیث أبي هریرة هو في الصحیحین (۲) من حدیث محمد بن زیاد. ورواه البخاري  $\binom{(7)}{7}$  عن آدم ومسلم عن قتیبة وابن أبي شیبة. وأخرجاه  $\binom{(8)}{7}$  أیضاً من حدیث ابن سیرین عنه، ورواه ابن ماجه  $\binom{(7)}{7}$  وغیره.

وحديث جابر رواه ابن ماجه<sup>(۷)</sup> أيضاً بإسناد رجاله ثقات.

وحديث عبد الله بن الحارث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناده، وقد قال في مجمع الزوائد (<sup>(۸)</sup>: إن رجاله ثقات.

وحديث أنس رواه ابن ماجه (٩) أيضاً وابن خزيمة (١٠) إلا أنه قال الحافظ (١١): إن أبا داود (١٢) رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عليه بنحوه،

 <sup>(</sup>۱) في سننه (۱۰۸/۱ رقم ٥) وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة.
 قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٦٦٥) وأبو يعلى (٥/ ٣٢٢ رقم ٢٩٤٤) وابن خزيمة (١/ ٨٤ ـ ٨٥ رقم ١٦٤) والبيهقي (١/ ٨٣).
 وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) البخاري رقم (١٦٥) ومسلم رقم (٢٨/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه؟!

<sup>(</sup>٤) مسلم رقم (٢٤٢/٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري معلقاً (١/ ٢٦٧ رقم الباب ٢٩) قال الحافظ في الفتح: «وصله المصنف في «التاريخ» عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين».

وصحح الحافظ الأثر في "تغليق التعليق" (٢/ ١٠٥ \_ ١٠٦) ولم أجده في مسلم.

 <sup>(</sup>٦) في سننه رقم (٤٢٩) عن أبي رافع مرفوعاً بإسناد ضعيف. وضعفه ابن حجر في «تغليق التعليق» (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٧) في سننه رقم (٤٥٤) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨) (١/ ٢٤٠) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٩) في سننه رقم (٦٦٥) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱۰) في صحيحه رقم (١٦٤) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱۱) في «التلخيص» (۱/۹).

<sup>(</sup>۱۲) في سننه (۱/۱/۱ رقم ۱۷۵) وهو حديث صحيح.

قلت: حديث خالد بن معدان، مغاير لحديث أنس في الحكم. فحديث أنس يدل على مذهب من قال بوجوب مذهب من قال بوجوب الموالاة، وحديث خالد يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة. ولزيادة الإيضاح نثبت هنا نص الحديث.

قال البيهقي (1): هو مرسل وكذا قال ابن القطان، وفيه بحث، قال الأثرم (2): «قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي على ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم». وأعله المنذري (٣) بأن فيه بقية (٤)، وقال عن بَحير (٥): وهو مدلس، وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث (٦)، وأطلق النووي (٧) أن الحديث ضعيف الإسناد. [و] (٨) قال الحافظ (٩): وفي هذا الإطلاق نظر.

وأما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا: «جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فقال النبي ﷺ: ارجعْ فأتِم وُضوءَكَ، ففعل. فرواه

<sup>=</sup> عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي على أن النبي على رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمْعَة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي على أن يعيد الوضوء والصلاة».

<sup>(</sup>١) في السنن الكبرى (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «التلخيص» (٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) في «مختصر سنن أبي داود» (١٢٨/١).

قال ابن قيم الجوزية في «التهذيب» (١٢٨/١ ـ ١٢٩ ـ هامش المختصر): «هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له. وزاد ابن حزم تعليلاً آخر، وهو أن راويه مجهول لا يدري من هو؟!

والجواب عن هاتين العلتين.

أما الأولى: فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس، مع كثرة روايته عند الضعفاء، والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح بالسماع عند أحمد \_ (٢/ ٤٦ رقم ٢٩١ \_ الفتح الرباني) \_.

وأما الثانية: فباطلة أيضاً على أصل ابن حزم، وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث، لثبوت عدالة جميعهم. وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة: كل نساء النبي على ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين اه.

<sup>(</sup>٤) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيُّ، أبو يُخمِد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٣٤).

<sup>(</sup>٥) بَحِير بن سَعْد السحوليُ، أبو خالد الحِمْصيُّ: ثقة ثبتٌ. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٦) وصرح بالتحديث بقية عند أحمد كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) في «المجموع شرح المهذب» (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>A) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٩) في «التلخيص» (٩٦/١).

الدارقطني (۱). ورواه الطبراني (۲) عن أبي بكر وفيه المغيرة بن صقلاب (۳) عن الوازع بن نافع (۱) ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه (۵): «هذا باطل، والوازع ضعيف»، وذكره العقيلي في الضعفاء (۱) في ترجمة المغيرة وقال: «لا يتابعه عليه إلا مثله». وأخرج الطبراني (۷) عن ابن مسعود أنَّ رَجُلاً سألَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ عن الرجلِ يَغْتسلُ مِنَ الجَنابةِ فيخطئ بعض جَسَدِه [الماء] (۸) فقال: «ليَغْسِلْ ذلِكَ المكانَ ثم ليُصَلّ» وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز (۹).

وروي عن النبي على أنه أمر بإعادة الوضوء، وأعله بن أبي حاتم (١١) بالإِرسال وأصله في صحيح مسلم (١١) وأبهم المتوضيء ولفظه: فقال: «ارْجِعْ فأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» وهو يدل على وجوب الإِعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة (١٢)، وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين (١٣)، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/۹/۱ رقم ٦).

<sup>(</sup>٢) في «الصغير» (١٨/١) وفي «الأوسط» (رقم ٢٢١٩). وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/١٤١) وقال: «وفيه الوازع بن نافع وهو مجمع على ضعفه، وفيه \_ أيضاً غيره من الضعفاء» اه.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: منكر الحديث.

<sup>[</sup>الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٣) ولسان الميزان (٦/ ٧٨)].

 <sup>(</sup>٤) الوازع بن نافع العقيلي الجزري متروك الحديث.
 [لسان الميزان (٢١٣/٦) والميزان (٢٢٧/٤) والمجروحين (٣/٣٨)].

<sup>(</sup>٥) في «العلل» (١/ ٦٧ رقم ١٧٦).

<sup>(</sup>r) (3/ YA1).

 <sup>(</sup>۷) في «الأوسط» رقم (۸۰۸٤) وفي «الكبير» (۲۸٤/۱۰) رقم ۲۸۵۱).
 وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۷۳/۱): «ورجاله موثقون».

<sup>(</sup>٨) زيادة من المعجم الأوسط.

<sup>(</sup>٩) الأشجعي المدني. صدوق يهم. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٣٠٦٤).

<sup>(</sup>١٠) في «العلل» (١/٤٥ رقم ١٣٤).

<sup>(</sup>۱۱) (۱/ ۲۱۵ رقم ۳۱/ ۲۶۳).

<sup>(</sup>١٢) الباب الخامس والعشرون عند الحديث (٢١٨/٥٦) و(٧٥/٢١٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٣) انظر: «صفة وضوء النبي ﷺ لفهد بن عبد الرحمن الشويب. ص٣٢ - ٣٥.

# [الباب الثاني والعشرون] باب التيمن في الوضوء

٢١١/٤٩ ـ (عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُّ التَّيامُنَ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)(١). [صحيح]

الحديث صححه ابن حبان (٢) وابن منده (٣) وله ألفاظ. ولفظ ابن حبان (٢): «كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ في كُلِّ شيءٍ حَتَّى في التَّرجُّلِ والانتعَالِ». وفي لفظ ابن منده (٤): «كان يُحِبُّ التَّيَامُنَ في الوضوء والانتعَالِ». وفي لفظ لأبي داود (٥): «كان يُحِبُّ التَّيَامُنَ في شأنه كُلِّهِ».

# [التيمن في كل ما كان من باب التكريم]:

وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث، بقوله: «وفي شأنه كله». وتأكيد الشأن بلفظ: كل يدل على التعميم. وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد(٢).

<sup>=</sup> تحت عنوان: «الرد على من قال المسح على الرجلين دون الغسل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۹٤/٦) والبخاري رقم (۱٦٨) وأطرافه رقم (٤٢٦) و(٥٣٨٠) و(٥٨٥٤) و(٥٩٢٦). ومسلم (٢٢٦/١ رقم ٢٦٨).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤١٤٠) والترمذي رقم (٦٠٨) والنسائي (١/ ٧٨) و(١/ ٢٠٥) و و(١/ ٢٠٥) و (٨/ ١٨٥) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص ١٦٨) والطيالسي رقم (١٤١٠).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه رقم (٥٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) كما في «التلخيص» (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) كما في «التلخيص» (٨٧/١).

<sup>(</sup>٥) في سننه (رقم ٤١٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (١/٤٤).

قال النووي<sup>(۱)</sup>: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين [١٤٧/ ج] وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه.

قال الحافظ في الفتح<sup>(۲)</sup> «ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه [للشافعي]<sup>(۳)</sup>، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد» قال<sup>(3)</sup>: «ووقع في البيان<sup>(6)</sup> للعِمْراني<sup>(7)</sup> نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني<sup>(۷)</sup>: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً». وقد نسبه المهدي في البحر<sup>(۸)</sup> إلى العترة والإمامية، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا<sup>(9)</sup> وسنذكر هنالك ما هو الحق.

• ٧١٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأْيَامِنِكُمْ». رواه أحمد (١٠) وأبو داود) (١١). [صحيح] الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه (١٢) وابن خزيمة (١٣) وابن حبان (١٤)

<sup>(</sup>۱) في شرحه لصحيح مسلم (۳/ ١٦٠). (۲) (۲۷۰/۱).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (إلى الشافعي).

<sup>(</sup>٤) أي الحافظ في «الفتح»: (٢٧٠/١).

<sup>(</sup>٥) واسمه: «البيان في المذهب».

<sup>(</sup>٦) العِمْراني: أبو الخير، يحيى بن سالم. ت: «٥٥٨» وكان شيخ الشافعية في اليمن. انظر ترجمته في «طبقات فقهاء اليمين» (١٧٤)، وشذرات الذهب (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) لابن قدامة (١/١٥٣).

<sup>.(09/1) (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) أي الحديث رقم (٢١٢/٥٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) في المسند (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>١١) في السنن رقم (٤١٤١).

<sup>(</sup>۱۲) في السنن رقم (٤٠٢). (۱۲) في السنن رقم (٤٠٢).

<sup>(</sup>۱۳) في صحيحه (۱/ ۹۱ رقم ۱۷۸).

<sup>(</sup>١٤) في صحيحه (٣/ ٣٧٠ رقم ١٠٩٠).

والبيهقي (١) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه [١٤٢] قال ابن دقيق العيد (٢): هو حقيق بأن يصح.

وللنسائي (٣) والترمذي (٤) من حدَيث أبي هريرة: «أن النبي ﷺ كان إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه».

والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضاً فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: «ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء». رواه الدارقطني (٥) قال: «جاء رجل إلى علي [عليه السلام] (١٦) فسأله عن الوضوء فقال: ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ [١٥أ/ب] بالشمال قبل اليمين».

وروى البيهقي (٧) من هذا الوجه أنه قال: «ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت». وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (٨). وروى أبو عبيد في الطهور (٩) «أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك علياً فبدأ بمياسره»، ورواه أحمد بن حنبل (١٠) عن علي. قال الحافظ (١١): «وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً وكلام

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (١/ ٨٦). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) كما في «التلخيص» (۸/ ۸۸). (۳) في سننه الكبرى (٥/ ٤٨٢ رقم ٩٦٦٩ ٥).

<sup>(</sup>٤) في سننه (٢٣٨/٤ ـ ٢٣٩ رقم ١٧٦٦) وقال الترمذي: «وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة».

قلت: وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٥) في السنن (١/ ٨٧ ـ ٨٨ رقم ١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ج) والأفضل أن يقال: رضي الله عنه كما تقدم من أقوال العلماء. فلذا أهملتها فيما يأتي إذا كانت زيادة من (ج).

<sup>(</sup>V) في السنن الكبرى (١/ ٨٧). (A) في «المصنف» (١/ ٣٩) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٩) رقم (٣٢٢) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١٠) وأخرجه أبو عبيد في «الطهور» رقم (٣٢٤) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱) في «التلخيص» (۱/ ۸۸).

علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة وحديث عائشة (۱) المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتضادها بقول على عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب.

# [الباب الثالث والعشرون] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً وكراهة ما جاوزها

٢١٣/٥١ ـ (عَنِ ابْنِ عَباسِ رَضيَ الله عَنْه قالَ: تَوضَّأُ النبي ﷺ مَرَّةً مَرَّةً . رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا مُسْلِماً)(٢). [صحيح]

في الباب أحاديث عن عمر، وجابر، وبريدة، وأبي رافع، وابن [الفاكه] (٣)، وعبد الله بن عمر، وعِكْرَاش بن ذُويب المرَّي.

فحديث عمر عند الترمذي(٤) وقال: ليس بشيء. ورواه أيضاً ابن ماجه(٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم رقم (۲۱۱/٤۹) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) أخرَجه البخاري رقم (۱۵۷) وأبو داود رقم (۱۳۸) والترمذي رقم (٤٢). وابن ماجه رقم (٤١١) والنسائي (٢/ ٢٦) وأحمد (٣٨/٢، ٣٩).

وهو حديث صحيح. (٣) في (ج): (الفاكهة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/ ٦١) حيث قال: «وروى رِشْدينُ بنُ سَعْد وغيره هذا الحديثَ عن الضحاك بن شُرحبيل عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: أن النبي ﷺ توضًا مرَّةً مرَّة». قال: وليس هذا بشيء.

<sup>•</sup> ورشدين بن سعد بن مُفلح المَهْري، أبو الحجاج المصري: ضعيف. رجَّعَ أبو حاتم عليه ابن لهيعة... «التقريب» رقم (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١٤٣/١ رقم ١٤٦). قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٢٣/١) بسند ضعيف لضعف رشدين بن سعد قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٢٣/١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٩/١) من طريق ابن لهيعة بسند حسن.

وخلاصة القول أن حديث عمر بن الخطاب حديث صحيح لغيره والله أعلم.

وحديث جابر أشار إليه الترمذي(١).

وحديث [١٤٨/ ج] بريدة عند البزار (٢).

وحديث أبي رافع عند البزار (٣) أيضاً.

وحديث ابن [الفاكه] عند البغوي في معجمه (٥) وفيه عدي بن الفضل (٢) وهو متروك.

(۱) في سننه (۱/ ۲۰).

قلّت: وأخرجه الترمذي في سننه (١/ ٦٥ رقم ٤٥) عن جابر أن النبي ﷺ توضأ مرَّةً مرّةً، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً..».

وأخرجه ابن ماجه (١/٣/١ رقم ٤١٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/١).

والدارقطني في سننه (١/ ٨١ رقم ٨).

وفي سنده ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة الثُمالي كوفي. ضعيف، رافضي. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٨١٨). وقال البرقاني في سؤالات الدارقطني رقم (٦٣) عنه: متروك وانظر ترجمته في «المجروحين» (٢/١) والتاريخ الكبير للبخاري (١٦٥/٢/١) والجرح والتعديل (١/١/ ٤٥٠).

وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبدالله ضعيف والله أعلم.

(٢) مسند بريدة لم يطبع بعد من مسند البزار.

قلت: «أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٣٦٦١) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣١) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف».

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٧١) والخوارزمي في جامع المسانيد (١/ ٢٣٣). قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٣٢ رقم ٨٦/ ٢٧٧) دون ذكر «توضأ مرة مرة».

(٣) في المسند (١٤٣/١ رقم ٢٧٢).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١/٣١٧ رقم ٩٣٧) وفي الأوسط (رقم: ٤٠٤ ـ مجمع البحرين) والدارقطني في سننه (١/ ٨١ رقم ٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٠). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣١): «رواه البزار والطبراني في الأوسط... ورجالهما رجال الصحيح» اه.

وخلاصة القول أن حديث أبي رافع حديث صحيح والله أعلم.

(٤) في (ج): (الفاكهة) وهو خطأ.

(٥) كما في (عمدة القاري) (٧٤٠/١). وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. وأخرجه ابن النجار كما في «كنز العمال» (١٠٣/٥ رقم ٢٢٠٥). ط: الهندية.

(٦) قال يحيى بن معين في «التاريخ» (٣٩٨/٢): وعدي بن الفضل: ليس بشيء، وقال مرة أخرى ضعيف، وقال مرة ثالثة عندما سئل: يكتب حديث عدي بن الفضل؟ قال: لا. ولا كرامة له.

وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار (۱). وحديث عِكْراش ذكره أبو بكر الخطيب (۲).

والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي على النبي على الله الله ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثاً لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محيي الدين النووي (٣): «وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً وثلاثاً، وبعض الأعضاء ثلاثاً، وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزيء».

٢٠٤/٥٢ ـ (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ [رضي الله عنه] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوضَّأُ مَرَّتَين مَرَّتَين. رَوَاهُ أحمدُ (٥) والبخَارِيُّ (٢). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) مسند (ابن عمر) لم يطبع بعد من (مسند البزار).

قلت: أخرجه الدارقطني (١/ ٨٠ رقم ٤) من طريق المسيب بن واضح ثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عنه.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨٠/١) من طريق الدارقطني السابق، وقال هو والدارقطني: «تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف».

وأخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ١٤٥ رقم ٤١٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٠ ـ ٨٠) والطيالسي في مسنده رقم (١/ ١٩٧) والدارقطني (١/ ٧٩ رقم ١).

من حديث عبد الرحيم بن زيد العمِّي عن أبيه عن معاوية بن قرة عنه.

قال البيهقي: هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد العمِّي عن أبيه، وخالفهما غيرهما، وليسا في الرواية بقويين.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٥): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر عن النبي على فذكره بلفظ البيهقي، فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وأبوه زيد ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي على المعلى المعل

قال أبي: وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو عندي حديث واهِ، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر.

وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بواد التصحيف والوهم.

<sup>(</sup>٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٠٦/٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج). (٥) في المسند (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (١/٨٥٨ رقم ١٥٨). وهو حديث صحيح.

في البابِ عَنْ أبي هُرَيَرةَ وجَابِرٍ).

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود (۱) والترمذي (۲) وقال: حسن غريب، وفيه عبد الله بن الفضل (۳) وقد روى له الجماعة، ولكنه تفرد [عنه] (٤) عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (٥)، ومن أجله كان حسناً، قال أبو داود (٢): لا بأس به وكان على المظالم ببغداد، وقال عليّ بن المديني: لا بأس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم (۷): يشوبه شيء من القدر، وتغير عقلُه في آخر حياته، وهو مستقيم الحديث. وقال النسائي (٨): ليس بالقوي، وقال يحيى مرة: ضعيف ومرة: لا بأس به، وفيه كلام طويل (٩).

وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي(١٠٠).

والحديثُ يدل على أن التوضؤ مرتين يجوز ويجزيء، ولا خلاف في ذلك.

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/ ٩٤ \_ ٩٥ رقم ١٣٦) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) في سننه (٦٢/١ رقم ٤٣) وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) «ثقة» قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٣٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (به).

<sup>(</sup>٥) «صدوق يخطئ ورُمي بالقدر وتغير بأخرة» قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٣٨٢). وتعقبه المحرران في «تحرير التقريب» (٣٠٩/٢): «بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو حاتم الرازي، ودحيم، وعبد الرحمن بن صالح، وعمرو بن علي الفلاس... وقال الخطيب: كان ممن يذكر بالزهد والعبادة والصدق في الرواية. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة... وقد نفى أبو داود عنه تهمة القدر، وهو بكل حال جرح غير معتبر، أما اختلاطه فما ذكره أحد سوى أبي حاتم وقد أطلق توثيقه، قال: تغير عقله في آخر حياته، وهو مستقيم الحديث، ولذلك فإن ذكر اختلاطه لا معنى له...».

وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في «سؤالاتُ أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم» رقم الترجمة (١٦٧٩).

<sup>(</sup>۷) في «الجرح والتعديل» (۵/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>۸) في كتابه «الضعفاء والمتروكين» رقم الترجمة (٣٨٢).

<sup>(</sup>٩) انظر: «الكاشف» (٢/ ١٤١) والميزان (٢/ ٥٥١) ولسان الميزان (٧/ ٢٧٨) والمغني (٢/ ٣٧٧) وخلاصة تهذيب بالكمال ص٢٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) في سننه (۱/۲۲).

قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٤٣/١ رقم ٤١٠) وقد تقدم تخريجه والكلام عليه عند شرح الحديث رقم (٢١٣/٥) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف.

رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَعَنْ عُثْمانَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّا ثَلاثاً ثلاثاً. [صحيح]

الحديث أخرجه بهذا اللفظ<sup>(۳)</sup> الترمذي<sup>(٤)</sup> وقال: هو أُحسن شيء في الباب وأبو داود<sup>(٥)</sup> والنسائي<sup>(٦)</sup> وابن ماجه<sup>(٧)</sup> من حديث عليّ عليه السلام.

وفي الباب عن الربيع (٨)، وابن عمر (٩)، وأبي أمامة (١٠)، وعائشة (١١)، وأبي

(٣) هنا في (ج) زيادة (أحمد و).

(٥) في السنن (١/٨٣ ـ ٨٤ رقم ١١٦). (٦) في السنن (١/٧٠ ـ ٧١ رقم ٩٦).

(۷) في سننه رقم (٤١٣) من حديث عثمان وعلي.وهو حديث صحيح.

(۸) أخرجه أحمد (۳۸/۱) و(۳/ ۳۵۹) والحميدي في مسنده (۱/۱۳ ـ ۱۲۵ رقم ۳٤۲) والترمذي (۸/۱۹ رقم ۱۲۷) و(۱/۹۰ رقم ۱۲۷) و(۱/۹۱ رقم ۱۲۷) و(۱/۹۱ رقم ۱۲۷) و(۱/۹۱ رقم ۱۲۰) والترمذي (۱/۹۱ رقم ۱۳۰). وابن ماجه (۱/۱۵۸ رقم ۳۹۰) و(۱/۱۵۱ رقم ۱۵۰۱) و(۱/۱۵۱ رقم ۱۵۰۱) و(۱/۱۵۱ رقم ۱۵۰۱) و(۱/۱۵۱ رقم ۱۵۰۱) کلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل به والروايات مطولة ومختصرة.

وخلاصة القول أن حديث الربيع حديث حسن والله أعلم.

(۹) أخرجه أحمد (۱/۲۷۱) و(۲/۲) و(۲/۸ و۳۹ و۱۳۲).
 وابن ماجه (۱/۱٤٤ رقم ٤١٤) والنسائي (۱/۲۲ ـ ۳۳ رقم ۸۱).

وخلاصة القول أن حديث إبن عمر حديث صحيح لغيره والله أعلم.

(١٠) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٧) و(٥/ ٢٥٨) والطبراني في الكبير (٣٠٣ ـ ٣٠٣) (٧٩٩٠) من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سميع، عنه.

قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص١٦٩: "سميع: مجهول، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٤٢) وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو. قلت: قال البخاري ـ في التاريخ الكبير (٤/ ١٩٠) ـ: لا يعرف لعمرو سماع من سميع ولا لسميع سماع من أبي أمامة" اهـ.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد (١/ ٢٣٠) وعزاه للطبراني وحده. وقال: «رواه من طريق سميع عنه، وإسناده حسن، وسميع ذكره ابن حبان في «الثقات» ـ (٢٤٢/٤) ـ وقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو. والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره». وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة سنده ضعيف والله أعلم.

(١١) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٤ رقم ٤١٥) من حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً». وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>١) في المسند (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (٢٠٧/١ رقم ٩/ ٢٣٠). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في السنن (١/ ٦٣ رقم ٤٤) وقال: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

رافع (۱)، وعبد الله بن عمرو (۲)، ومعاوية (۳)، وأبي هريرة (٤)، وجابر (٥)، وعبد الله بن زيد (٦)، وأبي (٧). وقد بوّب البخاري (٨) للوضوء ثلاثاً، وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أول أبواب الوضوء (٩)، وقد قدمنا أن التثليب سنة بالإجماع.

٢١٦/٥٤ ـ (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قال: جاءَ أَعرَابيُّ إلى رَسُولِ الله ﷺ يَسْأَلهُ عَنِ الوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثلاثاً ثلاثاً، وقالَ: «هذا الوضوء، فمَنْ زَادَ على هذا فقَدْ أَساءَ وتَعَدَّى وظَلَمَ». رَواهُ أَحْمَدُ (١٠) وَالنَّسَائِيُّ (١١) وابْنُ ماجَهُ)(١٢). [صحيح]

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣١) وقال: «رواه البزار، والطبراني في الأوسط والكبير... ورجالهما رجال الصحيح» اه.

(۲) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (۷۵) وأبو داود (۸۱/۱ رقم ۱۳۵) والنسائي (۱/ ۸۸ رقم ۱۴۰) وابن ماجه (۱/۱۸۱ رقم ۲۲۲) وأحمد (۱۸۰/۲) وابن خزيمة (۸۹/۱ وابن ماجه (شرح السنة» (۶۱/۱ ۱۶۵ ـ ۱۶۵ رقم ۲۲۹) بسند حسن.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٤/٤) وأبو داود في سننه (٨٩/١ رقم ١٢٥). والطبراني في الكبير (٣١/٣٧٨ رقم ٨٨٩). وهو حديث صحيح.

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣٤٨/٢) وابن ماجه (١٤٤/١ رقم ٤١٥) وهو حديث صحيح لغيره.

(٥) أخرجه ابن ماجه (١٤٣/١ رقم ٤١٠) والترمذي (١/٥٦ رقم ٤٥) والدارقطني (١/ ٨١) رقم ٨). وقد تقدم.

وهو حديث ضعيف.

(٦) أخرجه أحمد (٤١/٤) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة في غير العبادلة. وهو حديث صحيح.

(۷) أخرجه ابن ماجه (۱/ ۱٤٥ رقم ۲۲) والدارقطني (۱/ ۸۱ رقم ۲). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۷۲ رقم ۱۷۲/ ۲۷۰): «هذا إسناد ضعيف، زيد أبو الحواري هو العمي ضعيف، وكذا الراوي عنه، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه» اه. وخلاصة القول أن حديث أبي بن كعب حديث ضعيف والله أعلم.

(٨) في صحيحه (١/ ٢٥٩ رقم الباب ٢٤)، مع الفتح.

(٩) رقم (١٦٨/٦) من كتابنا هذا.

(١٠) في المسند (٢/ ١٨٠).

(١١) في السنن (١٨/١ رقم ١٤٠).

(١٢) في السنن (١٤٦/١ رقم ٤٢٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۹۰۷) والكبير (ج١/رقم ٩٣٧) والبزار (١/ ٢٣١ ـ كشف) والدارقطني (١/ ٨١ رقم ٧) بسند صحيح.

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود (۱) وابن خزيمة (۲). قال الحافظ (۳): «من طرق صحيحة»، وصرح في الفتح (٤) أنه صححه ابن خزيمة وغيره، وهو في رواية أبي داود (٥) بلفظ: «فمَنْ زادَ على هذا أو نقَصَ فقدْ أساءَ وظلمَ» بدون ذكر تعدى، وفي النسائي (۲) بدون نقص، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين (۷)، ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث.

وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور.

وقد أَخرج أبو داود (٨) وابن ماجه (٩) من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنّه سَيكُونُ في هذِهِ الأمة قَوْمٌ يعتَدُونَ في الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ» وإن فاعله مسيء وظالم \_ أي أساء بترك الأولى، وتعدى حدّ السنة. وظلم: أي وضع الشيء في غيره موضعه. وقد أشكل [١٤٩/ج] ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ «أَو نَقَصَ» على جماعة.

قال الحافظ في التلخيص (١٠): «تنبيه: يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعاً لمن نقص، ولمن زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإساءة في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق، والله أعلم». انتهى. ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما

<sup>(</sup>١) في السنن (١/ ٩٤ رقم ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (١/ ٨٩ رقم ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) في (تلخيص الحبير) (١/ ٨٣).

<sup>(3) (1/777).</sup> 

<sup>(</sup>٥) في سننه رقم (١٣٥). وقوله: «نقص» فإنه شاذ.

<sup>(</sup>٦) في سننه رقم (١٤٠).

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل ذلك فيما كتبه أبو الأشبال في التعليق على الترمذي (٢/ ١٤١ ـ ١٤٤) فقد أجاد وأفاد. كما أننى قدمت ملخصاً لهذا الموضوع في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۸) فی سننه (۱/۷۳ رقم ۹٦).

<sup>(</sup>٩) في سننه (رقم: ٣٨٦٤): مختصراً منه على الدعاء.وحديث عبد الله بن مغفل حديث صحيح والله أعلم.

<sup>.(</sup>۱۲/۱)(۱۰)

فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث، وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيه إلى الزيادة، [٥١-/ب] ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث (١٠).

قال ابن المُبَارَكِ<sup>(٢)</sup>: لا آمَنُ إِذَا زادَ في الوضوءِ على الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ. وقال أحمدُ وإسحٰقُ<sup>(٣)</sup>: لا يزيدُ على الثلاث إلا رَجُلٌ مُبْتَلِّي.

# [الباب الرابع والعشرون] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه

وأسولُ الله عنه (٢١٧ - (عَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَي الله عنه (٢٤٢) قال: قالَ رَسُولُ الله عَنْهُ (مَا مِنْكُمْ مْنِ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فيسْبِغُ الوُضُوءَ، ثم يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهَ إِلَّا الله وَحَدْهُ لَا شَرِيكَ لهُ وأَشْهِدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبدُهُ وَرَسُولهُ إِلَّا فُتِحَتْ لهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الْفَمانِيةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ». رَواهُ أَحمَدُ (٤) ومُسلِمٌ (٥) وأبو دَاوُدَ (٢). [صحيح]

ولِأَحمَدَ (٧) وَأَبِي دَاوُدَ (٨) في رواية: «مَنْ تَوضًا فأَحْسَنَ الوُضوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ [فقالَ] (٩)». وَساقَ الحَدِيثَ). [ضعيف]

انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٣٣ \_ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره الترمذي في سننه (١٤/١). (٣) ذكره الترمذي في سننه (١٤/١). وقال الترمذي: «والعملُ على هذا عند عَامَّةِ أهل العلم: أنَّ الوضوءَ يُجْزِئُ مرَّةً مرَّةً، ومرَّتين أفضلُ. وأفضلُهُ ثلاثٌ. وليس بعدهُ شيءٌ» اهـ.

<sup>(</sup>٤) في مسنده (٤/١٥٣) و(٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١/ ٢٠٩ رقم ٢٧/ ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٦) في سننه (١/٨١ رقم ١٦٩). قلت: وأخرجه أبو عوانة (٢٢٥/١) والنسائي (٢/٩٢) رقم ١٢٨) وابن ماجه (١٥٩/١ رقم ٤٧٠) والبيهقي (١/٨٨) و(٢٨٠/٢) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) فی مسنده (۶/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>۸) فی سننه (۱/۱۱ رقم ۱۷۰)، وهو حدیث ضعیف.

<sup>(</sup>٩) في (ج): (قال).

[رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول<sup>(۱۱)</sup>](۲)، والحديث أخرجه أيضاً الترمذي<sup>(۳)</sup> بزيادة: «اللهمَّ اجعْلِني مِنَ التوّابينَ واجْعَلْنِي مِنَ المتطهريِنَ» لكن قال الترمذي<sup>(۲)</sup>: «وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء».

قال الحافظ<sup>(٥)</sup> لكن رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض، والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار<sup>(٦)</sup> والطبراني في الأوسط<sup>(٧)</sup>.

وأخرج الحديث أيضاً ابن حبان (^). وأخرجه ابن ماجه (٩) من حديث أنس، وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠) بعد قوله: «من المتطهرين سُبحانَكَ اللهمّ

قال الترمذي: «وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح عن النبي على في هذا الباب كبير شيء».

وقال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (١/ ٧٩) رداً على الترمذي: «وقد أخطأ الترمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث، ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء. وأصل الحديث مستقيم الإسناد، وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه أو ممن حدثه بها...» اه.

قلت: فإعلال الترمذي للحديث بالاضطراب ليس كذلك فإنه اضطراب مرجوح.

- (٤) في السنن (١/ ٧٨ \_ ٩٧).
- (٥) في «تلخيص الحبير» (١٠١/١).
- (٦) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١٠١/١) وسكت عليه.
- (٧) رقم (٤٨٩٥) وفي «المعجم الكبير» رقم (١٤٤١). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٣٩/١): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير باختصار، وقال في الأوسط: تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه، وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/٥) وفي إسناد الكبير أبو سعد البقال، والأكثر على تضعيفه، ووثقه بعضهم». وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٣٢) وفيه: أبو سعيد الأعور وهو ضعيف.
  - (A) في «صحيحه» (٣/ ٣٢٥ رقم ١٠٥٠) بسند صحيح على شرط مسلم.
- (٩) في سننه (١٥٩/١ رقم ٤٦٩).
   قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٨٧/١ رقم ٤٦٩/١٩٢): «هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف.
- (١٠) رقم (٨١) مرفوعاً ورقم (٨٢) موقوفاً. قلت: وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٣٠). وأورده الهيثمى في «المجمع» (١/ ٢٣٩) وقال: «رواه الطبراني في =

 <sup>(</sup>۱) وهو ابن عم زُهْرة بن معبد.
 (۲) زیادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ٧٧ رقم ٥٥).

وبِحمْدِكَ أشهد أَن لا إله إلا أنتَ أستغفركَ وأتوبُ إليكَ» والحاكم في المستدرك (۱) من حديث أبي سعيد وزاد «كُتِبت في رَقٌ ثم طبع بطابع فلم يُحْسَرُ إلى يومِ القيامةِ»، واختلف في رفعه ووقفه، وصحح النسائي الموقوف (۲)، وضعف الحازمي الرواية المرفوعة، لأن الطبراني قال في الأوسط (۳): لم يرفعه عن شعبة إلى يحيى بن كثير.

قال الحافظ<sup>(1)</sup>: «ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له، من طريق روح بن القاسم، عن شعبة، وقال: تفرد به عيسى بن شعيب، عن روح بن القاسم، ورحج الدارقطني في العلل<sup>(٥)</sup> الرواية الموقوفة».

قال النووي في الأذكار<sup>(1)</sup>: حديث أبي سعيد هذا ضعيف الإسناد موقوفاً ومرفوعاً.

قال الحافظ (٧٠): «أما المرفوع: فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته، ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف».

والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور، ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره.

الأوسط \_ رقم (١٤٥٥) \_ ورجاله رجال الصحيح. إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفاً ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفاً» وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢/ ٩٧٥ رقم ٣٨٨) و(٢/ ٩٧٥ رقم ٩٧٥).

<sup>(</sup>١) (١/ ٥٦٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) في «عمل اليوم والليلة» ص١٧٣. وصحح الحافظ ابن حجر الحديث مرفوعاً وموقوفاً. انظر «نتائج الأفكار» (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٢٣ رقم ١٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «التلخيص» (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) (۲۱/ ۳۰۷ ـ ۳۰۸س ۲۳۰۱).

<sup>(</sup>٦) ص٨٠. وكذلك في «المجموع» (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۷) في «التلخيص» (۱۰۲/۱).

#### [الدعاء عند كل عضو في الوضوء باطل]:

وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم: يقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي إلخ. فقال الرافعي: ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصالحين. وقال النووي في الروضة (١): هذا الدعاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح (٢): لا يصح فيه حديث.

وقال الحافظ<sup>(۳)</sup>: «روي فيه من طرق عن علّي ثلاث ضعيفة جداً، أوردها المستغفري في الدعوات، وابن عساكر في أماليه، وهو [١٥٠/ج] من رواية أحمد بن مصعب المروزي، عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني، عن أبي إسلحق السبيعي عن علي، وفي إسناده من لا يعرف، ورواه صاحب مسند الفردوس<sup>(3)</sup> من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود، وساقه بإسناده إلى علي، ورواه ابن حبان في الضعفاء<sup>(٥)</sup>، من حديث أنس نحو هذا، وفيه عباد بن صهيب وهو متروك، ورواه المستغفري أيضاً من حديث البراء بن عازب وأنس بطوله، وإسناده واه» ولكنه وثق عباداً<sup>(٢)</sup> يحيى بن معين<sup>(٧)</sup>، ونفى عنه الكذب أحمد بن حنبل<sup>(٨)</sup>، وصدقه أبو داود، وتركه الباقون.

قال ابن القيم في الهدي(٩): «ولم يحفظ عنه أنه كان يقول: على وضوئه

<sup>(</sup>۱) أي «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۱/ ٦٢). وقال النووي أيضاً في «المجموع» (١/ ٤٨٩): «وأما الدعاء المذكور فلا أصل له، وذكره كثيرون من الأصحاب ولم يذكره المتقدمون...» اه.

<sup>(</sup>٢) في «شرح مشكل الوسيط» (١/ ٢٩٢) وهو بهامش الوسيط للغزالي.

<sup>(</sup>٣) في «التلخيص» (١/٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) الفردوس بمأثور الخطاب، المعروف بمسند الفردوس للديلمي (٥/ ٣٢٦ رقم ٨٨٣٠).

٥) المجروجين (٢/ ١٦٤ \_ ١٦٥) ترجمة: عباد بن صهيب.

<sup>(</sup>٦) عباد بن صهيب المدري، البصري، أبو بكر الكلبي.تركه البخاري وأبو حاتم، وقال الذهبي: أحد المتروكين.

انظر: ترجمتُه في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢/٣٤) والجرح والتعديل (٣/ ١/٨). والعقيلي (٣/ ١٤٣) والميزان (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>V) انظر: «تاریخ آبن معین» (۲/۲۹۲).

<sup>(</sup>A) كما في «بحر الدم» رقم الترجمة (٤٩٩).

<sup>(</sup>٩) أي: «زاد المعاد في هدي خير العباد» (١/١٨٧ ـ ١٨٨).

شيئاً غيرَ التسمية، وَكُلُّ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه، فكذِبٌ مُختلَق، لم يقُلْ رسولُ اللَّهِ ﷺ شيئاً منه، ولا عَلَمه لأمته، ولا يثبت عنه غير التسيمة في أوله، وقوله: أشهدُ أنْ لا إله إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ اللهُمَّ اجعلنِي من التوّابينَ واجعلنِي من المتطهرينَ في آخرِه».

# [الباب الخامس والعشرون] باب الموالاة في الوضوء

٢١٨/٥٦ - (عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بعْض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي في ظَهْر قَدَمِه لُمْعَةٌ قَدْرَ الدُّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ وَسُولَ الله عَلَيْ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ. رَواهُ أحمدُ (١) وأَبُو دَاوُدَ (٢)، وَزَادَ: «والصَلاَة»، قالَ الأَثْرَمُ (٣): قُلْتُ لأحمد: هذا إسْنَادٌ جَيدٌ؟، قالَ: جيدٌ). [صحيح]

٧٩/٥٧ ـ (وعَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ [رضي الله عنه] أَنَّ رَجلًا تَوضًا فَتَركَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ على قدَمِهِ، فأبْصَرَهُ النَّبيُ ﷺ فقالَ: «ارْجِعْ فأُحْسِن وُضُوءَكَ»، قالَ: فَرَجَعَ فَتُوضِعَ ظُفْرٍ على قدَمِهِ، فأبْصَرَهُ النَّبيُ ﷺ فقالَ: «ارْجِعْ فأُحْسِن وُضُوءَكَ»، قالَ: فَرَجَعَ فَتُوضِعَ ظُفْرٍ على قدَمِهِ، فأبصرهُ ومُسْلِمٌ (١) وَلَمْ يَذكُرْ فَتَوَضَّأً). [صحيح]

الحديث الأول أعله المنذري (٧) ببقية بن الوليد (٨) وقال عن بجير (٩) وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه وفي المستدرك (١٠) تصريح بقية بالتحديث، وقال ابن

في المسند (٣/ ٢٤٤).
 في سننه (١/ ١٢١ رقم ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «التلخيص» (٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) في المسند (١/ ٢١، ٢٣).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (١/ ٢١٥ رقم ٢٤٣).

<sup>(</sup>۷) في «مختصر سنن أبي داود» (۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>A) بقية بن الوليد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٣٤).

<sup>(</sup>٩) بَحِير بن سعد السحولي، أبو خالد الحمصي. ثقة ثبت. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٦٤٠).

<sup>(</sup>١٠) وصرح بالتحديث بقية عند أحمد أيضاً كما تقدم.

القطان والبيهقي: هو مرسل<sup>(۱)</sup>، وقال الحافظ<sup>(۲)</sup>: فيه بحث وكأن البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي شخ فوصله، وجهالة الصحابي غير قادحة. وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلين<sup>(۳)</sup>.

وحديث عمر [قد](٤) قدمنا الكلام عليه في ذلك الباب(٥) أيضاً.

وفي الباب عن أنس مرفوعاً عند أحمد $^{(7)}$  وأبي داود $^{(V)}$  وابن ماجه $^{(\Lambda)}$  وابن خزيمة $^{(P)}$  والدارقطني $^{(N)}$ ، وقد تقدم لفظه هنالك أيضاً.

والحديث الأوّل يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوّله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار.

والحديث (١١) الثاني لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة، والإحسان [٢٥أ/ب] يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو. وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسان.

فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة لأن الأمر بالإعادة للوضوء كاملًا للإخلال بها بترك اللمعة وهو الأوزاعي (١٢) ومالك (١٣) وأحمد بن

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (۱/ ۸۳). (۲) في «التلخيص» (۹٦/۱).

<sup>(</sup>٣) الباب الحادي والعشرون عند الحديث رقم (٢٠٨/٤٦) و(٢٠٩/٤٧) و(٢١٠/٤٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) الباب الحادي والعشرون عند الحديث (٢١٠/٤٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) في المسند (١٤٦/٣).

<sup>(</sup>۷) في سننه (۱/۰/۱ رقم ۱۷۳).

<sup>(</sup>٨) في سننه (١/ ٢١٨ رقم ٦٦٥).

<sup>(</sup>٩) في صحيحه (١/ ٨٤ \_ ٨٥ رقم ١٦٤).

<sup>(</sup>١٠) في سننه (١٠٨/١ رقم ٥) وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. قلت: وأخرجه أبو يعلى (٥/ ٣٢٢ رقم ٢٩٤٤) والبيهقي (٨٣/١).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١١) الباب الحادي والعشرون عند الحديث (٤٨/٢١٠).

<sup>(</sup>١٢) حكاه عنه الحافظ نقلاً عن المنذري في فتح الباري (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>١٣) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (١٤/١ ـ ١٥).

حنبل(١) والشافعي في قول له(٢).

والحديث الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب وهم العترة (٢) وأبو حنيفة (٤) والشافعي في قول له (٥)، والتمسك لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر (٦) وأبيّ بن كعب (١) «أنه على الولاء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان لا سيما زيادة قوله: «لا يقبل الله الصلاة إلا به، وقد روي بلفظ: «هذا الذي افترض الله عليكم» بعد أن توضأ مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم (٨) سألت: أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث واه منكر ضعيف وقال مرة: لا أصل له وامتنع من قراءته. ورواه الدارقطني في غرائب مالك (٩). قال الحافظ (١٠٠): ولم يروه مالك قط وروي بلفظ [١٥١/ج] «هذا وضوء لا يقبل الله غيره» أخرجه ابن السكن في صحيحه (١٠) من حديث أنس. وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته للاحتجاج بأن الإشارة هي إلى ذات الفعل مجرّدة عن الهيئة والزمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (١/ ١٩٢) و«المبدع» (١/ ١١٥) والإنصاف (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حلية العلماء» (١/ ١٥٧) وروضة الطالبين (١/ ٦٤). وهذا القول في القديم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر الزخار» (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (١/٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «حلية العلماء» (١/ ١٥٦/ \_ ١٥٧) وروضة الطالبين (١/ ٦٤) ومغني المحتاج (١/ ٢١) وهذا القول في الجديد.

<sup>(</sup>٦) وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۸) في «العلل» (۱/ ٤٥).

<sup>(</sup>٩) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>۱۰) في «التلخيص» (۱/ ۸۲).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره الحافظ في «التلخيص» (۱/ ۸۲ ـ ۸۳).

# [الباب السادس والعشرون] باب جواز المعاونة في الوضوء

٢٢٠/٥٨ - (عَنِ المغِيَرةِ بْنِ شَعْبَةَ أَنهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ، وَأَنهُ ذَهبَ لَحَاجَةٍ لهُ، وأَنَّ مغيرةَ جَعَلَ يَصُبُّ المَاءَ عَليهِ وَهُوَ يَتُوضًا، فغسَلَ وَجههُ وَيَديهِ وَمسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ على الخُفْيْنِ، أَخْرَجاهُ)(١).

الحديث اتفقا عليه بلفظ: «كُنْتُ معَ النبيِّ عَيُّ في سَفَرِ فقالَ لي: يا مغِيرةُ خُدِ الإِدَاوَةَ فأخذتُها ثم خرحت معه وانطلق حتى توارىٰ عني حتى قضى حاجتَهُ ثم جاء وعليه جُبَّةٌ شامِيَّةٌ ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة [٤٤أ] ثم مسحَ على خُفَيْهِ الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء. قال في البحر(٢): «والصب جائز إجماعاً إذ صبوا عليه على وهو يتوضأ».

وقال الغزالي<sup>(۳)</sup> وغيره من أصحاب الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمين وأنكره ابن الصلاح<sup>(3)</sup> وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقاً لأنه غسل وجهه أيضاً وهو يصب عليه، وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، قال الحافظ التلخيص<sup>(٥)</sup>: وفيه نظر.

واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله على لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: «أَنا لا أَستعين في وضوئي بأحد». قال النووي في شرح المهذب(٢): هذا

ومسلم رقم (۲۷٤).

<sup>.(</sup>٧٦/١) (٢)

<sup>(</sup>٣) في «الوسيط في المذهب» (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) في «شرح مشكل الوسيط» له (١/ ٢٩٠) هامش الوسيط.

<sup>.(91/1) (0)</sup> 

<sup>(1) (1/</sup> ۲۸۳).

حدیث باطل V أصل V أصل V وقد أخرجه البزار V وأبو يعلى في مسنده V من طریق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة ، والنضر ضعیف مجهول V يحتج به V قال عثمان الدارمي ، قلت V قلت V والنضر بن منصور عن

(١) قولهم في الحديث: لا أصل له، له إطلاقات متعددة، أوجزها فيما يلي:

أ ـ تارة يقولون: هذا الحديث: لا أصل له، أو لا أصل له بهذا اللّفظ، أو: ليس له أصل، أو: لا يُعرف له أصل، أو: لم يوجد له أصل، أو: لم يوجد. أو نحو هذه الألفاظ، يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقل به.

قال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي» (١/ ٢٩٧): «قولهم: هذا الحديث ليس له أصل. أو لا أصل له، قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد» اه.

ب ـ وتارة يقولون في الحديث المسند: هذا الحديث لا أصل له. يعنون به أنه موضوع مكذوب على رسول الله على الصحابي أو التابعي الذي أُسْنِد قولُه إليه، وذلك بأن يكون للحديث سند مذكور، ولكن في سنده كذاب أو وضاع أو دلالة صريحة، أو قرينة ناطقة بكذب المنقول به، فقولهم فيه حنيئذ: لا أصل له، يعنون به، كذِبَ الحديث، لا نفى وجودٍ إسناد له.

ومن أمثلة هذا هذا الإطلاق ما جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (٤٦/١١ \_ ٤٦) في ترجمة «هشام بن عماد الدمشقي»: «قال أبو داود: حدَّث هشام بأربع مئة حديث مسندة ليس لها أصل».

ج \_ وحيناً يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا الضعيفة. يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة، ليس فيها ما يشهد لصحة معناه في الجملة.

د ـ وتارة يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة.

يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه، لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله على فالنفي منهم في هذا متوجه إلى نفي ثبوت مضمون الحديث في نصوص الشريعة الثابتة لا الضعيفة».

[انظر: كتابنا "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة»] (ص١٣٤ \_ ١٣٥).

- (۲) في مسئده (۱/۱۳۱ رقم ۲۶۰ ـ کشف).
- (٣) في مسنده (٢٠٠/١ رقم ٢٣١/٩٢). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣٧) وقال رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف.
  - (٤) وقال البخاري: منكر الحديث.

انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» (٧/ ٩١) و«المجروحين» (7/ 00) و«الجرح والتعديل» (178/ 80) والميزان (178/ 80).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم.

أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.

واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس قال: «كان رسول الله على لا يكل طهوره إلى أحد» أخرجه ابن ماجه (۱) والدارقطني (۲) وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف (۳).

وأنه استعان بالربيع بنت معود في صب الماء على يديه اخرجه الدارمي (٥) وابن ماجه (٦) وأبو مسلم الكجي من حديثها، وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود والترمذي. قال الحافظ (٧): «وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب. وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية، نعم في المستدرك (٨) «أنها صبت على [رسول الله عليه] (٩) الماء فتوضأ وقال لها: اسكبي فسكبت ».

وروى ابن ماجه (۱۰) عن أُمِّ عياش أنها قالت: «كُنتُ أُوضِّي، رسولَ اللَّهِ ﷺ؛ وأنا قائمةٌ وهو قاعدٌ» قال الحافظ (۱۱): وإسناده ضعيف. واستعان في الصب بصفوان بن عسال (۱۲) وسيأتي.

<sup>(</sup>١) في سننه (١/٩٢١ رقم ٣٦٢). وهو حديث ضعيف جداً.

٢) لم أجده في سنن الدارقطني.

<sup>(</sup>٣) مطهر بن الهيثم: متروك قاله الحافظ في «التقريب» (رقم ٦٧١٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (١٦٦٩) ومسلم رقم (١٢٨٠).

<sup>(</sup>۵) في سننه (۱/۱۸۶ رقم ۱۹۶).

<sup>(</sup>٦) في سننه (١٣٨/١ رقم ٣٩٠) وهو حديث حسن، دون (الماء الجديد) قاله الألباني في صحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>۷) في «التلخيص» (۱/ ۹۷).

<sup>(</sup>٨) (١/١٥٢) من طريقها وليس فيه صب الماء.

<sup>(</sup>٩) في (ج): (يده).

<sup>(</sup>١٠) في سننه (١/ ١٣٨ رقم ٣٩٢) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٦٣ رقم ١٦٣): «هذا إسناد مجهول وعبد الكريم مختلف فيه».

قلت: قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ١٤٤) مجهول.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱) في «التلخيص» (۹۸/۱). (۱۲) سيأتي رقم (۲۲۱/۵۹) من كتابنا هذا.

وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيه، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي على أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز [١٥١/ج] ذلك، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء. فمن قال: إنه يجزيء عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل، فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم (١٠). بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له، وقيامه بها لغة وشرعاً إلا لدليل يدل على عدم اللزوم فما وجد من ذلك مخالفاً لهذه الكلية فلذلك.

٢٢١/٥٩ ـ (وعَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسال، قالَ: صَبَبْتُ الماءَ على النَّبِيِّ ﷺ في السَّفَرِ والحضرِ في الوضُوء. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(٢). [ضعيف]

الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣)، قال الحافظ (٤): وفيه ضعف. قلت: ولعل وجه الضعف [كونه] (٥) في إسناده حُذَيْفة بن أبي حُذيفة (٦).

وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله (٧).

ا في حاشية المخطوط «الجلال».
 (٢) في سننه (١/ ١٣٨ رقم ٣٩١): .

<sup>(</sup>٣) (٢/١/٢) باب: حذيفة.

<sup>(</sup>٤) في «التلخيص» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (كون).

<sup>(</sup>٦) مقبول من الثالثة قاله الحافظ في «التقريب» رقم (١١٥٥). وتعقبه المحرران (٢/٧٥١): «بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه الوليد بن عُقبة \_ وهو مجهولٌ أيضاً \_، ولم يوثقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. .» اه. وخلاصة القول أن حديث صفوان بن عسال ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) أي في شرح الحديث رقم (٥٨/ ٢٢٠) من كتابنا هذا.

#### [الباب السابع والعشرون] باب المنديل بعد الوضوء والغسل

• ٢٢٢/٦٠ - (عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ [رضي الله عنه](١) قالَ: زَارَنَا رَسُولُ الله ﷺ في مَنْزِلِنا، فَأَمَرَ لهُ سَعْدٌ بِغُسْلِ فَوُضِعَ لهُ فاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوعَةً بِزَعْفَرَانِ، أَوْ وَرْسِ فاشْتَمَل بِهَا. رَوَاهُ أَحمَدُ(٢) وَابْنِ ماجَهُ(٣) وَأَبُو دَاوُدَ)(٤). [ضعيف]

[رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول<sup>(٥)</sup>]<sup>(٦)</sup>.

والحديث تمامه «فالتحف بها حتى رؤى أثر الوَرْسِ على عُكَنِهِ» ( المَنْ المَوْسُ على عُكَنِهِ اللهُ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ ا

وأخرجه أيضاً النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠). قال الحافظ (٩): واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال [الصحيح] (١١)، وصرح فيه الوليد (١١) بالسماع (١٢)، [٥٠٠/ب] ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة (١٣) في فصل الضعيف.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج). (٢) في المسند (٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/١٥٨ رقم ٤٦٦). و(٢/١١٩٢ رقم ٣٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) في سننه (٥/ ٣٧٢ رقم ٥١٨٥) مطولاً.

<sup>•</sup> قلت: في سند الحديث الوليد بن مسلم: مدلس تدليس التسوية، وقد صرح بالتحديث فانتفت علة تدليسه، لكن بقيت علة التسوية، وذلك لعنعنة محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة.

وبين محمد بن عبد الرحمن وبين قيس بن سعد \_ محمد بن شرحبيل كما عند ابن ماجه وهو مجهول، أو عمرو بن شرحبيل \_ وقيل اسمه: محمد \_ كما عند النسائي.

<sup>(</sup>٥) وهو محمد بن شُرَحبيل وقيل: اسمه عَمْرو: مجهول. قاله الحافظ: في «التقريب» رقم (٥٩٥٦).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٧) العكنة: الطي الذي في البطن من السمن، والجمع عكن وأعكان. مختار الصحح ص١٨٨.

<sup>(</sup>۸) رقم (۳۲۶) ورقم (۳۲۵). (۹) في «التلخيص» (۱/۹۹).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (الصحة).

<sup>(</sup>١١) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي: ثقةٌ لكنه كثيرُ التدليس والتسوية... «التقريب» رقم (٧٤٥٦).

<sup>(</sup>١٢) قلت: انتفت علة تدليسه، لكن بقيت علة التسوية كما ذكرت آنفاً.

<sup>(</sup>١٣) أي «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» للإمام يحيى بن شرف النووي =

والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف، وقد قال بذلك الحسن بن على (١)، وأنس (٢)، وعثمان ( $^{(7)}$ ، والثوري (٤) ومالك ( $^{(6)}$ ، وتمسكوا بالحديث.

وقال عمر وابن أبي ليلى (٢) والإمام يحيى والهادوية: يكره، واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٧) عن أنس «أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لم يكن يمسح وجهَهُ بالمنديلِ بعد الوضوء ولا أبو بكرٍ ولا عمر ولا عليّ ولا ابن مسعود»، قال الحافظ (٨): «وإسناده ضعيف».

وفي الترمذي<sup>(۹)</sup> ما يعارضه من حديث عائشة قالت: «كان للنبي على خرقة ينشف بها بعد الوضوء» وفيه أبو معاذ وهو ضعيف. وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء، وأخرجه الحاكم (۱۰).

<sup>= (</sup>١/ ١٢٤ \_ ١٢٥ رقم ٢٣٥). وكذلك ضعفه النووي في «المجموع» (١/ ٤٨٤). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۶۸ \_ ۱۶۹) وعبد الرزاق في «المصنف» (۱/ ۱۸۳ رقم ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١/٤١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه النووي في «المجموع» (١/٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) قال: «لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء» المدونة (١/١١).

<sup>(</sup>٦) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ١٨٢ رقم ٧١٠) عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن أبي ليلي، ومجاهداً، وسعيد بن جبير، كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء للصلاة.

<sup>(</sup>V) رقم (١٥٠) بسند ضعيف جداً. وفيه سعيد بن ميسرة، قال عنه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٢٢٤): «عامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد هو بها عنه، وما أقل ما يقع فيها مما يرويها غيره، وهو مظلم الأمر.

وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) في «التلخيص» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٩) في سننه (١/ ٧٤ رقم ٥٣) قال الترمذي: حديث عائشة ليسَ بالقائم، ولا يصح عن النبي على في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون: هو «سليمان بن أرقم» وهو ضعيف عند أهل الحديث.

<sup>(</sup>١٠) في المستدرك (١٥٤/١). وقال: أبو معاذ هذا هو الفضل بن ميسرة بصري، روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه.

قلت: وأخرجه البيهقي (١/ ١٨٥) وقال: «أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك» اه. وأخرجه الدارقطني (١/ ١١٠ رقم ١) وقال: «وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك» اه. =

وأخرج الترمذي (١) من حديث معاذ «رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» قال الحافظ (٢): وإسناده ضعيف.

وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه (٣)، قال ابن أبي حاتم (٤): وروي عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسنداً، ورواه البيهقي (٥) عن أنس عن أبي بكر، وقال: المحفوظ المرسل، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) موقوفاً على أنس، والخطيب (٧) مرفوعاً كلاهما من طريق ليث عن رزيق عن أنس.

وفي الباب حديث «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل<sup>(٨)</sup> من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد في أوّله «إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء» ورواه ابن حبان في الضعفاء<sup>(٩)</sup> في ترجمة البَخْتَري بن عبيد وقال: لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به

<sup>=</sup> قلت: والظاهر أن الصواب فيما ذهب إليه الترمذي والبيهقي والدارقطني بأن أبا معاذ هو سليمان ابن أرقم خلافاً للحاكم. لأن هؤلاء الثلاثة أقعد من الحاكم في معرفة الرجال. والله أعلم.

وخلاصة القول أن حديث عائشة سنده ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في السنن (٧٥/١ رقم ٥٤) وقال: هذا حديث غريبٌ، وإسناده ضعيف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يُضعَفانِ في الحديث اه. قلت: رشدين بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري: ضعيفٌ. انظر «التقريب» رقم (١٩٤٢).

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف في حفظه. . انظر «التقريب» رقم (٣٨٦٢). وخلاصة القول أن حديث معاذ سنده ضعيف والله أعلم.

<sup>.(99/1) (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) في سننه (١٥٨/١ رقم ٤٦٨) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٨٦/١ رقم ٢٨١) «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ بن علقمة من سلمان الفارسي نظر». وحسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) في «العلل» (١/ ٢٩ رقم ٥١).

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) في «المصنف» (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٧) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (٩٩/١).

<sup>(</sup>۸) في «العلل» (۱/ ٣٦ رقم ٧٣).

<sup>(</sup>٩) في «المجروحين» (٢/٢٠٢، ٢٠٣).

البختري، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف (١) من طريق ابن أبي السري. وقال ابن الصلاح (٢): لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث [٤٣] عن حاله أصلاً، وتبعه النووي (٣).

قوله: (بِغُسُل) بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به [١٥٣/ج] ذكره في النهاية (٤).

قوله: (مِلْحَفة) بكسر الميم.

<sup>(</sup>١) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) في «شرح مشكل الوسيط» (١/ ٢٩١) هامش الوسيط.

<sup>(</sup>٣) في «التنقيح في شرح الوسيط» (١/ ٢٩١) هامش الوسيط.

وعبارة النووي: «هذا حديث باطل لا أصل له. وثبت في الصحيحين نفضه على والأصح دليلاً: أن النفض مباح، وإن كان الأشهر أنه خلاف الأولى كما جزم به المصنف، وقيل مكروه، ولم يذكره الشافعي والشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والبغوي وآخرون، فلعلهم رأوه مباحاً كما هو الأصح» اه.

<sup>(</sup>٤) في غريب الحديث والأثر (٣٦٧/٣).

# [سابعاً] أبواب المسح على الخفين

## [الباب الأول] باب في شرعيته

١/ ٢٢٣ ـ (عَنْ جَرِيرٍ، [رضي الله عنه](١) أنهُ بَالَ ثُمَّ تَوضًا ومسَحَ على خُفَّيْهِ فَقَيلَ لهُ: تَفعْلُ هكَذا؟ فقالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ.

قالَ إِبْراهيم: فكانَ يُعْجِبُهُمْ هذا الحَدِيثَ لأَنَّ إِسْلاَمَ جرِيرٍ كانَ بَعدَ نُزُولِ المَائِدَةِ. مُتَّفَقٌ عَليهِ)(٢). [صحيح]

ورواه أبو داود (الله عنه المائدة أو بعدها؟ ما أسلمت إلا بعد المائدة».

وكذلك رواه الترمذي (3) من طريق شهر بن حوشب قال: «فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة». وعند الطبراني (7) من

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) أحمد في مسنده (۱/ ۳۵۸) والبخاري في صحيحه (۱/ ٤٩٤ رقم ۳۸۷) ومسلم (۱/ ۲۲۷ رقم ۲۷۷ / ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/٧/١ رقم ١٥٤). قلت: وأخرجه الترمذي (١/١٥٥ رقم ٩٣) وابن ماجه (١/١٥١ رقم ٥٤٣) والحميدي في مسنده رقم (٧٩٧) وابن خزيمة رقم (١٨٦). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في سننه (١٥٦/١ \_ ١٥٧ رقم ٩٤).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. التقريب (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) في «الأوسط» رقم (٧١٤٣).

وقال: «لم يروِ هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلَّا خالدٌ الحذاء، ولا عن خالدٍ إلَّا حربُ بن سريج، تفرَّد به: شيبانُ بنُ فروخ» اه.

قلت: حرب بن سريج البصري: وثقه ابن معين، ولينه غيره. قال ابن حبان: يخطئ كثيراً حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد... وقال البخاري: روى عنه ابن المبارك، فيه نظر.. قال ابن عدي: في حديثه غرائب وأفرادات، وأرجو أنه لا بأس به. «الميزان» (١/ ٤٦٩ \_ ٤٧٠)».

رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع، قال الترمذي (١): «هذا حديثٌ مُفَسِّرٌ لأنَّ بعضَ مَنْ أنكرَ المسحَ على الخفينِ تأوَّلَ مسحَ النبي ﷺ على الخفينِ أنه كان قبل نزولِ آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخاً».

والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين، وقد نقل ابن المنذر (٢) عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته».

وقال ابن عبد البر<sup>(۳)</sup>: «لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته» وقد أشار الشافعي<sup>(3)</sup> في الأم إلى إنكار ذلك عن المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاً، ثانيهما: للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوط أن مالكاً إنما كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز.

قال ابن المنذر<sup>(٥)</sup>: اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمين؟ والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى.

<sup>=</sup> وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» رقم (١١٦٤): "صدوق يخطئ» وتعقبه المحرران فقالا بل «ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد».

<sup>•</sup> وشيبان بن فروخ قال عنه الحافظ في «التقريب رقم (٢٨٣٤): «صدوق يهم» وتعقبه المحرران فقالا: بل «صدوق حسن الحديث».

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/۱۵۷ ـ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) في الأوسط» (١/ ٤٣٤) وعبارته: «ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبي على أنه كره المسح على الخفين، فقد روي عنه غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) في «التمهيد» (١٤١/١١) وعبارته: «وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلّا رواية جابر عن مالك. والروايات الصحاح عنه بخلافه. وهي منكرة يدفعها موطاؤه وأصول مذهبه» اه. وانظر: «الاستذكار» (٢٢٧/٢ رقم ٢١٨٢).

<sup>(3)</sup> انظر: «المجموع» (١/ ٥٠٠ \_ ٥٠١).

<sup>(</sup>٥) في «الأوسط» (١/ ٤٣٩ \_ ٤٤٠).

قال النووي في شرح مسلم (١): وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة.

قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله على «أن رسول الله على الخفين» أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٢)، قال الحافظ في الفتح (٣): «وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة». وقال الإمام أحمد (٤): فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة.

وقال ابن أبي حاتم<sup>(ه)</sup>: فيه عن أحد وأربعين.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار(١): روي عن النبي على المسح على الخفين

<sup>(1) (7/371).</sup> 

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (٣٠٦/١). ولم أجده في «المصنف» المطبوع. وذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٣٠). والزيلعي في «نصب الراية» (١٦٢/١). وابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٢٣٩ رقم ٢١٩١) وفي «التمهيد» (١١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) في «الفتح» (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٥٨/١).

وقال في «الاستذكار» (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١٨١): «والقائلون بالمسح على الخفين هم الجَمّ الغفيرُ، والعددُ الكثيرُ الذين لا يجوزُ عليهم الغلط ولا التشاغُر ولا التواطؤُ، وهم جمهورُ الصحابة، والتابعين، وهم فقهاء المسلمين» اه.

وقال أيضاً: «٢٤٠/٢ رقم ٢١٩٢): «وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعُمر وعثمانُ وعليُّ، وسائرُ أهلَ بدرٍ وأهلِ الحديبية وغيرهم من المهاجرينَ والأنصار» اهـ.

وقال أيضاً: «٢٣٦/٢ رقم ٢١٧٧): «وفيه \_ أي حديث المغيرة \_ الحكم الجليل الذي فرّق بينَ أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مبتدعٌ خارج عن جماعة المسلمين، فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلّا قوماً ابتدعوا، فأنكرو المسح على الخفين، وقالُوا: إنه خلاف القرآن، وعملُ القرآن ونسَخَه»

<sup>«</sup>٢١٧٨ ـ ومعاذ الله أن يخالفَ رسولُ اللَّهِ كتابَ الله الذي جاءَ بهِ».

<sup>«</sup>٢١٧٩ ـ قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِلنَّبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

نحو أربعين من الصحابة. وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته، فكانوا ثمانين صحابياً. وذكر الترمذي  $^{(1)}$  والبيهقي  $^{(7)}$  في سننهما منهم جماعة. وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة، كما تقدم عن ابن المبارك، وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح، فقال ابن عبد البر  $^{(7)}$ : لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل.

وقد روى الدارقطني (٥) عن عائشة القول بالمسح، وما أخرجه ابن أبي شيبة (٦) عن علي أنه قال: «سبق الكتاب الخفين» فهو منقطع، وقد روى عنه مسلم (٧) والنسائي (٨) القول به بعد موت النبي ﷺ، وما روي عن عائشة أنها

<sup>(</sup>۱) في السنن (۱/۱۵۲): "وفي الباب" عن عمر، وعلي، وحذيفة، والمغيرة، وبلالٍ، وسعدٍ، وأبي أيوب، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، وأنس، وسهل بن سَعدٍ، ويعلى بن مُرَّة، وعُبادة بن الصامتِ، وأسامة بن شريك، وأبي أمامة، وجابر، وأسامة بن زيدٍ، وابن عبادة، ويقالُ ابنُ عمارة؛ وأبي بنُ عمارة» اه.

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى (١/ ٢٧٢) «وروينا جواز المسح على الخفين عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي مسعود الأنصاري، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وأبي زيد الأنصاري رضى الله عنهم أجمعين» اه.

<sup>(</sup>۳) في «التمهيد» (۱۲۸/۱۱).

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١/ ١٩٤ رقم ٦): عن عائشة أنها قالت: «ما زال رسول الله ﷺ يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة، حتى لحق بالله عز وجل».

<sup>(</sup>٦) في «المصنف» (١/ ١٨٦) بسند منقطع. وذكرها البيهقي في «المعرفة» (١٠٦/٢ رقم ١٩٨٤)، ثم قال عقبها رقم (١٩٨٥): «ولم يُرُوَ ذلك عنه بإسنادٍ موصول صحيح تقوم به الحجة» اه.

<sup>(</sup>۷) قی صحیحه (۱/ ۲۳۲ رقم ۸۵/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>۸) في سننه (۱/ ۸٤).

قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم (٩٢) وابن حبان (1/17 – 117 رقم 107 وابن خايمة = والحميدي (1/17 رقم 13) وأحمد (1/17) وابن ماجه (1/17) وابن خزيمة =

قالت: «لأن أقطع رجلّي أحب إليّ من أن أمسح [عليهما] (١) ففيه محمد ابن مهاجر، قال ابن حبان (٢): كان يضع الحديث.

وأما القصة التي ساقها [١٥٤/ج] الأمير الحسين [٥٣/ب] في الشفاء (٣) وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر، واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. فقال ابن بهران (٤): «لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث». ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر (٥) إلى علي عليه السلام.

وذهبت العترة جميعاً والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري<sup>(۱)</sup> إلى أنه لا يجزيء المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة<sup>(۷)</sup>، وبقوله على المائدة المسح عن غسل الرجلك المسح عن غسلهما: «لا

<sup>= (</sup>١/٧١ رقم ١٩٤) وأبو يعلى في المسند (١/٢٢ رقم ٢٦٤/٤) وغيرهم وهو حديث حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي على ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم \_ يعني في المسح على الخفين \_.

<sup>(</sup>١) في (ب): (على الخفين).

<sup>(</sup>٢) في «المجروحين» (٢/ ٣١٠ \_ ٣١١). وانظر: «الميزان» (٤٩/٤ رقم ٨٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أي «شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» للأمير الحسين بن بدر الدين (١/ ٦٥). قلت: لم تذكر هذه القصة في شيء من كتب الحديث فيما أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار» له. واسمه: محمد بن يحيى بهران الصعدي المتوفى سنة (٩٥٧ه). (١/ ٧٠) وهو بذيل البحر الزخار.

<sup>(</sup>۵) (۱/۸۲).

<sup>(</sup>٦) انظر: «البحر الزخار» (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٧) رقم (٦): ﴿وَأَمْسَحُوا مِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنَ ﴾. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/١١): «وروي عن النبي ﷺ المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة، واستفاض وتواتر وأتت به الفرق. إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى».

<sup>(</sup>٨) في (ب): (رجليك).

<sup>(</sup>٩) ذكره محمد بن يحيى بهران في جواهر الأخبار والآثار (١/ ٦٥) ولفظه «توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك» وقال ذكره القاضي حسين في الشفا. وهو تقدم الكلام عليه.

يقبل الله الصلاة من دونه»(١) وقوله: «ويل للأعقاب من النار»(٢) قالوا: والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة.

وأجيب عن ذلك، أما الآية فقد ثبت عنه ﷺ المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب (٣). وأما حديث «واغسل [رجلك] (٤)» فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصاً بأحاديث المسح المتواترة. وأما حديث: «لا يقبل الله الصلاة بدونه» فلا ينتهض للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به. وأما حديث «ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن مسح رجله ولم يغسلها، ولم يرد في المسح على الخفين. فإن قلت: هو عام فلا يقصر على السبب. قلت: لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين، فإنه يدع رجله كلها، ولا يدع العقب فقط. سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد.

وأَما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقاً باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقاً. وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ، فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها.

وحديث جرير (٥) نص في موضع النزاع، والقدح في جرير بأنه فارق علياً ممنوع فإنه لم يفارقه، وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار. على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۳۱/۱ ـ ۵۳۷ رقم ۸۵۸) وابن ماجه (۱۵۲/۱ رقم ٤٦٠) عن رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله ﷺ: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل: فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين...». وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح تقدم تخریجه رقم (۲۰۱/٤٤) و(۲۰۷/٤٥) و(۲۰۸/٤٦) و(۲۰۹/٤٧) و(۲۰۹/٤٧)

<sup>(</sup>٣) رقم (٢/٣/١) من كتابنا هذا. (٤) في (ب): (رجليك).

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (٢٢٣/١) من كتابنا هذا.

التأويل في عواصمه وقواصمه (۱) من عشر طرق، ونقل الإجماع أيضاً من طرق أكابر أثمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام.

وصرح الحافظ في الفتح (٢) بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع (٣) وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي (٤)، وكان في غزوة تبوك (٥)، وتبوك متأخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه (٦) بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وقد ذكر البزار (٧) أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلًا.

واعلم أن في المقام مانعاً من دعوى النسخ [13] لم ينتبه له أحد فيما علمت، وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق، فإن كان المسح على الخفين ثابتاً قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين \_ أعني الغسل \_ مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية ﴿وَأَرْجُلَكُمُ اللهُ مراد بها مسح

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۲۹ \_ وما بعده)

قلت: وانظر رسالة للإمام الشوكاني بعنوان «سؤال وجواب عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا؟» بتحقيقي.

<sup>.</sup>  $(\Upsilon \cdot \Lambda - \Upsilon \cdot V/1)$  (Y)

<sup>(</sup>٣) المُرَيسيع: ماء لبني المصطَلِق يقالُ له: المُريسيع، من ناحية قُدَيد إلى الساحل، لقيهم النبي على فيه واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست «السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٤) برقم (٣/ ٢٢٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) تبوك: موضع بين وادي القُرى والشام، وقيل بركة لأبناء سعد بن بني عُذرة؛ وقال أبو زيد: تبوك بين الحِجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام وهو حصن به عين ونخل وحافظ ينسب إلى النبي ﷺ...» معجم البلدان (٢/١٤). وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع «السيرة النبوية» لابن هشام (٢١٥/٤).

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۱۱ رقم ۱۲۵).

<sup>(</sup>٧) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٥٨/١) وعبارته: «ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين طريقاً، وذكر ابن مندة منها خمسة وأربعين» اه.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: الآية ٦.

الخفين، وأما [١٥٥/ج] إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع. نعم، يمكن أن يقال على التقدير الأول: إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به، لكن كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده محل نزاع واختلاف<sup>(١)</sup>، وكذلك كون المسح على الخفين ضداً للغسل، وما كان بهذه المثابة حقيق بأن لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة.

والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة، كما فعله الإمام المهدي في البحر، ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب [رضي الله عنه] (٢) من القائلين بالمسح على الخفين (٣)، وأيضاً هو إجماع ظني، وقد صرح جماعة من الأئمة منهم: الإمام يحيى بن حمزة (٤) بأنها تجوز مخالفته (٥). وأيضاً فالحجة إجماع جميعهم، وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة، وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده، فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر. وأيضاً لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص.

وللمسح شروط وصفات، وفي وقته اختلاف، وسيذكر المصنف رحمه الله

<sup>(</sup>١) انظر رسالة الإمام الشوكاني بعنوان «بحث في كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده» بتحقيقي.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج). (٣) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن حمزة بن على الحسيني الموسوي الإمام العلامة صاحب المؤلفات الكثيرة منها «الطراز في علوم البلاغة» وهو مطبوع بمصر. ومنها غير ذلك ولد بد «حوث» في صفر سنة ٦٦٧ه وقام بالدعوة سنة ٧٢٩ه وتوفي بحصن هران» سنة ٧٤٩ه. ونقل إلى «ذمار» فدفن بها.

<sup>[</sup>مقدمة البحر الزخار صفحة (ض)].

<sup>(</sup>٥) لأنه إجماع طائفة معينة وهي العترة، فلا يعد من الإجماع الاصطلاحي المقصود، على رأي جمهور الأصوليين.

انظر: «الإجماع» في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» بتحقيقي.

جميع ذلك. والخف نعل من أدم يغطي الكعبين. والجرموق<sup>(١)</sup> أكبر منه يلبس فوقه، والجورب أكبر من الجرموق.

٢٧٤/٢ \_ (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ [رضي الله عنه] (٢) أَنَّ سَعْداً حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنهُ مسَح على الخفَّيْنِ، وَأَنَّ ابْنِ عُمَرَ سأل عَنْ ذُلِكَ عُمَرَ، فقال: نعمْ إذا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيئاً فلا تَسأَلْ عَنْهُ غَيرهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) والبُخاريُ (٤). [صحيح] وَفيه دَلِيلٌ على قَبُولِ خَبرِ الواحدِ) (٥).

الحديث أخرجه أحمد<sup>(۱)</sup> أيضاً من طريق أخرى عن ابن عمر، وفيها قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ، فأنكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك فذكر القصة» [۵۰ب/ب] ورواه ابن خزيمة (۷) أيضاً عن ابن عمر بنحوه وفيه أن عمر قال: «كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأساً.

قوله: (فلا تَسأل عنهُ غيرهُ) قال الحافظ (^): «فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد تفيد العلم عند البعض دون

<sup>(</sup>١) الجُرمُوق: بضم الجيم والميم وهو أعجمي معرب. وهو شيء يشبه الخف فيه إتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة. «المجموع» (١/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج). (٣) في المسند (١٥/١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٢٠٥/١ رقم ٢٠٢). قلت: وأخرجه النسائي (٨٢/١) وابن خزيمة رقم (١٨٢) مختصراً ولم يذكرا فيه عمر.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٣/ ٢٣٥): "واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى: 
﴿ يَكَايُّهُا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ [المائدة: ٢٧] مع أنّه كان رسولاً إلى الناس كافة، ويجب عليه تبليغهم، فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذّر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذّر خطاب جميع الناس شفاهاً. وكذا تعذّر إرسال عدد التواتر إليه، وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى \_ في كتابه القيم: "الرسالة » صحيحه "كتاب أخبار الآحاد» ص ٣٦٩ \_ ٢٤١) \_ ثم البخاري رحمه الله تعالى \_ في صحيحه "كتاب أخبار الآحاد»

<sup>(</sup>٦) في المسند (١٤/١ ـ ١٥). بسند حسن.

<sup>(</sup>۷) فی صحیحه (۹۳/۱ رقم ۱۸۶). بسند صحیح.

۸) في «فتح الباري» (۲/۱).

البعض، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف، إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع».

قال<sup>(۱)</sup>: «وفيه أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته، وكثرة روايته»، وقد روى القصة في الموطأ<sup>(۲)</sup> أيضاً.

والحديث يدل على المسح على الخفين، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.

٣/ ٢٢٥ - (وَعَنِ المُغيَرةِ بْنِ شُعبةَ [رضي الله تعالى عنه وأرضاه] تقالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ عَلَيْ في سَفَر فقضى حَاجَته ، ثمَّ تَوضًا ومسَحَ على خُفيْهِ ، قلْتُ: يا رَسُولَ الله أَنَسِيتَ؟ قالَ: «بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهذا أَمَرَنِي رَبِّي عَزِّ وجَلًّ». رَواهُ أَحمْدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥). [ضعيف]

وقالَ الحَسَنُ البَصْرِيُ (٢): رَوَى المَسَحَ سَبْعُونَ نَفَسْاً [من الصحابة] (٧) فِعْلاً مِنهُ وَقَوْلاً). الحديث إسناده [صحيح (٨)] (٩)، ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في تخريج السنن ولا غيرهما [١٥٦/ج].

<sup>(</sup>۱) أي الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/٣٠٦).

 <sup>(</sup>۲) للإمام مالك (۳٦/۱ رقم ٤٢). موقوفاً على عمر.
 قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (٧٣/١ رقم ٨٦) بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج). (٤) في المسند (٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) في السنن (١٠٨/١ رقم ١٥٦).

قلَّت: وأُخرجه الحاكم (١٧٠/١) كلهم من طريق بُكَيْر بن عامر البَجَلي.

وقال الحاكم: قد اتفى الشيخان على إخراج حديث المغيرة بن شعبة في المسح، ولم يخرجا قوله ﷺ: «بهذا أمرني ربي» وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي.

ي رب و و يورب بهده بروي ربي، وإصاده عصيم، وواعه الحافظ في «التقريب» قلت: بُكير بن عامر البَجَلي، أبو إسماعيل الكوفي: ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٥٩).

وضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٣٠) والزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٦٢) وابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٢٣٩) وفي «التمهيد» (١/ ١٣٧) والحافظ في «الفتح» (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ج). (٨) بل سنده ضعيف كما تقدم.

<sup>(</sup>٩) في (ج): (صالح).

وقد رواه أبو داود (۱) في الطهارة عن هُدْبَة بن خالد، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، وعن زُرَارَة بن أوْفى كلاهما عن المغيرة به. وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح، وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة [بن أوفى] (۲) له. وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب.

## [الباب الثاني] باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعاً

٢٢٦/٤ \_ (عَنْ بِلَال [رضي الله عنه] قال: رأيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَح على المُوقَيْنِ والخِمَارِ. رواهُ أَحَمدُ (٤).

ولِأبي دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيتوضَّأُ وَيَمْسَح على عِمامتِهِ وَمُوقَيْهِ.

ولِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور في سُنِنِه (٢) عَنْ بِلَالٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «امْسَحُوا على النَّصِيفِ(٧) والمُوقِ». [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱۰٦/۱ رقم ۱۰۲) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ج). (۳)

 <sup>(3)</sup> في المسند (٦/ ١٢) عنه بلفظ: «مسح رسول الله على الخفين والخمار».
 قلت: وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي (١/ ١٧٢ رقم ١٠١) والنسائي (١/ ٧٥ رقم ١٠٤).
 وابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦١) ومسلم (١/ ٢٣١ رقم ٨٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١٠٦/١ رقم ١٥٣) عنه بلفظ: «... ويمسح على عمامته ومُوقيه». قلت: وأخرجه بهذا الفظ الحاكم (١/ ١٧٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٨٩/١). قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن أبا عبد الله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٩٥ رقم ١٨٩) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٧٨) عنه بلفظ: «أنه ﷺ مسح على الموقين والخمار».

<sup>(</sup>٦) عزاه إليه علي المتقي الهندي في «كنز العمال» (٩/ ٤٠٥ رقم ٢٦٧١١)

<sup>(</sup>٧) النصيف: هو الخمار. [النهاية ٥/٦٦].

# ٢٢٧ - (وَعنِ المُغيرَةِ بْنِ شعبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّا وَمَسَحَ على الجَورَبَينِ والنَّعْليْنِ. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائِي وصحَّحهُ التَّرْمذِيُ)(١). [صحيح]

وخلاصة القول أن حديث بلال حديث صحيح والله أعلم.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: أن النبي على مسح على الخفين.

وقال أبو داود: وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري، عن النبي على أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوى.

وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.

وقال البيهقي: إنه حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة أنهم فعلوه.

وقال النووي في «المجموع» (٥٢٧/١) عقب كلام البيهقي: «.. فهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن \_ صحيح \_ فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة» اه.

ورد الألباني في الإرواء (١٣٨/١) على من أعله بقوله: "وهذا ليس بشيء لأن السند صحيح ورجاله ثقات \_ رجال البخاري في صحيحه محتجاً بهم \_ كما ذكرنا، وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه. بل فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في "المصطلح" فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين. وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد، وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في "نصب الراية (١٨٤/١ \_ ١٨٥) ونقلته في "صحيح أبي داود" (١٤٧) فراجعه)". وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (١٠١).

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٨٥): «... ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها» اه.

وخلاصة القول أن حديث المغيرة حديث صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۲/۱) وأبو داود (۱/۱۱۲ رقم ۱۵۹) والترمذي (۱/۱۲ رقم ۹۹) وابن ماجه (۱/۱۲۷ رقم ۹۰۰) قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۱/۹۲ رقم ۱۳۰) والبيهقي في السنن الكبرى (۱/۲۸۳ ـ ۲۸۲).

حديث بلال أخرجه أيضاً الترمذي (١) والطبراني (٢)، وأخرجه [أيضاً] (٣) الضياء في المختارة (٤) باللفظ الأول.

وحديث المغيرة [أخرجه ابن ماجه (٥) أيضاً] (٣) قال أبو داود (٢): «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي على الخفين».

قال أبو داود (۱): "ومسح على الجوربين: عليُّ بن أبي طالب (۱)، وابن مسعود (۹)، والبراء بن عازب (۱۰)، وأنس بن مالك (۱۱)، وأبو أمامة (۱۲)، وسهل بن سعد (۱۳)، وعمرو بن حُرَيْث. ورُويَ ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس». قال (۱۶): "وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس بالمتصل ولا بالقوي»، ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه (۱۰) وإنما قال أبو داود: إنه ليس بمتصل لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن (۱۲) عن أبي موسى. قال

<sup>(</sup>١) في سننه (١/١٦٧ رقم ٩٩) وقال حديث حسن صحيح. وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) في «الكبير» (١/ ٣٥٠ رقم ١٠٦٠) قلت: وأخرجه مسلم رقم (٨٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) لم يطبع مسند المغيرة من المختارة فيما أعلم

<sup>(</sup>٥) في سننه رقم (٥٥٩). (٦) في سننه (١١٣/١).

<sup>(</sup>٧) في سننه (١/٣/١). قلت: صحيح: عن أبي مسعودً، والبراء، وأنس. وحسن: عن أبي أمامة.

<sup>(</sup>٨) أُخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٤٦٢/١) عن عمرو بن حريث، قال: رأيت علياً بال ثم توضأ ومسح على الجوربين» بسند صحيح.

<sup>(</sup>٩) أُخْرِج ابن المنذر في «الأوسط» (١/٤٦٢) عن أبي مسعود: «أنه كان يمسح على الجوربين» بسند صحيح.

<sup>(</sup>١٠) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢٦٣/١) عن رجاء بن ربيعة الزبيدي قال: «رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين» بسند حسن.

<sup>(</sup>١١) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢٦٢/١) عن قتادة، عن أنس: «أنه كان يمسح على الجوربين» بسند صحيح.

<sup>(</sup>١٢) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٤٦٣/١) عن أبي غالب، عن أبي أمامة: «أنه كان يمسح على الجوربين، والخفين، والعمامة» بسند حسن.

<sup>(</sup>١٣) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٤٦٣/١) عن أبي حازم قال: رأيت سهلًا يمسح على الجوربين» بسند حسن.

<sup>(</sup>١٤) أبو داود في سننه (١/١١٣). (١٥) في سننه (١/٦٨٦ رقم ٥٦٠).

<sup>(</sup>١٦) الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال بن عرزم، وعرزب أصح.

البيهقي (١): لم يثبت سماعه من أبي موسى وإنما قال: ليس بالقوي لأن في إسناده عيسى بن سنان (٢) ضعيف لا يحتج به، وقد ضعفه يحيى بن معين.

وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي<sup>(٣)</sup>، وأوس بن أبي أوس عند أبي داود<sup>(٤)</sup> بلفظ: «أنه رأى النبي ﷺ توضأ ومسح على نعليه»، وعلي بن أبي طالب عند ابن خزيمة<sup>(٥)</sup> وأحمد بن عبيد الصفار، وعن أنس عند البيهقي<sup>(١)</sup>.

= روى عن أبي موسى الأشعري، مرسل... سمعت أبي يقول ذلك. [الجرح والتعديل (٤/ ٤٥٩ رقم ٢٠٢٧)].

(۱) في السنن الكبرى (۱/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥).

(٢) قال الحافظ في «التقريب» (رقم ٥٢٩٥) عيسى بن سِنَان الحَنَفي، أبو سنان القَسْمَلي، الفلسطيني، نزيل البصرة: لينُ الحديث.

وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (٥٦٠).

(٣) في السنن الكبرى (١/ ٢٧٣) عن ابن عباس قال: «أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين فقضى لسعد. فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد، والبرد الشديد» قال البيهقي: فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد، بعد أن كان ينكره على الإطلاق، وقد روى عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جميعاً.

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧٣) عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» وهذا إسناد صحيح.

(٤) في سننه (١/٣/١ ـ ١١٤ رقم ١٦٠). قلت: وأخرجه الطيالية في المسند،

قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (١١١٣) وأحمد (٨/٤) والدولابي في الكنى (١٦/١) والبيهقي (١/٢٨٦). وهو حديث صحيح.

(٥) في صحيحه (١/ ٩٧ ـ ٩٨ رقم ١٩٤).

قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٩٦) والنسائي (١/ ٨٤) وابن ماجه (١/ ١٨٣ رقم ٥٥٢) وابن ماجه (١/ ١٨٣ رقم ٥٥٢) والطيالسي رقم (٩٢) والحميدي (١/ ٢٠٧ رقم ٤٦) وعبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٢٠٧ رقم ٢٠٨) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٧٧) وأبو عوانة (١/ ٢٦١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٨١١) وأبو يعلى في المسند (١/ ٢٢٩ رقم ٤/ ٢٦٤) والبيهقي (١/ ٢٧٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٨٣). وهو حديث صحيح.

(٦) حديث أنس بن مالك ورد عنه من عدة طرق:

١ - من رواية ابن المثني، عن عطاء الخراساني عنه، أخرجه ابن ماجه (١/ ١٨٢ رقم
 ٥٤٨) وهو حديث ضعيف.

٢ - من رواية أبي عوانة عن أبي يعفور عنه، أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (١٣١٨)
 وهو حديث صحيح.

٣ ـ من رواية علي بن الفضيل بن عبد العزيز الحنفي، حدثني سليمان التيمي عنه، أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٤٦٦٤). والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من المخفاف قاله ابن سيده والأزهري (١) وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء. وقال الجوهري (٢): «الموق: الذي يلبس فوق الخف، قيل: وهو عربي، وقيل: فارسي معرّب» وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة (٣)، وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضاً الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب وهو لِفَافَة الرُّجُلِ قاله في الضياء والقاموس (٤) وقد تقدم أنه الخف الكبير وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود (٥) من الصحابة، وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي (١) [٤٤ب] عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأبا مسعود البدري، وعقبة بن [ala ()])، وقد ذكر في الباب الأول (٨) أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة (٩). وعلى جواز المسح

<sup>=</sup> وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥٥) وقال: وفيه علي بن الفضل بن عبد العزيز، ولم أجد من ذكره.

٤ \_ من رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عنه. أخرجه الحاكم (١/ ١٨١) والبيهقي (١/ ٢٧٩).

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار بن داود ثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد. وقال الذهبي: على شرط مسلم، تفرد به عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذ.

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (۹/ ٣٦٣). (۲) في «الصحاح» (١٥٥٧/٤).

<sup>(</sup>٣) الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العمامة. عند الحديث رقم (٣٧/ ١٩٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط (ص٨٦).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١١٣/١): قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حُريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.

<sup>(</sup>٦) طبع منه إلى باب النهي عن البول قائماً فقط حتى الآن.

<sup>(</sup>V) في المخطوط «عمرو» والصواب ما أثبتناه.

<sup>•</sup> وأما حديث عقبة بن عامر فقد أخرجه النيسابوري في الأبواب وتفرد به، كما في «البناية في شرح الهداية» للعيني (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٨) باب في شرعيته عند الحديث رقم (١/ ٢٢٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) قال الشيخ صديق حسن خان في كتابه «الروضة الندية» (١/ ١٣٤) بتحقيقنا. «وقال ابن منده: إن الذين رووه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي ﷺ ثمانون رجلًا» اه. قلت: وإليك أسماءهم بالترتيب:

۱ ـ أبي بن عمار ۲ ـ أسامة بن زيد ۳ ـ أسامة بن شريك

٤ ـ أنس بن مالك ٥ ـ أوس بن أبي أوس الثقفي ٦ ـ بديل

على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين، قال الشافعي (١): ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما.

#### [الباب الثالث] باب اشتراط الطهارة قبل اللبس

٦/ ٢٢٨ - (عَنِ المغِيَرة بْنِ شُعبةَ قال: كُنتُ مَعَ النَّبيِّ عَلَيْ قَالَ لَيْلَةٍ في

| ٩ _ بلال                 | ٨ ـ بُريدةُ بن الحُصيب          | ٧ ـ البراء بن عازب            | =   |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|
| ۱۲ _ جابر بن عبد الله    | ۱۱ _ جابر بن سمرة               | ۱۰ ـ ثوبان                    |     |
| ١٥ ـ خالد بن عرفطة       | ١٤ _ حذيفة                      | ١٣ ـ جرير بن عبد الله البجلي  |     |
|                          | ١٧ ـ ربيعة بن كعب الأسلمي       | ۱٦ ـ خزيمة بن ثابت            |     |
| ٢١ ـ سهل بن سعد الساعدي  | ۲۰ ـ سلمان الفارسي              | ١٩ ـ سعد بن أبي وقاص          |     |
| ۲۶ ـ صفوان بن عَسَّال    | ۲۳ ـ الشريد بن سويد             | ۲۲ ـ شبيب بن غالب             |     |
| ۲۷ _ عبد الله بن عباس    | ٢٦ ـ عبد الله بن رواحة          | ٢٥ ـ عبادة بن الصامت          |     |
| ٣٠ ـ عبد الله بن مُغفَّل | ۲۹ ـ عبد الله بن مسعود          | ۲۸ ـ عبد الله بن عمر          |     |
| ۳۳ ـ عصمة بن مالك        | ٣٢ ـ عبد الرحمن بن حسنة         | ٣١ ـ عبد الرحمن بن بلال       |     |
| ٣٦ ـ عمر بن الخطاب       | ٣٥ ـ عمار بن ياسر               | ٣٤ ـ علي بن أبي طالب          |     |
| ٣٩ ـ عمرو بن بلال        | ۳۸ ـ عمرو بن حزم                | ٣٧ ـ عِمْرُو بن أُمّية الضمري |     |
| ٤٢ ـ قيس بن سعد          | ٤١ _ عائشة                      | ٤٠ ـ عُوف بن مالك الأشجعي     |     |
| ٤٥ ـ مالك بن سعد         | ٤٤ ـ مالك بن ربيعة              | ٤٣ ـ كعب بن عَجْرَة           |     |
| ٤٨ ـ المغيرةُ بن شعبة    | ٤٧ ـ معقل بن يسار               | ٤٦ ـ مسلم والد عوسجة          |     |
| ٥١ ـ يعلى بن مُرَّة      | ٥٠ ـ يسار بن سويد الجهني        | ٤٩ _ ميمونة أم المؤمنين       |     |
|                          | ٥٣ _ أبو أمامة سهل بن حنيفً     | ٥٢ _ أبو أمامة ٰ              |     |
| ٥٧ _ أبو بُردة           | ٥٦ ـ أبو بَكْرَة                | ٥٥ ـ أبو بكر الصديق           |     |
| ٦٠ ـ أبو زيد             | ٥٩ ـ أبو ذر                     | ٥٨ ـ أبو برزة                 |     |
| ٦٣ ـ أبو موسى الأشعري    | ٦٢ ـ أبو طلحة                   | ٦١ ـ أبو سعيد الخدري          |     |
| ٦٦ ـ عمرو بن الشريد      | ٦٥ ـ أُمُّ سعد الأنصارية        | ٦٤ ــ أبو هريرة               |     |
| ٦٩ ـ عمرو بن حريث        | ٦٨ ـ الشريد                     | ٦٧ ـ عوسجة بن حرملة           |     |
| ٧٢ ـ عبد الله بن الحارث  | ٧١ ـ أبو مسعود الأنصاري         | ٧٠ ـ أبو عمارة الأنصاري       |     |
| ۷۵ ـ عقبة بن عامر        | ٧٤ ـ فضالة بن عبيد              | ٧٣ ـ عبد الرحمن بن عوف        |     |
| ۷۸_خالد بن سعید بن العاص | ٧٧_الزبير بن العوام             | ٧٦_عثمان بن عفان              |     |
| ž.                       | ٨٠ ـ رجل من أصحاب النبي ﷺ       | ٧٩ ـ عروة بن مالك             |     |
|                          | , كتابي «إرشاد الأمة إلى فقه ال | وقد قمت بتخريج أحاديثهم في    |     |
|                          |                                 | انظر: «الأم (١/ ١٣٧ _ ١٣٨ رقم | (1) |

مَسِير فأَفْرَغْتُ عَليهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَعْسلَ وَجهَهُ وغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْه، فقال: «دَعُهُما فإني أَدْخلتهُما طَاهِرَتَيْنِ» فمسَحَ عَلَيْهما. مُتَّفَقٌ عَليْهِ (۱)، ولِأَبْنِي دَاوُدَ (۲): «دَعِ الحُفَيْنِ [۱۵۷/ج] فَإِني أَدْخلْتُ القَدَمَيْنِ الخَفَيْنِ وهُما طَاهِرتَانِ» فمسَحَ عَلَيْهما). [صحيح]

٧/ ٢٢٩ \_ (وَعَنْ المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: قُلنْا: يا رَسُولَ الله أَيَمْسَحُ أَحَدُنا على الخفَّيْنِ؟ قال: «نَعَمْ، إذا أَدْخَلَهُما وهُما طَاهِرَتَانَ». رَواهُ الحُمَيدِي في مُسنَدهِ) (٣). [حسن]

حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما<sup>(٤)</sup> هذا أحدها، وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه ستون صحابياً، كما صرح به البزار، وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق<sup>(٥)</sup>.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود(٦) والترمذي وحسنه(٧).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند أبي داود (^^)، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة (٩).

قوله: (ثم أهويت) أي مددت يدي، قال الأصمعي (١٠): أهويت بالشيء: إذا أومأت به، [٤٥أ/ب] وقال غيره: أهويت: قصدت الهويّ من القيام إلى القعود، وقيل: الإهواء: الإمالة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۳۰۹ رقم ۲۰۲).

ومسلم (١/ ٢٣٠ رقم ٧٩/ ٢٧٤).

وأحمد في المسند (١٥٥/٤).

<sup>(</sup>٢) في سننه (١/ ١٠٥ رقم ١٥١). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۳۳۵ رقم ۷۵۸).

<sup>(</sup>٤) انظرها في «جامع الأصول» (٧/ ٢٢٨ ـ ٢٣٣ رقم ٥٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على ذلك في نهاية شرح حديث رقم (٣/ ٢٢٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) في سننه (١/١١٤ رقم ١٦١).

<sup>(</sup>٧) في سننه (١/ ١٦٥ رقم ٩٨) وقال الترمذي: حديث المغيرة حديث حسن. وهو كما قال.

<sup>(</sup>٨) في سننه (١/١١٤ ـ ١١٥ رقم ١٦٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) في «المصنف» (١٧٨/١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «السان العرب» (١٥/ ١٦٦ \_ ١٦٧).

قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي (۱) ومالك (۲) وأحمد (۳) وإسلحق. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود (٤): يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية وخالفهم داود فقال: المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة. وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح، صرح بذلك النووي (٥) وغيره.

قال في الفتح<sup>(7)</sup>: «عند الأكثر، وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومطرف وابن المنذر وغيرهم أنه يجزيء المسح إذا غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق. قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض، اتجه».

وصرح بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحد منهما أدخلت طاهرة قال: بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله: أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى «فإني أدخلتهما وهما طاهرتان» قد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله: أدخلتهما [يقتضي] كل واحدة منهما فقوله: «وهما طاهرتان» يصير حالاً من كل واحدة فيكون التقدير أدخلت كل واحدة منهما حال [طهارتهما] (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «حلية العلماء» (١/ ١٧٠). (٢) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» (١/ ٣٦١) والإنصاف (١/ ١٧١ \_ ١٧١) و«المبدع» (١/ ١٣٨ \_ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلى» (٢/ ١٠٠ مسألة ٢١٥).

<sup>(0)</sup> في «المجموع» (١/ ٥٤٠ \_ ٥٤١).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۱۰/۱). (۷) في (ج): (إذا اقتضى).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (طهارتها).

٨ • ٢٣٠ \_ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (١) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأ وَمَسَحَ على خُفَيْهِ، فقُلْتُ: يا رَسُولَ الله رِجْلَيْكَ لَمْ تَغْسِلْهُما؟ قال: «إني أَدْخلتُهُما وَمَسَحَ على خُفَيْهِ، فقُلْتُ: يا رَسُولَ الله رِجْلَيْكَ لَمْ تَغْسِلْهُما؟ قال: «إني أَدْخلتُهُما وَهما طَاهرتَان». رَواهُ أحمدُ) (٢). [حسن لغيره]

النّبيّ ﷺ أَنْ نَمْسَحَ على الخُفيْنِ إذا نَحْنُ أَدْخلْناهُما على طُهْرِ ثَلاثاً إذا سَافَرْنا وَيَوُماً النّبيّ ﷺ أَنْ نَمْسَحَ على الخُفيْنِ إذا نَحْنُ أَدْخلْناهُما على طُهْرِ ثَلاثاً إذا سَافَرْنا وَيَوُماً وَلَيْلَةً إذَا أَقْمْنا وَلَا نَخلَعَهُما مِنْ غائِطٍ وَلَا بَوْل وَلَا نَوْم ولَا نَخلَعَهُما إلّا مِنْ جَنَابَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) وَابْنُ خُزَيْمة (١٤). وقالَ الخَطَّابيُ (٥): هُو صَحيحُ الإِسْنَادِ). [حسن]

الحديث الأول قال في مجمع الزوائد (٢): «في إسناده رجل لم يسم»، وقد تقدم الكلام على فقهه.

والحديث الثاني أخرجه أيضاً النسائي (۷) والترمذي (۸) وابن خزيمة (۹) وصححاه، ورواه الشافعي (۱۰) وابن ماجه (۱۱) وابن حبان (۱۲) والدارقطني (۱۳) والبيهقي (۱٤). وحكى الترمذي (۱۵) عن البخاري أنه حديث حسن، ومداره على

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في المسند (٣٥٨/٢) بسند ضعيف. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد (١/ ٢٥٤) وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم».

 <sup>(</sup>٣) في المسند (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١٣/١ \_ ١٤ رقم ١٧) بسند حسن و(١/ ٩٧ رقم ١٩٣) بسند حسن.

<sup>(</sup>٥) في «معالم السنن» (١/ ١١٠ \_ ١١١ \_ هامش السنن).

<sup>(1) (1/307).</sup> 

<sup>(</sup>۷) فی سننه (۸۳/۱ ـ ۸۶ رقم ۱۲۲ و۱۲۷).

<sup>(</sup>٨) في سننه (١/١٥٩ ـ ١٦٠ رقم ٩٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩) في صحيحه رقم (١٧) وقد تقدم. ورقم (١٩٣) وقد تقدم أيضاً.

<sup>(</sup>١٠) كما في ترتيب المسند (١/١١ رقم ١٢٢).

<sup>(</sup>١١) في سننه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٨). (١٢) في صحيح (رقم ١٧٩ \_ موارد)

<sup>(</sup>۱۳) في سننه (۱/۱۹۲ رقم ۱۵)

<sup>(</sup>١٤) في السنن الكبرى (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>١٥) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/١٥٧).

عاصم بن أبي النجود (١) وهو صدوق سيء الحفظ وقد تابعه جماعة (٢)، ورواه عنه أكثر من أربعين نفساً، قاله ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام [١٥٨/ ج] للمسافر واليوم والليلة للمقيم، وقد اختلف الناس في ذلك فقال مالك (٣)، والليث بن سعد (٤): لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء، وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر (٥)، وعبد الله بن (100)

وقال أبو حنيفة وأصحابه (٨)، والثوري (٩) والأوزاعي والحسن بن صالح بن

<sup>=</sup> وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص٥٤ رقم ٦٦): «وسألت محمداً ـ أي البخاري ـ فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين قال: حديث صفوان بن عسال» اه.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «التقريب» رقم (٣٠٥٤): «عاصمُ بن بَهْدَلة، وهو ابن أبي النَّجُود، صدوق له أوهامٌ، حجَّةٌ في القراءةِ، وحديثُه في «الصحيحين» مقرون..» اه.

وتعقبه المحرران فقالا: «بلّ : ثقة يهم، فهو حسن الحديث، وقوله: صدوق له أوهام ليس بجيد. فقد وثقه يحيى بن معين، وأحمدُ بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان. وجعله ابن معين من نظراء الأعمش، وإن فَضَّل هو وأحمد الأعمش عليه. وكل هؤلاء وثقوه مع معرفتهم ببعض أو هامه اليسيرة» اه.

<sup>(</sup>٢) قلت: فقد توبع، تابعه إسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مصرف، والمنهال بن عمرو، وغيرهم كما في «تلخيص الحبير» (١/ ١٧٥).

وخلاصة القول أن حديث صفوان حديث حسن.

وقد حسنه الألباني في الإرواء (١/ ١٤٠ رقم ١٠٤) وانظر «نصب الراية» (١/ ١٨٢ ـ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣)(٤) ذكرهما ابن المنذر في «الأوسط» (١/٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٨٥) وابن ماجه (١/ ١٨٥ رقم ٥٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٨٠).

عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر، فقال: مُنذكم لم تنزع خُفّيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبتَ السنة».

وهو حديث صحيح.

قال الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٨٣/١): «فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبى بن عمارة» اه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٢٠٨ رقم ٨٠٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/٤٨١).

<sup>(</sup>A) حكاه عنهم محمد في كتاب «الحجة» (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٩) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٣٥).

حي والشافعي (١) وأحمد بن حنبل (٢) وإسحق بن راهوية (٣) وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب  $^{(1)}$ , وعلي بن أبي طالب وابن مسعود  $^{(1)}$ , وابن عباس وحذيفة  $^{(1)}$ , والمغيرة  $^{(1)}$ 

ويشهد لمتنه حديث علي بن أبي طالب، وحديث صفوان بن عسال وغيرهما. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.

(٥) حديث على بن أبى طالب حديث صحيح وقد تقدم تخريجه.

- (٦) أخرجه البزار (١٥٦/١ رقم ٣٠٧) والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٨ رقم ٩٣٣ ٩٢٤٧) عنه من طرق وبألفاظ متعددة، إلا أنها ضعيفة ففي بعضها «يوسف بن عطية» وهو متهم [الضعفاء للدارقطني رقم ٢٠٢]، وفي بعضها سليمان بن بُشَيْر وهو ضعيف [الضعفاء للدارقطني رقم ٢٥٧] وفي الثالثة أيوب بن سُويد وهو ضعيف [الضعفاء للنسائي رقم ٣٥٠] وله عند الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٨٨ ٢٨٨ رقم ٩٢٤٠ للنسائي رقم أخرى موقوفة بعضها رجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائد» (٢٠٠/١).
- (٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٣/١٢ ـ ٤٤ رقم ١٢٤٢٣) عنه. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠) وقال: فيه مسلم الملائي وهو ضعف.
- (٨) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٨/١ رقم ٢٧٣/٧٣) عن حذيفة؛ قال: كنتُ مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائماً. فتنحيتُ. فقال: «ادنُه» فدنوتُ حتى قمتُ عند عقبيه. فتوضأت، فمسحَ على خفيه».
- قال الزيلعي في «نصب الراية» (١/٦٣/١): «ورواه البخاري \_ (١/٣٢٨ رقم ٢٢٤) \_ لم يذكر فيه المسح على الخفين. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «صحيحه». وأبو نعيم في مستخرجه» \_ (٢٢٦ \_ ٣٢٧ رقم ٢٢٥) \_ وفيه: «فتوضأ ومسح على خفيه» اه.
- (٩) أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ٨٥٢٤) عن المغيرة قال: كنت مع رسول الله ﷺ فذهب لحاجته، ثم أشار إليّ، فذهبت، فأتيته بماء وعليه جبة شامية، ليس لها يدان، =

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (۱/۸۰۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه الترمذي في سننه (١٦١/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٥٨/١ ـ ١٥٩ رقم ٣٣/ ١٧١) والبزار (١٥٦/١ رقم ٣٠٦ ـ كشف) عن عمر قال: سمعت النبي على يأمرنا بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومٌ وليلةٌ» وإسناده لين.

وأبي زيد الأنصاري<sup>(۱)</sup>، هؤلاء من الصحابة، وروي عن جماعة من التابعين منهم شريح القاضي<sup>(۲)</sup>، وعطاء بن أبي رباح<sup>(۳)</sup>، والشعبي (٤)، وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو عمر بن عبد البر<sup>(٥)</sup>: «وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة. ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم» اه.

وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين. وكذلك حديث أبي بكرة (٢)، وحديث علي (٧). وحديث خزيمة بن ثابت الآتي في هذا الكتاب (٨).

<sup>=</sup> فألقاها على عاتقه، قال: صبّ عليّ، فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين، فكانت سنة للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة».

قال الهيثمي في «مجمع البحرين» (١/٣٧٣): «هو في الصحيح، خلا التوقيت. لم يرو هذه الزيادة، إلا داود، ولا عنه إلا مكي، اه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٥٩/١): رواه الطبراني في الأوسط ـ وفي الصحيح طرف منه ـ وفيه داود بن يزيد الأودي وقد ضعفوه إلا ابن عدي فقال: لم أر له حديثا منكراً جاوز الحد إذا روى عنه ثقة وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة، وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم وهو من رجال الصحيح فهو مقبول على ما قاله ابن عدي والله أعلم» اه.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢٥٣/١ ث٤٥٦) عن أبي زيد الأنصاري، رجل من أصحاب النبي على قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۸/۱ رقم ۸۰۳)

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه البغوي في «شرح السنة» (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه النووي في «المجموع» (١/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) في «الاستذكار» (٢/ ٢٥١ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه رقم (١٠/ ٢٣٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۸) رقم (۱۲/۲۳۶) من کتابنا هذا.

وفي الباب أحاديث عن غيرهم ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخرجه أبو داود (۱) من حديث أبي بن عَمَارة «أنه قال لرسول الله ﷺ: أمسح على الخفين قال: نعم قال: يوما قال: ويومين قال: وثلاثة أيام قال: نعم. وما شئت، وفي رواية «حتى بلغ سبعاً قال رسول الله ﷺ: نعم وما بدا لك» قال أبو داود (۲): «وقد اختُلف في إسناده وليس بالقوي» اه. وقال البخاري نحوه. وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون، وأخرجه الدارقطني (۳)، وقال: «هذا إسناد لا يثبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: عبد الرحمن (٤)، ومحمد بن يزيد (٥)، وأيوب بن قطن (١)، ومع هذا [١٤٥] فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيراً»، وقال ابن عبد البر (٧): كثيراً»، وقال ابن عبد البر (٧): وما لمناد قائم، وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات (٨)، وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض، فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر، واليوم والليلة للمقيم. وفي الحديث دليل على

في سننه (۱/۹۰۱ رقم ۱۵۸).

<sup>(</sup>۲) فی سننه (۱۱۱/۱).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ١٩٨ رقم ١٩).

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن رَزِين. قال الدارقطني: مجهول (الميزان ٢/ ٥٦٠ رقم ٤٨٦٢).

<sup>(</sup>٥) محمد بن يزيد بن أبي الزناد: مجهول. وقال البخاري: محمد بن يزيد بن أبي الزناد، روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور، ولم يصح. (الميزان ٤/٧/ رقم ٨٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) أيوب بن قطن: قال الدارقطني: مجهول. (الميزان ٢٩٢/١ ربم ٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) في «الاستذكار» (٢/٨٤٢ رقم ٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٨) «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للجوزجاني (١/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥ رقم ٣٧١) وقال: هذا حديث منكر...

قلت: وقد أخرج حديث أبي بن عمارة ابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٥٥٧) والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٧٨/١ ـ ٢٧٩) والذهبي في الميزان (١/ ٢٧٨ رقم ١٠٩٦).

وتكلم عليه أبو الحسن بن القطان في «الوهم والإيهام» رقم (١٠٧٠) و(١٥٠٤) و(١٥٠٥). و(١٥٠٥). وقال النووي في «المجموع» (٥٠٦/١): «أما حديث أبي بن عمارة... واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به» اه.

أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة.

• ١ / ٢٣٢ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ [3٥٠/ ب] أَنه رَخْصَ لِلْمُسافِرِ ثَلاثَةَ أَيامٍ وليَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُقَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِما. رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سَنِيهِ وَابْنُ خُزَيْمَةً (١) وَالدَارَقُطنيُ (٢)، قَالَ الْخَطَّابُي (٣): هُوَ صَحِيحِ الإِسْنادِ). [حسن]

الحديث أخرجه الشافعي<sup>(3)</sup> وابن أبي شيبة<sup>(٥)</sup>، وابن حبان<sup>(٢)</sup>، وابن الجارود<sup>(٧)</sup>، وابن الجارود<sup>(٧)</sup>، والبيهقي<sup>(٨)</sup>، والترمذي في العلل<sup>(٩)</sup>، وصححه الشافعي<sup>(١١)</sup> وغيره، قاله الحافظ في الفتح، وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي، وصححه ابن خزيمة، والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله [١٥٩/ج].

#### [الباب الرابع]

#### باب توقيت مدة المسح

١١/ ٢٣٣ \_ (قَدْ أَسْلَفنا فِيهِ عَنْ صَفْوَانَ (١١) وَأَبِي بَكْرَةَ (١٢) [رضي الله عنه] (١٣).

وَرَوَىٰ شُرَيحُ بْنُ هانيَ قالَ: سَأَلْتُ عائِشةَ رَضيَ الله عَنها عنِ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقالَتْ: سَلْ عَلِيّاً فإنهُ أَعْلَمُ بِهذا مِنْي، كان يُسافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/ ۹۶ رقم ۱۹۲).(۲) في سننه (۱/ ۱۹۶ رقم ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٤) كما في ترتيب المسند (١/ ٤٢ رقم ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) في «المصنف» (١/٩/١).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٤/١٥٣ ـ ١٥٤ رقم ١٣٢٤).

<sup>(</sup>۷) في «المنتقى» رقم (۸۷).(۸) في «السنن الكبرى» (۲۷٦/۱).

<sup>(</sup>٩) في «العلل الكبير» رقم (٦٧): وحديث أبي بكرة حسن قاله البخاري.

<sup>(</sup>١٠) في سنن حرملة كما في «التلخيص» (١/١٥٧).

<sup>(</sup>١١) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (٩/ ٢٣١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۱۲) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (۱۰/۲۳۲) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۱۳) زیادة من (ج).

فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلاثةُ أَيَامٍ ولَيَالِيهِنَّ، ولِلْمَقَيمِ يَومٌ وَلَيَلْهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: رَواهُ أحمدُ (١) وَمُسْلِمْ (٢) والنسائي (٣) وَابْنُ مَاجَهُ) (٤). [صحيح]

٢٣٤/١٢ ـ (وعَنْ خُزَيمَةَ بْنِ ثابِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَهُ سُئِلَ عَنِ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ فقالَ: «لِلْمُسافِرِ ثَلاثةُ أَيامٍ وَلياليهنَّ وَلِلمُقِيمِ يَوْمٌ ولَيلةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وأَبُو دَاوُدُ (٦) والتُرْمِذِيُّ وصَحَّحه) (٧). [صحيح]

قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب الأوّل. وحديث عليّ [رضي الله عنه] (٨) أخرجه أيضاً الترمذي (٩) وابن حبان (١٠٠).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/ ۲۳۲ رقم ۸۵/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>١) في المسند (٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/١٨٣ رقم ٥٥٢).

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٩٢) والحميدي (١/ ٢٥ رقم ٤٦) وعبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٢٠٢ \_ ٢٠٣ رقم ٧٨٨) وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٧٧).

والدارمي (١/ ١٨١) وابن خزيمة (٩٧/١ - ٩٨ رقم ١٩٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٨١/١) وأبو عوانة (٢٦١/١) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٦ رقم الترجمة ٣٣١) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧٥) وأبو يعلى في مسنده (٢٩٧١) رقم 73.8

وابن حبان في صحيحه (٤/ ١٥٧ رقم ١٣٢٧). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في المسند (٥/٢١٣).

<sup>(</sup>٦) في سننه (١/ ١٠٩ رقم ١٥٧).

<sup>(</sup>۷) في سننه (۱/۸۸۱ رقم ۹۵).

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (١٢١٨) و(١٢١٩) وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٣/١) رقم (٧٩٠) وابن ماجه (١٨٤ / ١٨١ و١٨٢) وابن حبان في صحيحه (رقم ١٨١ و١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٣ موارد) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨١) وابن الجاورد في المنتقى (رقم ٨٦) وأبو عوانة (١/ ٢٦٢) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>A) زیادة من (ج).

<sup>(</sup>٩) ألم أقف على الحديث في جامع الترمذي. ولم يعز المزي الحديث له راجع تحفة «الأشراف» (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>١٠) في صحيحه رقم (١٣٢٧) وقد تقدم.

وحدیث خزیمة بن ثابت اَخرجه أیضاً ابن ماجه (۱) وابن حبان (۳)، وفیه زیادة ترکها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود (۳) وابن ماجه (۱) وابن حبان (۱) وهي بلفظ: «ولو استزدناه لزادنا» وفي لفظ: «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً» وأخرجه الترمذي (۲) بدون الزیادة قال الترمذي (۷) قال البخاري: «لا یصح عندي لأنه لا یُعرف للجدلي سماعٌ من خزیمة، وذُکر عن یحیی بن معین (۸) أنه قال: هو صحیح».

وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٩): «قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعاً، والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة». وادعى النووي في شرح المهذب (١٠) الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ (١١): وتصحيح ابن حبان له [رَدً](1) عليه.

والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وقد ذكرنا الخلاف فيه، وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا (١٣).

والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها

<sup>(</sup>١) في سننه (رقم ٥٥٤) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (رقم ۱۸۱ و۱۸۳ و۱۸۳ ـ موارد) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) في سننه (رقم ١٥٧) والزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادناً».

<sup>(</sup>٤) في سننه (رقم ٥٥٣). والزيادة لفظها: «وُلُو مضى السائل على مسألتِهِ لجعلها خمساً».

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (رقم ١٨٣ موارد) والزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا».

<sup>(</sup>٦) في «العلل الكبير» (رقم ٦٥) بدون الزيادة. وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (رقم ٦٤) بزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا».

<sup>(</sup>٧) في «العلل الكبير» (ص٥٣ \_ ٥٤).

<sup>(</sup>۸) ذکر ذلك ابن طهمان عنه. (روايته) ۲۰۷.

<sup>(</sup>۱۱) في «التلخيص» (۱/۱۲۱).

<sup>(</sup>۱۲) في (أ): (يرد).

<sup>(</sup>١٣) في الباب الثالث عند الحديث رقم (٩/ ٢٣١).

على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفها، وأيضاً قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت لم تقم بها حجة، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف [تثبت](١) زيادة بخبر دل على عدم وقوعها اه. وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك ولم نتعبد بمثل هذا، ولا قال أحد: إنه حجة.

وقد ورد توقيت المسح بالثلاث، واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة.

وورد ذكر المسح بدون توقيت عن جماعة منهم أنس بن مالك عند الدارقطني (٢)، وذكره الحاكم (٣) وقال: قد رُوي عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات.

وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية عن ميمونة زوج النبي على عند الدارقطني أيضاً.

#### [الباب الخامس]

#### باب اختصاص المسح بظهر الخف

٢٣٥/١٣ ـ (عَنْ علّي رَضِيَ الله عنهُ قالَ: لوْ كانَ الدينُ بِالرَّأي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بالمسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خَفَّيْهِ.
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup> والدَّارَقُطْنِيُ (٢). [حسن]

<sup>(</sup>۱) في (ب): (تثبته). (۲) في سننه (۲/۳۰۱ ـ ۲۰۴ رقم ۲).

<sup>(</sup>٣) في المستدرك (١٨١/١) وقال الحاكم: إسناده صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلَّا أنه شاذ بمرّة.

وانظر كلام الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/١٩٩ رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١/٤/١ رقم ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) في سننه (١/١٩٩ رقم ٢٣).

قلت: وأخرجه الببيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٩٢) والدارمي (١/ ١٨١) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٨١). وهو حديث حسن.

الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام (۱): إسناده حسن، [١٦٠/ج] وقال في التلخيص (۲): إسناده صحيح، قلت: وفي إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني (۳) وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي (٤)، وأما قول البيهقي (٥): لم يحتج به صاحبا الصحيح، فليس بقادح بالاتفاق.

والحديث يدل على أن المسح المشروع وهو مسح ظاهر الخف دون باطنه، وإليه ذهب الثوري $^{(1)}$  وأبو حنيفة $^{(2)}$  والأوزاعي $^{(3)}$  وأحمد بن حنبل $^{(4)}$ .

وذهب مالك (۱۰) والشافعي (۱۱) وأصحابهما، والزهري (۱۲) وابن المبارك (۱۳)، وروي عن سعد بن أبي وقاص (۱۶)، وعمر بن عبد العزيز (۱۵)، إلى أنه يمسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه.

<sup>(</sup>١) رقم الحديث (٢/٥٤) بتحقيقنا.

<sup>(1) (1/171).</sup> 

قلت: لكن البيهقي قال في السنن الكبرى (١/ ٢٩٢): «وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح».

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «التقريب» رقم (٣٧٨١): «عبدُ خَير بن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفي، مخضرم ثقة من الثانية، لم يصح له صحبة.

<sup>(</sup>٤) في كتابه «معرفة الثقات» (٢/٧٠ رقم ١٠١٢).

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١/٤٥٣).

<sup>(</sup>٧) حكاه عنه ابن قدامة في «المغنى» (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٨) حكاه عنه ابن هانئ في مسائل أحمد (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٩) انظر: كتاب «الحجة» (١/ ٣٥).

قلت: وروي هذا القول عن قيس بن سعد، وأنس بن مالك، وبه قال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء، والشعبي. وبه قال ابن المنذر.

<sup>«</sup>الأوسط» (١/ ٤٥٢) والمغنى (١/ ٣٧٦). و«المجموع» (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: «الاستذكار» (۲/۲٥٩ \_ ۲٦٠).

<sup>(</sup>١١) انظر: «حلية العلماء» (١/ ١٧٥) وروضة الطالبين (١/ ١٣٠) ومغنى المحتاج (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٩/١ رقم ٨٥٤) والبيهقي (١/٣٩١).

<sup>(</sup>١٣) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١/٤٥٢).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه ابن المنذر عنه في «الأوسط» (١/ ٤٥٢ث ٤٧١).

<sup>(</sup>١٥) ذكره ابن قدامة في «المغنى» (١/ ٣٧٦) وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٥٢).

قال مالك<sup>(۱)</sup>: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده، وروى عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي<sup>(۲)</sup> أن من مسح ظهورهما، واقتصر على ذلك أجزأه، [ومن]<sup>(۳)</sup> مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه، وليس بماسح. وقال ابن شهاب وهو قول للشافعي: إن من مسح بطونهما، ولم يمسح ظهورهما أجزأه، والواجب عند أبي حنيفة<sup>(٤)</sup> مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد، وعند أحمد مسح أكثر الخف. وروي عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحاً.

قال الحافظ في التلخيص<sup>(٥)</sup> لما ذكر [٥٥أ/ب] حديث علي: «والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي<sup>(٢)</sup> والبيهقي<sup>(٧)</sup>»، وروي عنه في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظاهر الأصابع، ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل، واليمنى إلى الساق.

واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب<sup>(۸)</sup>، وفيه مقال سنذكره عند ذكره. وليس بين الحديثين تعارض غاية الأمر أن النبي على مسح تارة على باطن الخف وظاهره، وتارة اقتصر على ظاهره، ولم يو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين، فكان [٥٩ب] جميع ذلك جائزاً وسنة.

٢٣٦/١٤ ـ (وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعبةَ [رضي الله تعالى عنه] (٩) قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمسَحُ على ظُهُورِ الخُفَيْنِ. رَواهُ أَحْمَدُ (١٠) وَأَبُو دَاوُدَ (١١)

<sup>(</sup>۱) انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» (١/١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (١/ ٥٤٧). (٣) في (ب): (وإن).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (١٢/١) للكاساني.

<sup>.(</sup>١٦٠/١) (٥)

<sup>(</sup>٦) في الأم (١/ ٣٢) والسنن الصغير للبيهقي (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>V)  $\omega$  «المعرفة» (۲/ $\chi$ ) رقم ( $\chi$ ).

<sup>(</sup>٨) رقم الحديث (٢٣٧/١٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>١٠) في المسند (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱۱) في سننه (۱/۱۱ رقم ۱٦۱).

والتَّرْمِذِيُّ (١) وَلَفْظُهُ: على الخُفَّيْنِ على ظَاهِرِهِما، وقال: حَديث. حَسَنٌ). [حسن لغيره]

الحديث قال البخاري في التاريخ (٢): هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء بن حَيْوة الآتي.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤).

واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.

٧٣٧/١٥ - (وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوةَ عَنْ وَرَّادٍ كَاتَبِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَن النَّبِيَّ عَلَى الحُفُ وأَسْفَلَهُ. المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَن النَّبِيَّ عَلَى الحُفُ وأَسْفَلَهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إِلَّا النَّسائيُّ (٥)، وقالَ التَّرْمِذِيُّ (٦): «هذا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسنِدْهُ عَنْ وَوَالَ التَّرْمِذِيُ (٦): «هذا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسنِدْهُ عَنْ قُورٍ غَيرُ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم، وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ ومُحمَّداً هو البخاري عَنْ هذا الحَديثِ فقالاً: لَيْسَ بِصَحيح»). [ضعيف]

الحديث أخرجه الدارقطني(٧) والبيهقي(٨) وابن الجارود(٩). قال الأثرم عن

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/ ١٦٥ رقم ٩٨) وقال: حديث حسن.

قلت: في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد: ثقة صدوق، ما حدَّث بالمدينة أصح، وما حدَّث بالعراق فمضطراب لذا قال ابن عدي، في الكامل (١٥٨٧/٤): بعض ما يرويه لا يتابع عليه، يعني حديثه ببغداد. وانظر "تهذيب التهذيب» (٢/٤٠٥ ـ ٥٠٥).

وخلاصة القول أن حديثه حسن لغيره والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) (۱۰۰/٤). (۳) في «المصنف» (۱/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) أُخَرِجه أحمد (١/٢٥١) وأبو داود (١١٦/١ رقم ١٦٥) والترمذي (١/٢٦١ رقم ٩٧) وابن ماجه (١/١٨٣ رقم ٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) في سننه (١٦٣/١).(٧) في سننه (١٩٥/١).

<sup>(</sup>۸) في السنن الكبرى (۱/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٩) في المنتقى رقم (٨٤).

قلت: وفي إسناد هذا الحديث علل:

١ ـ في سنده مبهم لم يسم، وهو كاتب المغيرة، ولكنه ورد مفسراً في رواية ابن ماجه رقم (٥٥٠).
 قم (٥٥٠).
 فقال: ورّاد كاتب المغيرة، وهو مشهور وحديثه في الصحيحين.

أحمد (۱): إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة، قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، وأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء، ولم يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إلي عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها فجعل عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم (۲) عن أبيه وأبي زرعة «حديث الوليد ليس بمحفوظ». وقال موسى بن هارون لم يسمعه ثور من رجاء، ورواه أبو داود الطيالسي (۳) عن عروة بن المغيرة عن أبيه. وكذا أخرجه البيهقي (٤). قال الحافظ بعد أن ذكر قول الترمذي: إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت: رواه الشافعي في الأم (٥) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى غير الوليد. قلت: رواه الشافعي في الأم (٥) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور مثل الوليد، قال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاء، وقد وقع في سنن الدارقطني (١) من طريق داود بن رشيد تصريح ثور بأنه حدثه رجاء، قال الحافظ (١٠) وهذا ظاهره أن ثوراً سمعه من رجاء، فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد وهذا ظاهره أن ثوراً سمعه من رجاء، فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد

٢ - في سنده: الوليد بن مسلم. وهو ثقة كثير التدليس والتسوية كما قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٤٥٦). وهو وإن صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه إلا أنه قد عنعن إسناده.

٣ \_ في سنده انقطاع.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. قد ضعفه جهابذة الحديث ونقاده، مثل الشافعي، وأحمد، ونعيم بن حماد، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، والترمذي وابن حزم وغيرهم. . ذكره أبو إسحاق الحويني في غوث المكدود» (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٨١ \_ ١٨٢) و «تلخيص الحبير» (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) في «العلل» (۱/ ۵۵ رقم ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) في المسند (ص٩٥).

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) في الأم (١/ ٣٢) و «المعرفة» (٢/ ١٢٤ رقم ٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٦) في السنن (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٧) في «التلخيص» (١٦٠/١).

الصفَّار في مسنده من طريقه. فقال عن ثور عن رجاء، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم من كلام الأئمة.

والحديث استدل به من قال بمسح أعلى الخف وأسفله، وتقدم الكلام على ذلك (١).

<sup>(</sup>۱) عند الحديث رقم (۱۳/ ۲۳۵) من كتابنا هذا.

## [ثامناً] أبواب نواقض الوضوء

# [الباب الأول] باب الوضوء بالخارج من السبيل

الم ٢٣٨/١ ـ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] قالَ: قالَ رَسُولُ الله عَلَى: «لا يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أُحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاْ»، فقالَ رَجُلٌ منْ أَهْلِ حَضْرِمَوْتَ: ما الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيَرَةَ؟ قال: فُساءً أَوْ ضُرَاطً. مُتَّفَقٌ عَلِيه (٢). [صحيح]

وفي حَدِيثِ صَفْوَانَ في المَسح لكُنِ مِنْ غائِطٍ وبَوْلٍ وَنَوْم وسَنَذْكُرُهُ (٣).

قوله: (لا يقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة وهو معنى الصحة لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. وترتب الآثار موافقه الأمر، ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازاً فالمراد بلا تقبل: لا تجزيء.

قال الحافظ في الفتح<sup>(٤)</sup>: "وأما القبول المنفي في مثل قوله ﷺ: "من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة» (٥) فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: "لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۸) والبخاري (۱/ ۲۳۶ رقم ۱۳۵) ومسلم (۱/ ۲۰۶ رقم ۲/ ۲۲۵). قلت: وأخرجه أبو داود (۱/ ۶۹ رقم ۲۰) والترمذي (۱/ ۱۱۰ رقم ۲۷) وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رقم (٧٤٢/٥) من كتابنا هذا. كما تقدم تخريجه رقم (٩/ ٣٣١) من كتابنا هذا أيضاً. وهو حديث حسن.

<sup>(3) (1/077).</sup> 

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد في المسند (٦٨/٤) ومسلم (١٧٥١/٤ رقم ٢٢٣٠/١٢٥) عن صفية عن بعض أزواج النبي على النبي على قال: «من أتى عَرّافاً فسألَهُ عن شيء لم تُقبل لَهُ صلاةً أربعين ليلةً» اه.

جميع الدنيا» قاله ابن عمر، قال لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ﴾ (١) ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة لأن القبول أخص من الصحة، على هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولاً.

قال ابن دقيق العيد (٢): «إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة» كحديث «لا يقبَلُ اللَّهُ صلاة حائض إلا بخمَار» عند أبي داود (٢) والترمذي (٤). وحديث «إذَا أبقَ العبدُ لم تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً» عند مسلم (٥). وحديث «من أتى عرافاً» عند أحمد (٢) والبخاري (٧). وفي شارب الخمر عند الطبراني (٨) إلى تأويل أو تخريج جواب، قال (٩): «على أنه يرد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ٤٢١ رقم ٦٤١).

<sup>(</sup>٤) في سننه (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧) وقال: حديث حسن.

قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ١٥٠) وابن ماجه (٢/ ٢١٥) وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٥٥) وقال: صحيح على شرط مسلم. (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٥١) وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة، ووافقه الذهبي.

ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا.

وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول (١/ ٤٢٢) كأنه يعله به إذ ليس بعلة، فإن حماد بن سلمة ثقة وقد وصله عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة، فهذا إسناد آخر لقتادة، وهو غير إسناده المرسل عن الحسن، فهو شاهد جيد للموصول، لا سيما وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميه حماد بن زيد كما أخرجه ابن حزم في المحلى (٣/ ٢١٩). وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>۵) فی صحیحه (۱/۸۳ رقم ۱۲۶/۷۰).

<sup>(</sup>٦) في المسند (٦٨/٤).

<sup>(</sup>٧) لم يخرجه البخاري في صحيحه. بل أخرجه مسلم (١٧٥١/٤ رقم ١٢٥١/٢٣) من حديث صفيه. وقد تقدم قريباً ص١٩١.

<sup>(</sup>٨) في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (٥/ ٦٧ \_ ٦٨) وقال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة».

<sup>(</sup>٩) ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (١٣/١).

على من فسر القبول بكون العبادة مثاباً عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة أن يقال: القواعد الشرعية [تقتضي] أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك [١٦٢/ج] لا تحصى».

قوله: (إذا أحدث) المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث [٥٥ب/ب].

الثاني: خروج ذلك الخارج.

الثالث: منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع.

والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقئ والحجامة ولمس الذكر غير ناقض، ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول. واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانياً قاله ابن دقيق العيد (۲). واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أو اضطرارياً.

قوله: (وفي حديث صفوان) ذكره المصنف [ههنا] (٣) لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط، وذكره في باب الوضوء من النوم (٤) لما فيه من ذكر النوم.

#### [الباب الثاني] باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين

٢٣٩/٢ \_ (عَنْ مَعْدانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عن أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قاءَ فَتُوضًا فَلقِيتُ ثَوْبانَ في مَسْجدِ دمِشْقَ فَذكَرْتُ لهُ ذِلكَ، فقالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لهُ

<sup>(</sup>١) زيادة من «إحكام الأحكام» يقتضيها السياق. (٢) انظر: «إحكام الأحكام» له (١/ ١٣ ـ ١٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (هنا).

<sup>(</sup>٤) الباب الثالث عند الحديث رقم (٥/ ٢٤٢) من كتابنا هذا.

وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) والتُّرْمِذِيُّ (٢) وقالَ: هُوَ أَصَحُّ شَيْء في هذا البّابِ). [صحيح]

الحديث هو عند أحمد (۱) وأصحاب السنن الثلاث (۲)، وابن الجاورد (۳)، وابن حبان (۱)، وابن الجاورد (۹) وابن حبان (۱)، والدارقطني (۵) والبيهقي (۱) والطبراني (۷) وابن منده (۸) والحاكم (۹) بلفظ: «إن رسول الله على قاء فأفطر قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني فذكره، فقال: صَدَقَ أنا صَبَبْتُ عليه وضوءه الله قال ابن منده (۱۰): «إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده». قال

<sup>(</sup>۱) في المسند (٥/ ١٩٥، ٧٧٧ \_ ٢٧٨) و(٦/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) في سننه رقم (٨٧) قلت وأخرجه أبو داود رقم (٢٣٨١) والنسائي في الكبرى في الصوم (٢٣٨١) رقم ٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) في «المنتقى» رقم (٨).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٣/ ٣٧٧ رقم ١٠٩٧).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١/ ١٥٨ \_ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبرى (١/٤٤) و(٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١٩٠/١ رقم ٨٨٤).

<sup>(</sup>A) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١٩٠/١ رقم ٨٨٤).

<sup>(</sup>٩) في المستدرك (٢٦/١). قلت: وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٨٩/١ رقم ٨٦): وقال عقبة: «قال أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتاً، فإن كان ثابتاً فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لأن في الحديث، أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب فيه فرض. وكان أحمد يثبت الحديث، وقال غير أحمد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار «يعيش» و«أبيه» بالعدالة، جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا القائل الوضوء فيه».

<sup>«</sup>قال أبو بكر: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضاً، لأن النبي على لم يأمر به فيما نعلم. والله أعلم» اه. قلت: يعيش ابن الوليد بن هشام: وثقه العجلي والنسائي وابن حجر العسقلاني كما ذكره ابن حبان في «الثقات».

انظر: «معرفة الثقات للعجلي (٢/ ٣٧٤ رقم ٢٠٥٤) و «التقريب» رقم (٧٨٥٢) و «تهذيب التهذيب» (٤٥٢/٤).

والوليد بن هشام: قال ابن معين والعجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه. وقال البخاري: يعد من الشاميين.

انظر: «تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٢٧) والتاريخ الكبير (٨/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۱۰) كما في «التلخيص» (۱/ ۱۹۰).

الترمذي (۱): «جَوَّده حسين المُعلِّم»، وكذا قال أحمد (۲): وفيه اختلاف كثير [٢٤أ] ذكره الطبراني وغيره (۲)، قال البيهقي (۳): «هذا حديث مختلف في إسناده» فإن صح فهو محمول على القيء عامداً. وقال في موضع آخر (٤): إسناده مضطرب، ولا تقوم به حجة وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول (٥) والتيسير (١) منسوباً إلى أبي داود (٧) والترمذي (٨).

والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه (٩) وقيدوه بقيود. الأول: كونه من المعدة. الثاني: كونه ملء الفم. الثالث: كونه دفعة واحدة.

وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق (١٠) إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة، قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ والعلاقة ظاهرة. وأجابوا أيضاً بأنه فعل وهو لا ينتهض على الوجوب (١١).

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/۲۶۱).

<sup>(</sup>٢) كما في «التلخيص» (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٣) في سننه الكبرى (٢٢٠/٤).قلت: إن هذا الخلاف لا يضر، لأن السند صحيح على الوجهين.

<sup>(</sup>٤) في سننه الكبرى (١٤٤/١). قلت: إن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٠٢ رقم ٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) (٣/ ٩٠ رقم ١).

<sup>(</sup>٧) في سننه رقم (٢٣٨١) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۸) في سننه رقم (۸۷) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٩) البحر الزخار (١/ ٨٧) ومختصر اختلاف العلماء (١٦٢/١).

<sup>(</sup>۱۰) البحر الزخار (۸/۸۱). وحلية العلماء. (۱/۹۳۱) وروضة الطالبين (۱/۷۲).

<sup>(</sup>١١) قال المحدث الألباني في «إرواء الغليل» (١٤٨/١): «الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقيء لأنه مجرد فعل منه ﷺ، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص. وهذا =

واستدل الأولون أيضاً بحديث إسماعيل بن عياش الآتي<sup>(۱)</sup> بعد هذا، وسيأتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره، واستدلوا [١٦٣/ج] بما في كتب الأئمة من حديث علي: «الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال على بل من سبع وفيها ودسعة تملأ الفم» قالوا: معارض بما في كتب الأئمة أيضاً في الانتصار<sup>(۱)</sup> والبحر<sup>(۱)</sup> وغيرهما من حديث ثوبان قال: «قلت يا رسول الله: هل يجب الوضوء من القيء؟ قال: لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله» قال في البحر<sup>(١)</sup>: «قلنا: مفهوم، وحديثنا منطوق، ولعله متقدم». انتهى.

والجواب الأول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب.

٣ - ٢٤٠ - (وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جريجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَن عائِشةَ رَضيَ الله عَنْها قالتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصَابِهُ فَي وَ أُو رُعَافَ أُو قَلَسٌ أُو مَذْي وَضيَ الله عَنْها قالتْ: وَهُو في ذٰلِكَ لَا يَتَكَلَمُ». رَواهُ ابْنُ ماجَهُ (٥) فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضًا، ثُمَّ ليَبْن على صَلاتهِ وَهُو في ذٰلِكَ لَا يَتَكَلَمُ». رَواهُ ابْنُ ماجَهُ (٥)

<sup>=</sup> ما لا وجود له هنا... وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في «الفتاوى» له وغيرها» اه.

<sup>(</sup>۱) رقم (۳/۲٤۰) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>۲) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار.
 تأليف: الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني. مخطوط (٩٨٦) و(٩٩١ \_ ٩٩٤)
 بخط المؤلف. مكتبة الجامع الكبير.

<sup>.(</sup>٨٨/١) (٣)

<sup>(3) (1/44).</sup> 

<sup>(</sup>٥) في سننه (١/ ٣٨٥ رقم ١٢٢١).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة (١/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠ رقم ٤٢٨/١٢٢١): «هذا إسناد ضعيف لأنه من رواته إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة.

رواه الدارقطني في سننه \_ (١/١٥٤ رقم ١٥٥) \_ من طريق إسماعيل بن عياش به. ورواه البيهقي في السنن الكبرى \_ (٢/٢٥٥) \_ من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة. وله شواهد في «مصنف» ابن أبي شيبة، عن الشعبي والحكم والقاسم وسلام وغيرهم.

والدَّارقَطْنِي (١).

وقالَ الحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُ عَنِ النَّبِيُ عَلِيْ مُرْسَلًا)(٢). [ضعيف]

الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش (٣) عن ابن جريج وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلاً كما قال المصنف (١)، وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل (٥) وأبو حاتم (٢): وقال، رواية إسماعيل خطأ. وقال ابن معين: حديث ضعيف. وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي ﷺ، ورواه الدارقطني (١) من حديث إسماعيل بن عياش أيضاً عن عطاء بن عَجلان (٨)، وعَبّاد بن كَثِير (٩) عن ابن أبي ملكية عن عائشة، وقال بعده: عطاء وعباد ضعيفان. وقال البيهقي: الصواب إرساله، وقد رفعه أيضاً سليمان بن أرقم وهو متروك (١٠).

<sup>=</sup> وروى الترمذي في «الجامع» بعضه من حديث أبي الدرداء» اهـ.

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/١٥٤ رقم ١٥٤).

<sup>(</sup>۲) كما في «التلخيص» (۱/ ۲۷٥).وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) صدوق في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم. (التقريب) (رقم ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١١٤/١).

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) كما في «العلل» (١/ ٣١ رقم ٥٧).

<sup>(</sup>۷) في سننه (۱/۱۵۶ رقم ۱٦).

<sup>(</sup>٨) عطاء بن عَجلان الحنفي، أبو محمد البصري، العَطّار: متروك، بل أطلق عليه ابنُ معين والفَلاس وغيرُهما الكذبَ. «التقريب» (رقم ٤٥٩٤).

<sup>(</sup>٩) عَبّاد بن كَثِير الثقفي، البصري، متروك. قال أحمد: روى أحاديثَ كذبٍ. «التقريب» (رقم ٣١٣٩).

<sup>(</sup>١٠) سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري. قال أحمد: لا يروى عنه. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أبو داود والدارقطني: متروك. وقال أبو زرعة ذاهب الحديث. وقال ابن حجر: ضعيف.

<sup>[</sup>الميزان (٢/ ١٩٦ رقم ٣٤٢٧) و«التقريب» (رقم ٢٥٣٢). وأحوال الرجال رقم (١٥٨)].

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني (۱) وابن عدي (۲) والطبراني (۳) بلفظ «إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فيلغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته» قال الحافظ (٤): وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.

وعن أبي سعيد عند الدارقطني<sup>(٥)</sup> بلفظ: «إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليبن على ما مضى» وفيه أبو بكر [الداهري]<sup>(٢)</sup> وهو متروك<sup>(٧)</sup> [٢٥أ/ب].

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (^) موقوفاً على عليّ وإسناده حسن قاله الحافظ (٩). وعن سلمان نحوه (١١)، وعن ابن عمر عند مالك في الموطأ (١١) «أنه كان

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/ ۱۵۲ ـ ۱۵۳ رقم ۸).

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» (٣/ ٢٥٤) ترجمة سليمان بن أرقم.

٣) في المعجم الكبير (١١/١٥) رقم ١١٣٧٤). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٦/١): وقال: «وفيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس، وقال الدارقطني: لا بأس به، ولكن رواه عن ابن أرقم عن عطاء ولا ندري من ابن أرقم». قلت: وهو سليمان بن أرقم متروك كما تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٤) في «التلخيص» (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١/ ١٥٧ رقم ٣٠) وقال: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم. متروك الحديث.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) و(ج): (الزاهري) وهو خطأ والصواب من مصدر الحديث.

<sup>(</sup>۷) انظر ترجمته في الميزان (۲/ ٤١٠) واللسان (۳/ ٢٥٥) والمجروحين (۲/ ۲۱) والجرح والتعديل (۲/ ۲۱). والضعفاء للدارقطني رقم الترجمة (۳۱۸).

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۳۳۸ \_ ۳۳۹ رقم ۳۲۰۳).

قلت: وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٨٤ ث ٧٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٦). وإسناده ضعيف. لضعف الحارث الأعور انظر: «التقريب» (رقم ١٠٢٩).

<sup>(</sup>٩) في «التلخيص» (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٧٠ث ٢٢) عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة رِزًا أو قيئاً، أو رعافاً، فلينصرف غير راع لصنيعته، ثم ليتوضاً، وليعد إلى بقية صلاته». وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٩٥) وعبد الرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٣٩ رقم ٢ والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٧) بعد ما روى أثر علي.

وإسناده ضعيف. لضعف عمران بن ظبيان. انظر «المجروحين» (٢/ ١٢٣).

<sup>•</sup> الرزّ: بالكسر ـ الصوت من البطن من القرقرة ونحوها.

<sup>(</sup>۱۱) (۲۸/۱ رقم ٤٦) وإسناد صحيح.

إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني» وروى الشافعي(١) من قوله نحه ه.

قوله: (قَلَس) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل: هو ما خرجَ من الحلقِ ملءَ الفمِ أو دونَهُ وليس بقيءِ وإن عادَ فهو القيءُ (٢)، وفي النهاية (٣) القلس: ما خرجَ من الجوف، ثم ذكر مثل كلام الخليل.

والحديث استدل به على أن القيء والرعاف والقلس والمذي نواقض للوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف في القيء (٤)، والخلاف في القلس مثله، وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء، وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه بالسيلان (٥).

وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد [١٦٤/ج] وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقص. (٦)

استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن فيه المقال المذكور، واستدلوا بحديث «بل من سبع» الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا، ورد بأنه لم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين، وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي (٧)، وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول، ولكن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح.

<sup>(</sup>۱) كما في «ترتيب المسند» (رقم ٩٣) عن ابن عمر أنه كان يقول: من أصابه رعاف، أو من وجد رعافاً أو مذياً أو قيتاً انصرف فتوضأ، ثم رجع فبني.

وإسناده ضعيف. لعنعنة ابن جريج المدلس.

<sup>(</sup>Y) القاموس المحيط (ص٧٣١).

<sup>(4) (3/11).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الراجح كما تقدم أن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك القلس.

<sup>(</sup>٥) انظر: «البحر الزّخار» (٨٦/١ ـ ٨٨). والمغنى (١/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩).

 <sup>(</sup>٦) انظر: «البحر الزخار» (١/ ٨٧). والمدونة (١/ ١٨) والأم (١/ ٨٣ رقم ٢٩٣).
 والمغنى (١/ ٢٨٤) و «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) برقم (٢٤١/٤) من كتابنا هذا.

وقد أخرج أحمد (۱) والترمذي (۲) وصححه وابن ماجه (۳) والبيهقي (۱) من حديث أبي هريرة «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» قال البيهقي (۵): هذا حديث ثابت، وقد اتفق الشيخان (۲) على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد.

ورواه أحمد (٧) والطبراني (٨) من حديث السائب بن خباب بلفظ: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع» وقال ابن أبي حاتم (٩): «سمعت أبي، وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فقال أبي: هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث، وقال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» ورواه أصحاب سهيل بلفظ: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» وشعبة (١٠) إمام حافظ واسع الرواية، وقد روي هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر ودينه وإمامته

<sup>(</sup>١) في المسند (٢/٤١٠، ٤٣٥، ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) في سننه (١٠٩/١ رقم ٧٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى (١/١١٧، ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (١/١١٧).

٦) البخاري (١/ ٢٣٧ رقم ١٣٧) ومسلم (٢٧٦/١ رقم ٣٦١/٩٨).
 قلت: وأخرجه الحميدي في المسند (رقم ٤١٣) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٣٧ رقم ٢٨٠) وابن ماجه (١/ ١٧١ رقم ٢٨) والنسائي (١/ ١٨٩ \_ ٩٩) وأبو داود (١/ ١٢٢ رقم ١٧٦) وابن ماجه (١/ ١٧١ رقم ٥١٣) وابن الجارود في المنتقى رقم (٣).

<sup>(</sup>٧) في المسند (٣/ ٤٢٦).

 <sup>(</sup>٨) في المعجم الكبير (٧/ ١٤٠ \_ ١٤١ رقم ٦٦٢٢).
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٤٢) وقال: «وفيه عبد العزيز بن عبيد الله. هو ضعيف الحديث، ولم أر أحداً وثقه والله أعلم» اه.

وأخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٦) وخلاصة القول أن حديث السائب بن خباب صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٩) في «العلل» (١/٧٤ رقم ١٠٧).

<sup>(</sup>١٠) هو شعبة بن الحجاج بن الورد، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة، حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذبَّ عن السنة، وكان عابداً. روى له الجماعة «التقريب» رقم (٢٧٩٠).

ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث، فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة الناقل والكل من التقول على الله بما لم يقل.

ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث «أن عَبَّاد بن بِشْر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته» عند البخاري تعليقاً (١)، وأبي داود (٢) وابن خزيمة (٣) ويبعد أن لا يطلع النبي على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت (٤).

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٨٠) تعليقاً. «ويُذكر عن جابر أن النبي ﷺ كان في غزوةِ ذات الرَّقاع فَرُمي رجلٌ بسهم فنزفهُ الدَّمُ فركعَ وسجدَ ومضىٰ في صلاته .

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٨١): «وصله ابن إسحاق في «المغازي» حدثني صدقة...».

قلت: وهو في «سيرة ابن هشام (٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩١).

ثم قال ابن حجر: "وعقيل لا أعرف راوياً عن غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف، إما لكونه اختصره، أو للخلاف في ابن إسحاق» وقال: "صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

<sup>(</sup>۲) في سننه رقم (۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/ ٢٤ رقم ٣٦).

قلّت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٥٦ - ١٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٤) و(٩/ ١٥٠) و(٩/ ١٥٠) والصغرى (١/ ٣١٣ رقم ٤٠) والدارقطني في السنن (١/ ٣٢٣ - ٢٢٤ رقم ١) وأحمد في المسند (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٣٥٩) وابن حبان في صحيحه (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٢ رقم ٢٠٩٦).

في إسناده عقيل بن جابر لم يوثقه غير ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٢٧٢) ولم يرو عنه غير صدقة بن يسار. قلت: وصدقة وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود وابن سعد وغيرهم وروى له مسلم في «الصحيح» [«تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٠٩)] وكذلك باقي رجال الحديث ثقات. وفي طريق أبي داود وغيره تصريح ابن إسحاق بالسماع له من صدقة وقد حسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٤) قلت: الراجح في هذه المسألة أنَّ (القيءَ، والرّعافَ، والدم) من غير مخرج الحدث ليس بناقض للوضوء، إذ الأحاديث التي توجب لم تصح، والأصل البراءة، والآثار الصحيحة عن الصحابة تدلُّ على ذلك، وهذا مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو اختيار المحققين من العلماء. والله أعلم.

وأما المذي فقد صحت الأدلة في إيجابه للوضوء، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في المذي (١) [٤٦٠] من أبواب تطهير النجاسة.

وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث، ولم يتعمد خروجه، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك وروي عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي، والخلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه، فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض، واستدل على النقض بحديث: «إذا فسا أحدُكم فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة» أخرجه أبو داود (٢) ولعله يأتي في الصلاة إن شاء الله [تعالى] تمام تحقيق البحث.

الله عنه الله عنه الله عنه أنس [رضي الله عنه] قال: احْتَجَمَ رَسُولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْل مَحاجِمِهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٤)). [ضعيف]

الحديث رواه أيضاً البيهقي (٥) قال الحافظ (٢): «وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيفٌ، وادّعى ابن العربيِّ أن الدارقطني صححه وليس كذلك، بل قال عقبه في السنن: صالح بن مقاتل ليس بالقويّ». وذكره النووي في فصل الضعيف (٧). والحديث يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.

قال المصنف (٨) رحمه الله تعالى: «وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش

<sup>(</sup>١) الباب الثامن عند رقم الحديث (٣٨/٢٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في سننه (١٤١/١ ـ ١٤٢ رقم ٢٠٥) من حديث علي بن طلق. وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١٥١/١ \_ ١٥٢ رقم ٢) و(١/٧٥١ رقم ٢٦) بسند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٥) في سننه الكبرى (١/ ١٤١) وصدره بقوله: «إلا أنَّ في إسناده ضعفًا».

<sup>(</sup>٦) في «التلخيص» (١١٣/١).

قلت: وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤٣/١): «قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: ليس بالقوي، وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهولٌ» اهـ.

<sup>(</sup>٧) في «الخلاصة» (١٤٣/١ \_ ١٤٤ رقم ٢٩٥). وقال عقبه: «وبالجملة ليس في نقض الوضوء بالقيء والدم والضحك في الصلاة، ولا عدم ذلك حديث صحيح» اه.

<sup>(</sup>A) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ١١٥).

كمذهب أحمد ومن وافقه [١٦٥/ج] جمعاً بينهما» انتهى.

ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني<sup>(۱)</sup> من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دماً سائلاً» ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك<sup>(۲)</sup>. قال الحافظ<sup>(۳)</sup>: وإسناده ضعيف جداً.

ويؤيده أيضاً ما روي عن ابن عمر عند الشافعي<sup>(۱)</sup> وابن أبي شيبة<sup>(۵)</sup> والبيهقي<sup>(۱)</sup> «أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ». وعلقه البخاري<sup>(۷)</sup>.

وعنه أيضاً: «أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم» ذكره في التلخيص لابن حجر (٨).

وعن ابن عباس [رضي الله عنه] (٩) أنه قال: «اغسل أثر [المحاجم] (١٠) عنك وحسبك» رواه الشافعي (١١).

وعن ابن أبي أوفى ذكره الشافعي (١٢) ووصله البيهقي في المعرفة (١٣) وكذا عن أبي هريرة موقوفاً (١٤).

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/۱۵۷ رقم ۲۸).

<sup>(</sup>٢) قال أحمد: حديثهُ حديث أهل الكذب، وقال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال غير واحد: متروك. «الميزان» (٦/٤ ـ ٧ رقم ٨٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) في «التلخيص» (١١٣/١).

<sup>(</sup>٤) كما في «معرفة السنن والآثار» (٤١٨/٢ رقم ١١٥٣).

٥) في «المصنف» (١/ ١٣٨). (٦) في السنن الكبرى (١٤١/١).

<sup>(</sup>٧) في صحيحه (١/ ٢٨٠) رقم الباب (٣٤).

<sup>(</sup>A) في «التلخيص» (١/٤/١). (٩) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): (الحجامة).

<sup>(</sup>١١) كمًّا في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٤١٩ رقم ١١٥٧).

<sup>ُ</sup> قلت: وأخرَجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>١٢) في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>١٣) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١١٤/١).

<sup>(</sup>١٤) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١١٤/١).

وعن جابر علقه البخاري<sup>(۱)</sup> ووصله ابن خزيمة<sup>(۲)</sup> وأبو داود<sup>(۳)</sup> من طريق عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدم. وعقيل بن جابر قال في الميزان<sup>(3)</sup>: فيه جهالة. وقال في الكاشف<sup>(۵)</sup> ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>.

وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال الحافظ (٧٠): لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة من الصحابة، من الصحابة، وقد صح عن جماعة من الصحابة، [٥٦-/ب] وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا.

### [الباب الثالث] باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة

الله عنه الله عنه الله و الله و الله و الله عنه الله عنه الله و ا

الحديث روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكره المصنف في باب: اشتراط الطهارة قبل لبس الخف(١٢)، وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٨٠) تعليقاً. وقد تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (٢١/١ رقم ٣٦) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) في سننه رقم (١٩٨). وقد تقدم. وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٨٨ رقم ٧٠٧٥).

<sup>(</sup>٥) (۲/ ۲۳۹ رقم ۳۹۱۱).

<sup>(</sup>r) (o\ YYY).

<sup>(</sup>V) في «التلخيص» (١/ ١١٥). (A) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٩) في المسند (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۱۰) في سننه (۱/۸۳ ـ ۸۶ رقم ۱۲۲ و۱۲۷).

<sup>(</sup>۱۱) في سننه (۱۹/۱ ـ ۱۲۰ رقم ۹۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه رقم (۲۳۱/۹) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٢) الباب الثالث عند رقم الحديث (٩/ ٢٣١).

أبي النجود(١)، وقد تابعه جماعة.

ومعنى قوله: «لكن من [غائط و]<sup>(۲)</sup>بول» أي لكن لا ننزع خفافنا من [غائط و]<sup>(۲)</sup>بول. ولفظ الحديث في باب: اشتراط الطهارة «ولا نخلعها من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعها إلا من جنابة» فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترناً بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع.

وبالحديث استدل من قال: بأن النوم ناقض.

# [مذاهب العلماء في النقض بالنوم]:

وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية، ذكرها النووي في شرح مسلم (٣).

الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، قال: وهو محكي عن أبي موسى الأشعري (٤)، وسعيد بنِ المسيب (ه)، وأبي مِجْلَز (٦)، وحُمَيْد الأغرَج (٧)، والشيعة يعني الإمامية (٨)، وزاد في البحر (٩) عمرو بن دينار، واستدلوا

<sup>(</sup>١) وهو ثقة يهم، فهو حسن الحديث انظر: «تحرير التقريب» رقم (٣٠٥٤) وقد تقدم الكلام عليه.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (أ) و(ب). (۳) (۷/۱۵ ـ ۷۶).

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٣/١) عن منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول قد سمعتموني أحدثت فنقول ـ لا ـ فيقوم فيصلي».

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٥٥). وابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٧٤/ رقم ١٤٧١).

<sup>(</sup>٦) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (١/ ٢٣٤).

أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد البصري، تابعي، ثقة، له أحاديث، وتوفي سنة ماثة، أو بعد الماثة. «تهذيب التهذيب» (٣٣٥/٤).

<sup>(</sup>٧) حكاه عنه ابن قدامة في «المعني» (١/ ٢٣٤).

<sup>•</sup> أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي القارئ، ثقة صدوق، توفي سنة ثلاثين ومائة. «تهذيب التهذيب» (١/ ٤٩٧ ـ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٨) اللمعة الدمشقية (١/ ٧١).

<sup>.(</sup>٨٨/١) (٩)

بحديث أنس الآتي<sup>(١)</sup>.

المذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره قال النووي (۲): وهو مذهب الحسن البصري (۳)، والمزني (٤)، وأبي عبيد القاسم بن سلام (۵)، وإسحٰق بن راهوية (٦): وهو قول غريب للشافعي، قال ابن المنذر (۷): وبه أقول، قال: وروى معناه عن ابن عباس (۸) وأبي هريرة (۹)، ونسبه في البحر (۱۰)

<sup>(</sup>۱) برقم (۲٤٦/۹) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في شرح مسلم (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٨/١ رقم ٤٧٨) عن ابن التيمي عن أبيه قال: سألت الحسن عن الرجل نام وهو ساجد، قال: إذا خالطه النوم فليتوضأ. قال: ورأينا الحسن في المقصورة يخفق برأسه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ».

<sup>(</sup>٤) قال المزني صاحب الشافعي: النومُ حدَثٌ كسائرِ الأحداثِ، قليلُهُ وكثيرُهُ يوجب الوضوء ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (٧٤/٢) رقم ١٤٧٢).

وأفرد البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣٦٦/١) باباً مستقلاً أسماه: «اختيار المزني رحمه الله» في مسألة الوضوء من النوم، وفيه يستشهد بالأحاديث والآثار على أن من غلبه النوم توضأ بأي حالاته كان.

<sup>(</sup>٥) قال أبن عبد البر في «الاستذكار» (٧٣/٢ ـ ٧٤ رقم ١٤٦٧): «وروينا عن أبي عبيد أنّه قال: كنتُ أفتي أنّ من نامَ جالساً لا وضوءَ عليه حتى خرجَ إلى جنبي يومَ الجمعة رجلٌ فنامَ، فخرجَتْ منهُ ريحٌ، فقلتُ لَهُ: قم فتوضاً، فقال: لَمْ أنَمْ، فقلت: بلى، وقد خرجَتْ منكَ ريحٌ تنقضُ الوضوءَ فجعل يحلف أنه ما كان منه، وقال لي: بل منكَ خرجَتْ، فتركت ما كنتُ أعتقدُ في نومِ الجالسِ، وراعيتُ غلبة النومِ ومخالطتِهِ للقلب».

 <sup>•</sup> أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، جبل من جبال العلم حجة، ثقة، واسع العلم في الفقه وغيره من العلوم. ولد بهراة سنة (١٥٧هـ). من مؤلفاته: الأموال، وغريب الحديث [تاريخ بغداد (٢٧/١)].

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٧٣ رقم ١٤٦٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الأوسط» (١٤٣/١ ـ ١٤٤م ١٧).

<sup>(</sup>A) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ١٢٩ رقم ٤٧٩) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٢٩) والبيهقي (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٤٥ ش٩).

<sup>.(// (</sup>۱٠)

إلى العترة إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين، واستدلوا بحديث الباب وحديث على (١) ومعاوية (٢) وسيأتيان، وفي حديث علي: «فمن نام فليتوضأ» ولم يفرق فيه بين قليل النوم وكثيره.

المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال، المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال وربيعة (على النووي): وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك (على النووي): وهذا مذهب الزهري واستدلوا بحديث أنس الآتي (على أنه محمول على القليل، وحديث: «من استحق النوم فعليه الوضوء» عند البيهقي ((۱۰) أي استحق أن يسمى نائماً، فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العترة، وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم.

المذهب الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض، قال النووي (۱۱) وهذا مذهب أبي حنيفة وداود، وهو قول للشافعي غريب. واستدلوا بحديث «إذا نام العبد في سجوده باهى الله [تعالى](۱۲) به الملائكة» رواه البيهقي (۱۳)، وقد

رقم (٦/ ٢٤٣) من كتابنا هذا.
 رقم (٢/ ٢٤٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) في «شرح صحيح مسلم» (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٩/١ رقم ٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٦) نقله الدكتور الجبوري عن «الأوسط» لابن المنذر (١٤٨/١) في فقه الأوزاعي (١/٤٤).

<sup>(</sup>V) انظر: «بداية المجتهد» (٩٨/١) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٨) انظر مسائل أحمد لابن عبد الله ص٢٢، ومسائل أحمد لابن هاني (٨/١).

<sup>(</sup>٩) رقم (٢٤٦/٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) في السنن الكبرى (١١٩/١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱۱) في شرحه لصحيح مسلم (۲۳/٤).

<sup>(</sup>١٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>١٣) في «الخلافيات» (١٤٣/٢ رقم ١٤٦): من حديث أنس مرفوعاً بلفظ «إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته يقول: «انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي». وأخرجه تمام في «الفوائد» (٢/ ٢٥٥ رقم ١٦٧٠).

ضعف، [وقاسوا](١) سائر الهيئات التي للمصلي على السجود.

المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي<sup>(۲)</sup> وروي مثل هذا عن أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض، وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام<sup>(۳)</sup>، وصاحب سبل السلام<sup>(٤)</sup> بلفظ: "إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد» بحذف لا، واستدلا له بحديث: "إذا نام العبد في سجوده»<sup>(٥)</sup> قالا: وأقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم للنووي<sup>(۱)</sup> بلفظ: "إنه لا ينقض» بإثبات «لا» فلينظر.

المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، قال النووي (٧): يروى أيضاً عن أحمد، ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع.

المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، ونسبه في البحر (٨) إلى زيد بن علّي وأبي حنيفة، واستدل لهما صاحِبُه

<sup>=</sup> فيه داود بن الزّبرقان، قال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم (١٧٨٥) «متروك، وكذبه الأزديّ» فسنده ضعيف جداً.

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (١٩٩) بسند ضعيف جداً. وفيه علل:

<sup>(</sup>الأولى): ضعف حجاج بن نُصير. «التقريب» رقم (١١٣٩).

<sup>(</sup>الثانية): عنعنة الحسن البصري.

<sup>(</sup>الثالثة): المبارك بن قضالة يدلس تدليس التسوية.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.

وانظر: «تلخيص الحبير» (١/ ١٢٠ ـ ١٢١) و «الضعيفة» رقم (٩٥٣).

<sup>(</sup>١) في «المخطوط» (وأقاسوا).

<sup>(</sup>٢) في شرحه لصحيح مسلم (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٣) لا يزال مخطوطاً فيما أعلم.

<sup>(</sup>٤) (٣٢٣/١) بتحقيقنا. ط: دار ابن الجوزي.

٥) وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه آنفاً.

<sup>(7) (3/77).</sup> 

<sup>(</sup>٧) في شرحه لصحيح مسلم (٧٣/٤).

 $<sup>(\</sup>Lambda\Lambda/1)$   $(\Lambda)$ 

بحديث: «إذا نام العبد في سجوده» (١) ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود.

المذهب الثامن: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، قال النووي $^{(7)}$ : وهذا مذهب الشافعي. وعنده أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح، ودليل هذا القول حديث علي $^{(7)}$  وابن عباس $^{(3)}$  ومعاوية $^{(8)}$  وستأتي.

وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة.

وقوله: إن النوم ليس حدثاً في نفسه هو الظاهر، وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإِجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول، والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء، كما في حديث معاوية (٥)، واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس (٦) مشعر أتم إشعار بنفي كونه حدثاً في نفسه، وحديث «إن الصحابة [كانوا] (٧) على عهد رسول الله على ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون (٨) من المؤيدات لذلك، ويبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضاً [٧٤أ] والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر، والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد وسيأتي.

ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس<sup>(٤)</sup> الآتي بلفظ: «فجعلْتُ إذا أغْفَيْتُ يأخُذ بِشَحْمَةِ أَذُني» وحديث: «إذا نامَ العبدُ في صلاته باهى اللَّهُ [تعالى]<sup>(٩)</sup> به ملائكته» أخرجه الدارقطني<sup>(١١)</sup> وابن شاهين<sup>(١١)</sup> من حديث أبي هريرة،

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً. (٢) في شرحه لصحيح مسلم (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٣) رقم (٢٤٣/٦) من كتابنا هذا وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) رقم (٨/ ٢٤٥) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) رقم (٧/ ٢٤٤) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٦) سيأتي برقم (٢٤٧/١٠) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٨) سيأتي برقم (٢٤٦/٩) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>٩) زیادة من (ج). (١٠) في «العلل» (٢٤٨/٨ \_ ٢٤٩س ١٥٥٢).

<sup>(</sup>١١) في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ١٩٩) بسند ضعيف جداً وقد تقدم.

والبيهقي<sup>(۱)</sup> من حديث أنس. وابن شاهين<sup>(۲)</sup> أيضاً من حديث أبي سعيد، وفي جميع طرقه مقال. وحديث: [٥٥/ب] «من استحق النوم [١٦٧/ج] وجب عليه الوضوء» عند البيهقي<sup>(۳)</sup> من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، ولكنه قال البيهقي<sup>(٤)</sup>: روى ذلك مرفوعاً ولا يصح. وقال الدارقطني: وقفه أصح، وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب.

(فائدة) قال النووي في شرح مسلم (٥) بعد أن ساق الأقوال الثمانية التي أسلفناها ما لفظه: «واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها» انتهى. وفي البحر (٢) أن السكر كالجنون عند الأكثر، وعند المسعودي أنه غير ناقض إن لم يغش.

(فائدة أخرى) قال النووي في شرح مسلم (٧): «قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله على أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً للحديث الصحيح عن ابن عباس قال: «نام رسول الله على حتى سمعت غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ» (٨) انتهى.

وفيه أنه أخرج الترمذي (٩) من حديث أنس «لقد رأيت أصحاب رسول الله ﷺ يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطاً، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون». وفي لفظ أبي داود (١٠٠) زيادة «على عهد رسول الله ﷺ» وسيأتي الكلام عليه (١١٠).

<sup>(</sup>۱) في «الخلافيات» (١٤٣/٢ رقم ٤١٢) بسند ضعيف جداً وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) في الناسخ والمنسوخ رقم (٢٠٠) بسند ضعيف لضعف عطية العوفي.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (١/٩١١). (٤) في السنن الكبرى (١١٩/١).

<sup>(</sup>٥) في شرح لصحيح مسلم (٤/٤٧).

<sup>(</sup>٦) (١/ ۸۹).

<sup>(</sup>٧) في شرحه لصحيح مسلم (٤/٤٧).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري رقم (۱۱۷) ومسلم رقم (۷۲۳/۱۸٤) وأبو داود رقم (۱۳۵۷) والترمذي رقم (۷۷) والنسائي (۲۱۸/۲) وابن ماجه رقم (٤٧٥). وله ألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة، وفي أكثرها فنام حتى نفخ؛ وهو حديث مشهور.

<sup>(</sup>٩) في سننه (١١٣/١ رقم ٧٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) في سننه (۱/ ۱۳۷ رقم ۲۰۰).

<sup>(</sup>۱۱) في حديث رقم (۲٤٦/۹) من كتابنا هذا.

٢٤٣/٦ \_ (وَعَن عَلي رضيَ الله عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نام فليْتَوَضاً» رَوَاهُ أحمَدُ (١) وأبُو دَاوُدَ (٢) وابْنُ ماجَهْ) (٣). [حسن]

٧/ ٢٤٤ \_ (وعَنْ مُعاوَيةَ قالَ: قالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فإِذَا لَامَتِنانِ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ». رَوَاه أَحْمَدُ (٤) وَالدارَقُطْنيُ (٥). [ضعيف]

قلت: وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص١٢٣، وأبو عبيد في غريب الحديث ( $^{(7)}$  المنذر في الأوسط ( $^{(1)}$  القرام) وابن عدي في «الكامل» ( $^{(7)}$  المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في المنذر في الأوسط ( $^{(7)}$  المنذر في ال

والدارقطني في السنن (١/١٦١ رقم ٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١١٨/١) من طرق. قال المنذري في «مختصر السنن» (١/٥١): «وفي إسناده بقيَّة بن الوليد والوضين، وفيهما مقال» اه.

قلت: بقية بن الوليد الحمصي: اختلف فيه كثيراً، والحق أنه ثقة مأمون إذا حدث عن ثقة وصرح بالتحديث. وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقد ترجمة البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٥٠ رقم ٢٠١٢) فلم يذكر فيه جرحاً، وقد صرح عند أحمد بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي وهو ثقة. وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند. (٢/ ١٦٦ ـ ١٦٧). و «تلخيص الحبير» (١١٨/١).

ولحديث علي شاهد من حديث معاوية سيأتي في الحديث الآتي.

وقد حسن الحديث ابن الصلاح والنووي والذكي كما في «خلاصة البدر المنير» (١/ ٥٢). رقم ١٥٤). وكذلك حسنة الألباني في «الإرواء» (١٤٨/١ ـ ١٤٩ رقم ١١٣).

وخلاصة القول أن حديث على بن أبي طالب حديث حسن والله أعلم.

(٤) في المسند (٤/ ٩٦ \_ ٩٧).

(٥) في سننه (١/ ١٦٠ رقم ٢).

قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٣/ ٣٦٢ رقم ٨٣٧٢) والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٣٢٢ رقم ٨٣٧٢ رقم ٨٧٥). والدارمي في سننه (١٨٤١) والبيهقي في السنن الكبرى (١١٨/١) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٤١) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى، والطبراني في الكبير، وفيه بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف لاختلاطه».

وقال البيهقي في «المعرفة» (١/٣٦٧): «٩٣٢ \_ كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم مرفوعاً وهو ضعيف، ٩٣٣ \_ ورواه مروان بن جناح عطية عن معاوية موقوفاً عليه» اهـ.

وخلاصة القول أن حديث معاوية موقوف عليه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في المسند (١/١١١).

<sup>(</sup>۲) في سننه (۱/۱٤۰ رقم ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/١٦١ رقم ٤٧٧).

السَّهُ: اسْمٌ لِحلْقَةِ الدُّبُرِ(١).

وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ عليّ وَمعاوِيةً في ذلِكَ، فقال: حَدِيثُ عَليّ أَثْبَتُ وَأَقْوَى).

أما حديث علي فأخرجه أيضاً الدارقطني (٢)، وهو عند الجميع من رواية بقية عن الوضين بن عطاء (٣)، قال الجوزجاني (٤): واه، وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن عَلْقَمة \_ وهو ثقة (٥) \_ عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعي ثقة معروف (٦) عن علي، لكن قال أبو زرعة (٧): لم يسمع منه. قال الحافظ (٨): «وفي هذا النفي نظر، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري».

وأما حديث معاوية فأخرجه أيضاً البيهقي (٩)، وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف (١٠)، وقد ضعف الحديثين أبو حاتم (١١)، وحسن المنذري وابن الصلاح [والنووي] حديث على (١٣).

<sup>=</sup> انظر: «التلخيص الحبير» (١١٨/١) و«نصب الراية» (٢/١١) والجوهر النقي (١١٨/١ \_ ١١٨/١) و (إرواء الغليل» (١١٨/١ \_ ١٤٩).

<sup>(</sup>١) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/ ٨٢) والنهاية (٥/ ٢٢٢) والفائق (٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) في السنن (١/ ١٦١ رقم ٥) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) تقدم آنفاً الكلام على رواية بقية عن الوضين بن عطاء.

<sup>(</sup>٤) في «أحوال الرجال» (رقم ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) قال عثمان الدَّرامي، عن ابن معين، وعن دُحَيْم: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات. «تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٣ \_ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: ترجمته في «تهذيب التهذيب» (٢/ ٥٢٠).

 <sup>(</sup>٧) قال أبو حاتم: لَم يُذرك النبي ﷺ. وقال هو وأبو زُرعة: حديثه عن علي مُرْسل.
 قال: ولم يدرك معاذاً.

وقال ابن أبي حاتم: روى عن عُمر مُرْسلًا. «المرجع السابق (٢/ ٥٢٠)».

<sup>(</sup>۸) في «التلخيص» (۱/۸۱).

<sup>(</sup>٩) في السنن الكبرى (١١٨/١) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۶/۶۶).

<sup>(</sup>۱۱) في «العلل» (۷/۱ رقم ۱۰۲). (۱۲) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) كما في «خلاصة البدر المنير» (١/ ٥٢ رقم ١٥٤).

قوله: (وكاء السه) الوكاء بكسر الواو: الخيط الذي [يربط] (١) به الخريطة. والسنة بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر (٢) والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه.

والحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقض لا أنه بنفسه ناقض، وقد تقدم الكلام على ذلك في الذي قبله.

٨ ٧٤٥ ـ (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ [رضي الله عنه] (٣) قالَ: بِتُ عِندَ خالتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَقُمْتُ إلى جَنبهِ الأَيْسَرِ فأَخَذَ بِيدِي فَجَعَلَني منْ شِقّهِ الْأَيْمَنِ فَجَعَلْتُ إذا أَغْفَيْتُ يَأْخُذ بِشَحْمَةِ أُذُنِي قالَ: فَصَلَّى إحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً. رَواهُ مُسْلِمٌ) (٤). [صحيح]

هذا طرف من حديث ابن عباس. وقد اتفق الشيخان (٥) على إخراجه، وفيه فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها.

قوله: (إذا أغفيت) الإغفاء: النوم أو النعاس ذكر معناه في القاموس (٦).

وفي الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض، وقد تقدم الكلام على ذلك.

٢٤٦/٩ - (وعَنْ أَنَسِ [رضي الله عنه] (٣) قالَ: كانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ [٢٦٨/ج] يَنْتَظُرُونَ العشاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفَقَ رُؤُوسُهُمْ ثُمِّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ،
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح بطرقه]

<sup>(</sup>١) في (ب): (تربط).

<sup>(</sup>٢) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/ ٨٢) والنهاية (٥/ ٢٢٢) والفائق (٤/ ٧٧).

 <sup>(</sup>۳) زیادة من (ج).
 (۵) نی صحیحه (۱/۸۲۵ رقم ۱۸۵/۳۲۷).

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ص١٧٠٠. (٧) في سننه (١/ ١٣٧ رقم ٢٠٠).

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي في الأم<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۲)</sup> والترمذي<sup>(۳)</sup>. قال أبو داود<sup>(3)</sup>: «زاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله ﷺ». ولفظ الترمذي<sup>(٥)</sup> من طريق شعبة، «لقد رأيت أصحاب رسول الله ﷺ يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون».

قال ابن المبارك(٢): هذا عندنا وهم جلوس.

قال البيهقي (٧): وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي.

وقال ابن القطان (^): «هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس، وعلى ذلك نزله أكثر الناس، لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله على ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة»).

وقال ابن دقيق العيد<sup>(٩)</sup>: «يحمل على النوم الخفيف، لكن يعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها الغطيط، وقد رواه أحمد من طريق يحيى القطان، والترمذي عن بندار بدون يضعون جنوبهم. وأخرجه بتلك الزيادة البيهقي<sup>(١٠)</sup> والبزار والخلال».

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۷ رقم ۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۸۶ رقم ۱۲۰/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/١١٧ رقم ٧٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه البيهقي (١/١١٥) وعبد الرزاق في «المصنف» (١/١١٠ رقم ٤٨٣) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٣٢) وأحمد (٣/ ٢٦٨) والبغوي في شرح السنن (١/ ٣٣٨ رقم ١٦٣) وهو حديث صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>٤) في السنن (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١١٦/١).

<sup>(</sup>٦) قال ابن المنذر في «الأوسط» (١٥١/١): «وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول: فيمن نام وهو قاعد مستند لا وضوء عليه».

وكذلك حكاه عنه الترمذي في السنن (١/ ٨١) والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۷) في السنن الكبرى (۱/ ١٢٠).

<sup>(</sup>A) في «بيان الوهم والإيهام» (٥/٩٨٥).

<sup>(</sup>٩) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١١٦/١).

<sup>(</sup>۱۰) في السنن الكبرى (۱/۱۲۰).

قوله: (تخفق رؤوسهم) في القاموس<sup>(۱)</sup> خفق فلان: حرك رأسه إذا نعس. والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء، إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي ﷺ، وقد تقدم الكلام في الخلاف في ذلك.

• ٢٤٧/١٠ ـ (وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبْسِ الرَّحمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ [رضي الله عنه](٢) أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ: «لَيْسَ على مَنْ نَامَ سَاجِداً وُضُوءٌ حَتَّى عَبْاسٍ [رضي الله عنه] يَضْطَجِعَ فَإِنَّه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ». رَوَاهُ أحمْدُ (٣). [ضعيف]

وَيَزِيدُ هُوَ الدَّالِآنِي قالَ أَحْمَدُ: لَا بِأْسَ بِهِ (٤).

قُلْتُ (٥): وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الدَّالاَنِي هَذَا لإِرْسَالِهِ.

قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ أَرْبِعَةَ أَحَادِيثَ (٦) فَذَكَرَهَا وَلَيْسَ هذَا

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص١١٣٦. (٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد وابنه عبد الله في المسند (٢٥٦/١).

قلت: وأخرجه أبو داود (١/٩٣١ رقم ٢٠٢) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/٣٦ رقم ٩١١ ورقم ٩١١) والترمذي (١١١/١ رقم ٧٧) والطبراني في الكبير (٩١٢ رقم ١٥٧٨) والعبر (١٩٥١ ـ ١٥٠ رقم ١) والدارقطني (١/١٥٩ ـ ١٦٠ رقم ١) والبيهقي في السنن الكبرى (١/١٢١) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ رقم (١٩٥) وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٧٣٠ ـ ٢٧٣١) قال الدارقطني: «تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح» اه.

وقال ابن عدي «وهذا بهذا الإسناد عن قتادة لا أعلم من يرويه عنه غير أبي خالد، وعن أبي خالد، وعن أبي خالد غير عبد السلام»اه.

وقال ابن شاهين: «تفرَّد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، لا أعلم رواه غيره»اهـ.

وسيأتي مزيداً من الإثبات على ضعف هذا الحديث فيما يذكره الشوكاني أثناء شرحه.

<sup>(</sup>٤) كما في «بحر الدم» (ص٤٧٣ رقم ١١٧٥). قلت: وانظر مزيداً من الكلام حول الدالاني هذا في «المجروحين» (٣/ ١٠٥) و«الميزان» (٤/ ٤٣٢) والجرح والتعديل (٤/ ٢/ ٢٧٧) والتاريخ الكبير (٤/ ٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) القائل هو ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١١٧/١).

<sup>(</sup>٦) الأول: حديث يونس بن متى: البخاري رقم (٣٣٩٥) ومسلم رقم (٢٣٧٧). الثاني: حديث ابن عمر في الصلاة: البخاري رقم (٥٨١) ومسلم رقم (٨٢٦) والترمذي رقم (١٨٣) وابن ماجه رقم (١٢٥٠).

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود (٢) والترمذي (٣) والدارقطني (٤) بلفظ: «لا وضوء على من نام قاعداً إنما الوضوء على من نام مضطجعاً، فإن من نام مضطجعاً استرخت مفاصله» وأخرجه البيهقي (٥) بلفظ: [٧٥٠/ب] «لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه» ومداره على يزيد (٢) أبي خالد الدالاني (٧) وعليه اختلف في ألفاظه، وضعف الحديث من أصله أحمد (٨) والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة (٩). وضعفه أيضاً أبو داود في السنن (١٠)، وإبراهيم الحربي في علله والترمذي [في سننه] (١١) وغيرهم (١٢).

قال البيهقي في الخلافيات(١٣): «تفرد به أبو خالد الدالاني، وأنكره عليه

الثالث: حدیث القضاة ثلاثة: أخبار القضاة لوکیع (۱۸/۱).
 الرابع: حدیث ابن عباس: حدثني رجال مرضیون منهم عمر وأرضاهم عند عمر.
 البخاري رقم (۵۸۱) ومسلم رقم (۸۲۱).

<sup>(</sup>١) ذكره أبو داود في السنن (١/ ١٣٩ ـ ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) في سننه (۱/ ۱۳۹ رقم ۲۰۲). (۳) في سننه (۱/ ۱۱۱ رقم ۷۷).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/٩٥١ ـ ١٦٠ رقم ١). (٥) في السنن الكبرى (١/١٢١).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (ج) اسمه (ابن) زائدة فلذا حذفتها.

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام عنه قريباً.

<sup>(</sup>A) كما في سنن أبي داود (١/ ١٤٠) «قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث»اه.

<sup>(</sup>٩) في علل الترمذي الكبير (ص٤٥ رقم ٤٣): قال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء.

رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبى خالد الدالاني سماعاً من قتادة.

قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق وإنما يهم في الشيء.

قال محمد ـ أي البخاري ـ وعبد السلام بن حرب: صدوق، اه.

<sup>(</sup>١٠) (١/ ١٣٩/١): قال أبو داود: هو حديث منكر..

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>١٢) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٢٠).

<sup>.(177/7)(17)</sup> 

جميع أئمة الحديث» [٧٤ب]. وقال في السنن (١): أنكره عليه جميع الحفاظ، وانكروا سماعه من قتادة. وقال الترمذي (٢): رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس من قوله، ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه، ويزيد الدالاني هذا الذي ضعف الحديث به، وثقه أبو حاتم (٣)، وقال النسائي: ليس به بأس، وكذلك قال أحمد (٤) كما حكاه المصنف، وقال ابن عدي (٥): في حديثه لين، وأفرط ابن حبان (٦) فقال: لا يجوز الاحتجاج به، وقال الذهبي في المغني (٧): مشهور حسن الحديث.

وروى ابن عدي في الكامل<sup>(٨)</sup> من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث: «لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً» وفيه مهدي بن هلال<sup>(٩)</sup> وهو متهم بوضع الحديث. [١٦٩/ج] ومن رواية عمر بن هارون البلخي (١٠٠) وهو متروك. ومن رواية مقاتل بن سليمان (١١٠) وهو متهم.

ورواه البيهقي (١٢) من حديث حذيفة بلفظ قال: كنت في مسجد المدينة جالساً أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله على فقلت:

<sup>(</sup>١) في السنن الكبرى (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) في العلل الكبير (ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢/٧٧ رقم ١١٦٧).

<sup>(</sup>٤) كما في «بحر الدم» (ص٤٧٣ رقم ١١٧٥).

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» (٢٧٨/٧).

<sup>(</sup>٦) في «المجروحين» (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۷) (۲/۱۵۷ رقم ۷۱۲۲).

<sup>(</sup>٨) (٦/ ٢٦٨). وهو حديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٩) مهدي بن هلال، أبو عبد الله البصري، قال عنه ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه وليس على حديثه ضوء ولا نور، لأنه كان يدعو الناس إلى رأيه وبدعته»اه.

<sup>(</sup>١٠) قال النسائي: عمر بن هارون البلخي متروك الحديث. انظر: «الميزان» (٣/ ٢٢٨ رقم ١٢٣٧).

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٣٨) في ترجمة «مقاتل بن سليمان أبو الحسن الأزدي، قال عنه الذهبي في «المغني» (٢/ ٦٧٥ رقم ٦٤٠٠) هالك كذّبه وكيع والنسائي، وقال الساجى والدارقطنى والعجلى متروك كذاب، وانظر: «لسان الميزان» (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>١٢) في السنن الكبرى (١/١٠١) وهو حديث ضعيف جداً.

هل وجب عليّ الوضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا حتى تضع جنبك» قال البيهقي (۱): تفرد به بَحْر بن كُنيْز، وهو متروك لا يحتج به (۲). وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: «ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ» قال الحافظ (٤): إسناده جيد وهو موقوف.

والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضاً إلا في حالة الاضطجاع، وقد سلف أنه الراجح.

## [الباب الرابع]

## باب الوضوء من مس المرأة

٧٤٨/١١ وَقُرِئَ ﴿ أَوْ لَنَمَسُمُ ﴾ وَعَنْ معاذِ بْنِ جَبلِ رَضِيَ الله عنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبيَّ عَلَيْهُ رَجُلٌ وَقُرِئَ ﴿ أَوْ لَنَمَسُمُ ﴾ وَعَنْ معاذِ بْنِ جَبلِ رَضِيَ الله عنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبيِّ عَلَيْهُ رَجُلٌ فقالَ: يَا رَسُولَ الله ما تقُولُ في رَجُلٍ لَقِيَ امْرأَةً يَعْرِفُها فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فقالَ: يا رَسُولَ الله ما تقُولُ في رَجُلٍ لَقِيَ امْرأَةً يَعْرِفُها فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَعْلًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنها غَيرَ أَنهُ لَمْ يُجامِعُها؟ قالَ: فأَنْزَلَ الله [تعالى] (١) هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَقَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْكَ: ﴿ وَلَلْهَا مِنَ ٱلنَّلِ ﴾ (٧) الآيةَ. فقالَ لهُ النَّبيُ عَلَيْ: ﴿ وَوَلَمُ اللهُ النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهُ النَّبيُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في المرجع السابق (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) بَحْر بن كُنَيْز، أبو الفضل السقاء الباهلي. قال النسائي والدارقطني: متروك. وقال البخاري: ليس بقوي عندهم. (الميزان) (٢٩٨/١ رقم ١١٢٧).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (١/ ١٢٢ ـ ١٢٣) وهو موقوف.

<sup>(</sup>٤) في «التلخيص» (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ٤٣ والمائدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٧) سورة هود: الآية ١١٤.

<sup>(</sup>۸) في المسند (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٩) في السنن (١/ ١٣٤ رقم ٤) وقال: صحيح.

[الحديث] أخرجه أيضاً الترمذي (٢) والحاكم (٣) والبيهقي أن جميعاً من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ هكذا عندهم جميعاً موصولاً بذكر معاذ وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ (٥) وأيضاً قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال: «إن رجلاً» فذكره مرسلاً كما رواه النسائي (٢). وأصل القصة في الصحيحين (٧) وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة.

والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود $^{(\Lambda)}$  وابن عمر $^{(P)}$  والزهري $^{(\Lambda)}$  والشافعي  $^{(\Pi)}$  وأصحابه

(۱) في (ب): (و). (۲) نعي السنن (٥/ ٢٩١ رقم ٣١١٣).

(٤) في «الخلافيات» (٢/١٦٣ رقم ٤٣٤) وفي السنن الكبرى (١٢٥/١).

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل.

عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ سِتّ سنين، وقد روي عن عمر. وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بنِ عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبى على مسل اله.

(٥) انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي ص(٢٧٥ ـ ٢٧٦). و«الاستذكار» (٥) مرقم ٢٧٦).

(٦) في «التفسير» رقم (٢٦٧).

(۷) البخاري رقم (٥٢٦) و (٤٦٨٧) ومسلم رقم (٢٧٦٣). وابن ماجه رقم (١٣٩٨) و (٤٢٥٤). كلهم من حديث ابن مسعود.

(٨) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (١/١١١ ث ١١) عن عبد الله بن مسعود قال: «القبلة من اللمس، فيها الوضوء».

وأخرجه الدراقطني (١/ ١٤٥) وقال: صحيح. وعبد الرزاق في «المصنف» (١/ ١٣٣ رقم ٥٠٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٤٥) ، ١٦٦) والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٥ رقم ٩٢٢٧).

(٩) أخرج أبن المنذّر في «الأوسط» (١/١١ ث ١٠) عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء». وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/٥٠) والدارقطني (١/٤٤) وقال: صحيح.

(١٠) أُخرج مالك في «الموطأ» (١/ ٥٠) والدارقطني (١/ ١٣٥) عن الزهري أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء».

(١١) انظر: الأم للشافعي (١/ ٧٤ ـ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) في المستدرك (١/ ١٣٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي.

وزيد بن أسلم (١) وغيرهم (٢).

وذهب علي  $^{(7)}$  وابن عباس  $^{(3)}$  وعطاء  $^{(6)}$  وطاوس  $^{(7)}$  والعترة جميع وأبو حنيفة  $^{(6)}$  وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ.

قال الأولون: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد. ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة ﴿أَوْ لَنَمْسُمُ ۖ فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع (٩).

<sup>(</sup>١) حكاه عنه النووي في «المجموع» (٢/ ٣٤) والمغنى لابن قدامة (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) كعطاء بن السائب حكاه عنه النَّووي في «المجموع» (٣٤/٢).

ومكحول حكاه عنه النووي في «المجموع» (٢/ ٣٤) وابن قدامة (١/ ٢٥٧).

<sup>•</sup> والشعبي: أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٤٥) عنه قال: القبلة تنقض الوضوء.

 <sup>●</sup> والنخعي: أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٤٥) عنه أنه قال لامرأته: أَمَا إني أحمد الله يا هنيدة لولا أني أخذت وضوءاً لقبلتك».

<sup>•</sup> ويحيى الأنصاري: حكّاه عنه النووي في «المجموع» (٢/ ٣٤) وابن قدامة في «المغني» (١/ ٢٥٧).

 <sup>•</sup> وربيعة بن أبي عبد الرحمن: حكاه عنه النووي في «المجموع (٢/ ٣٤) وابن قدامة في المغنى» (١/ ٢٥٧).

<sup>•</sup> والأوزاعي حكاه عنه الترمذي في السنن (١/ ١٣٤).

<sup>•</sup> وسعيد بن عبد العزيز حكاه عنه النووي في «المجموع» (٢/ ٣٤) وابن قدامة في «المغنى» (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (١/١١٥ ث٦): عن علي قال: «اللمس هو الجماع، ولكن الله كني عنه».

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرج المنذري في الأوسط (١/٦١٦ ث٨) عن ابن عباس قال: «الملامسة هو الجماع» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) حكاه ابن المنذّر في «الأوسط» عنه (١١٥/١). وانظر: «المصنف» ُلعبد الرزاق (١/١٣٤ رقم ٥٠٦).

<sup>(</sup>٦) حكَّاه عنه ابن قدامة في «المغني» (١/ ٢٥٧). والنووي في «المجموع» (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٧) حكاه عنهم الإمام المهدي في «البحر الزخار» (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>۸) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۱/ ٢٤٩) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٩) قلت: وأما اللمس الوارد في الآية فهو ـ على أصح قولي العلماء ـ الجماع.

قال الآخرون: يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتي في التقبيل(١)، وحديثها في لمسها

وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العامّ أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العامّ أريد به العام، فلم يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي على كان يلمس عائشة عند سجوده بيده، وربما لمسته، وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي على: «أنه قبَّل بعض نسائِه، ثم خرجَ إلى الصلاة ولم يتوضأ» فقلت: من هي إلا أنتِ؟ فضحكت.

قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه الحجازيون، وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة. وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءاً.

وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازاً على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛ فالأولى أن يحمل على الحقيقة، حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة.

والذي اعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريباً من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر.

وأما من فهم الآية اللمسين معاً فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامهم» اه. وقال الطبري في «جامع البيان» (٤/ ج٥/ ١٠٥): «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: ﴿ أَوْ لَنَمَسَّنُمُ ٱلنِّسَاتَ ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» اه.

وانظر: «سبل السلام» (١/ ٣٣٢ ـ ٣٣٥) بتحقيقي.

وقد بين ابن رشد ذلك، فقال في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» بتحقيقي (١٠٢/١ - ١٠٢): «وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَلْمَسَّكُمُ اللَّسَاءَ ﴾ [النساء: ٣٤].

<sup>(</sup>۱) رقم (۲٤٩/۱۲) من كتابنا هذا.

لبطن قدم رسول الله على الشه المنطقة ا

وروى البيهقي<sup>(۱)</sup> عن ابن مسعود بلفظ: «القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع» واستدل الحاكم<sup>(۷)</sup> على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة «ما كان أو قلَّ يومٌ إلا وكان رسول الله على يأتينا فيقبّل ويلْمِسُ» الحديث، [۱۷۰/ج] واستدل البيهقي<sup>(۸)</sup> بحديث أبي هريرة «اليد زناها اللمس»<sup>(۹)</sup> وفي قصة ماعز: «لعلك قبلت أو لمست»<sup>(۱)</sup> وبحديث عمر<sup>(۱۱)</sup>: «القبلة من اللمس فتوضئوا منها».

<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم (۲۵۱/۱٤) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) قلت: حديث الباب ضعيف كما تقدم. فلا تقوم به حجة.

<sup>(</sup>٤) مالك في الموطأ (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) كما في ترتيب المسند رقم (٨٦) موقوف وسنده صحيح. قلت وأخرجه الدارقطني في سننه (١/٤٤/) وقال صحيح.

<sup>(</sup>٦) في «الخلافيات» (١٥٨/٢ رقم ٤٢٩). وفي السنن الكبرى (١/٤٢١) وفي المعرفة (١/ ٢١٤ رقم ١٧٥) ط: العلمية. بسند ضعيف للإنقطاع بين أبي عبيدة وأبيه.

<sup>(</sup>٧) في المستدرك (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٨) في «الخلافيات» (٢/ ١٥٥ رقم ٤٢٥).

<sup>(</sup>٩) أُخْرِجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٠ رقم ٣٠) وابن حبان في صحيحه (٢٦٩/١٠ رقم (٩) أُخْرِجه ابن خزيمة في صحيح.

وأصل الحديث عند البخاري رقم (٦٢٤٣) ومسلم رقم (٢٦٥٧) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٨٢٤) وأبو داود رقم (٤٤٢٧) والدارقطني ( 7 ) (١٢١) وأحمد في المسند (٢٨/١) و(١/ ٢٧٠).

ووهم الحاكم فاستدركه (٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (٢/١٥٦ ـ ١٥٧ رقم ٤٢٧) وفي الكبرى (١/٤١) وفي =

ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي على السائل بالوضوء ويحتمل أن ذلك لأجل المعصية. وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب، أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروح المذي، أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال(١).

وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم والبيهقي فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد بل هو المعنى الحقيقي، ولكنا ندعى أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز (٢).

وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا وقع معارضاً لما ورد عن الشارع<sup>(٣)</sup>.

وقد صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقدتقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية (٤).

ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقول بعض الأعراب [٥٨]ب] للنبي على: "إن امرأته لا تردّ يد لامس" (٥) الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال له على:

<sup>«</sup>المعرفة» (١/ ٢١٤ ـ ٢١٥ رقم ١٧٧) ط: العلمية. والدارقطني (١٤٤/١). وقال الدارقطني: صحيح. وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٤٥ رقم ٢٦١٠). حيث قال: «وهذا عندهم خطأ، لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر لا عن عمر». وانظر: «نصب الراية» (١/ ٧١).

<sup>(</sup>١) قلت: أضف إلى ذلك ضعف الحديث.

<sup>(</sup>٢) كما تقدم في كلام ابن رشد في «بداية المجتهد» (١٠٢/١ ـ ١٠٤) وكلام الإمام الطبري في «جامع البيان» (٤/ ج٥/ ١٠٥) وسبل السلام (١/ ٣٣٢ ـ ٣٣٥) ص٢٧٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر: كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص٢٢٨).
 ففيه أن الصحابى إذا قال قولاً خالف المرفوع لا يكون حجة بل يكون مردوداً.

<sup>(</sup>٤) انظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح.

أخرجه أبو داود (٢/ ٥٤١ رقم ٢٠٤٩) والنسائي (٦/ ٦٧ رقم ٣٢٢٩).

وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود (٦/٣): ورجال إسناده محتج بهم في = الصحيحين.

«طلقها» وقد أبدى بعضهم ـ صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي ـ مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي.

وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضئاً قبل أن يأمره النبي على بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضئاً عند اللمس فأخبره النبي على أنه قد انتقض وضوؤه.

٧٤٩/١٢ ـ (وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَ الله عنها أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتُوضًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup> والنَّسَائيُ<sup>(۲)</sup>، قالَ أَبُو دَاوُدُ<sup>(۳)</sup>: [هُو مُرْسَل]<sup>(3)</sup> إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشة، وقالَ النَّسَائيُّ (٥): ليْسَ في البابِ أَحْسَنُ مِنْ هذَا الحَدِيثِ وإنْ كانَ مُرْسَلاً). [صحيح لغيره]

وأخرجه أيضاً أحمد<sup>(۱)</sup> والترمذي<sup>(۷)</sup> وقال: «سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث». وقد رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> والترمذي<sup>(۹)</sup> وابن ماجه<sup>(۱)</sup> من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه أيضاً أبو داود<sup>(۱۱)</sup> من طريق عروة المزني عن عائشة. وقال القطان<sup>(۱۲)</sup>: هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي<sup>(۱۲)</sup>: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.

<sup>= •</sup> لا تمنع يد لامس: معناه: الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده.

<sup>(</sup>۱) في سننه (۱/۱۲۳ رقم ۱۷۸). (۲) في سننه (۱/۱۰۶ رقم ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) في سننه (١/٤٢١). وتتمة كلامه: «قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يكنى أبا أسماء اه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في سننه (١/٤/١).

<sup>(</sup>٦) في «المسند» (٦/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۷) فی سننه (۱/۱۳۳ ـ ۱۳۵ رقم ۸٦).

<sup>(</sup>۸) فی سننه (۱/۱۲۶ ـ ۱۲۵ رقم ۱۷۹).

<sup>(</sup>٩) رقم (٨٦) وقد تقدم.

<sup>(</sup>١٠) في سننه (١٦٨/١ رقم ٥٠٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱۱) في سننه (۱/ ۱۲۵ رقم ۱۸۰).

<sup>(</sup>١٢) ذَكَره أبو داود في سننه (١/ ١٢٥) والترمذي في سننه (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۱۳) في سننه (۱/ ۱۳۵).

وقال ابن حزم (١٠): «لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس».

ورواه الشافعي من طريق معبد بن نُباتة (٢) عن محمد بن عمرو [عن ابن] (٣) عطاء عن عائشة عن النبي ﷺ قال: ولا يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ (٤) قال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي ﷺ قال الحافظ (٥): رُويَ من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات (٢) وضعفها انتهى. وصححه ابن عبد البر (٧) وجماعة ويشهد له حديثها الآتى بعد هذا.

والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.

رَسُولُ الله ﷺ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةً بَينَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنازَةِ حَتَّى إذا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرجْلِهِ رَواهُ النَّسائيُّ)(٩). [صحيح]

<sup>(</sup>١) انظر: «المحلى» (١/ ٢٤٥ ـ ٢٤٩) المسألة (١٦٥).

وقال البيهقي في المعرفة (١/ ٢٦) «معبد بن نباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء».

<sup>(</sup>٣) في حاشية المخطوط ما نصه: «كذا في نسخة السيد محمد بن إبراهيم، من التلخيص وفي نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطه في مواضع (عمرو عن عطاء) بلفظ (عن) مكان (ابن) اه.

قلت: والصواب: (عمرو بن عطاء) كما في النسخة المقروءة على المصنف.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف وفيه انقطاع. (٥) في «التلخيص» (١٢٢/١).

<sup>(</sup>r) (r/rr3, or3, pr3, +33, o33, r33, p33, +03, o03, v03, A03, A03, P03, or3, Ar3, rv3, Av3, +A3, +A3, +P3).

<sup>(</sup>٧) كما في «الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (٣/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨)، والاستذكار (٣/ ٥١ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ج).

<sup>)</sup> في السنن (١/ ١٠١ \_ ١٠٢ رقم ١٦٦) بسند صحيح. قلت: وأخرج البخاري (١/ ٤٩١ رقم ٣٨٢) ومسلم (٣٦٧/١ رقم ٣٦٧/٢٧) عنها رضى الله عنها قالت: «كنتُ أنامُ بينَ يَدئ رسولِ الله ﷺ ورجلايَ في قِبلتِهِ، فإذا سجد=

الحديث قال الحافظ في التلخيص (١): «إسناده صحيح» وفيه دليل على أَن لمس المرأَة لا ينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عليه وتأويل ابن حجر له بما سلف قد عرفناك أَنه تكلف لا دليل عليه.

كَا / ٢٥١ ـ (وَعَنْ عائِشةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) قالتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله ﷺ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ [١٧١/ج] فالْتَمَسْتُهُ فَوَضَعْتُ يَدِي [٤٨] على بَاطِنِ قَدُميهِ وَهُوَ في المَسْجِدِ وَهُما مَنْصُوبَتانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضاكَ مِنْ سَخطِكَ، وَبِمُعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُخصِي ثَناءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَنْتَنَتَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣) والتَّرْمذِيُّ (٤) وَصَحَّحهُ) (٥). [صحيح]

الحديث رواه البيهقي (٦) أيضاً. وذكره ابن أبي حاتم في العلل (٧) من طريق يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا. قال: لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا.

وروى مسلم (^) في آخر الكتاب عن عائشة قالت: «خرج النبي ﷺ من عندنا ليلاً فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: مالك يا عائشة أغرت؟ قالت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك فقال: لقد جاءك شيطانك فقالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟» الحديث.

<sup>=</sup> غمزنى فقبضتُ رِجُليَّ. فإذا قام بسطتُهما. قالت: والبيوتُ يومئذِ ليس فيها مصابيحُ».

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۳۳). (۲) زیادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/ ٣٥٢ رقم ٢٢٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) في سننه (٥/ ٢٤٥ رقم ٣٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) قلت: بل قال الترمذي في سننه (٥/٤/٥): هذا حديث حسن قد رُوِيَ من غير وجهِ عن عائشة.

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبرى (١٢٧/١).قلت: وأخرجه النسائر (٢/١).

قلت: وأخرجه النسائي (١٠٢/١ ـ ١٠٣) وأحمد (٥٨/٦) وأبو داود رقم (٨٧٩) والبغوي في شرح السنة رقم (١٣٦٦) من طرق. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>A) في صحيحه (٤/ ٢١٦٨ رقم ٧٠/ ٢٨١٥).

وروى الطبراني في المعجم الصغير (١) من حديث عمرة عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية، فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائماً يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا، فلما انصرف، قال: أخذك شيطانك يا عائشة» وفيه محمد بن إبراهيم (٢) عن عائشة. قال ابن أبي حاتم (٣): ولم يسمع منها.

والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض، وقد ذكرنا الخلاف فيه. قال المصنف<sup>(٤)</sup> رحمه الله تعالى: «وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة»(٥) انتهى.

## [الباب الخامس] باب الوضوء من مس القبل

١٥ / ٢٥٢ \_ (عَنْ بُسْرَة بِنْتِ صَفْوانَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتى يَتُوضًا اللهُ وَوَاهُ الخَمْسَةُ (٦) وَصَحَّحهُ الترمذِي، وقالَ البُخارِي (٧): هُو أَصَحُ شَيْء في هذا البابِ، وفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمدَ (٨) والنَّسائيُّ (٩) عَنْ بُسْرَةَ أَنَّها سَمِعَت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٨٨ رقم ٤٧٦ \_ الروض الداني). بسند ضعيف.

محمد بن إبراهيم التيمي المدني من ثقات التابعين. قال أحمد بن حنبل: في حديثه شيء، وَيْروي مناكير، أو قال: أحاديث منكرة. قلت \_ أي الذهبي \_: وثقة الناس، واجتح به الشيخان، وقفز القنطرة.

<sup>[</sup>الميزان (٤/ ٤٤٤ رقم ٧٠٩٧)].

<sup>(</sup>٣) في «المراسيل» (ص١٨٨ رقم ٦٩١).

أي ابن تيمية الجد في كتابه «المنتقى» (١/٠/١).

وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة.

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند (٤٠٦/٦) وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١) والترمذي (١/٦٦١ رقم ۸۲) والنسائي (١/ ١٠٠ رقم ١٦٣) وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).

<sup>(</sup>۷) ذكره الترمذي في سننه (۱/ ۱۲۹).

في المسند (٦/ ٤٠٧). (A)

<sup>(</sup>٩) في سننه (١/٠٠/ ـ ١٠١ رقم ١٦٤).

«وَيَتَوضاً مَنْ مَسَّ الذكرَ»، وهذا يَشْمَلُ ذكرَ نَفْسهِ وَذكَرَ غَيرِهِ). [صحيح] الحديث أخرجه أيضاً: مالك(١) والشافعي(٢) وابن خزيمة(٣) وابن حبان(٤)

الحديث أخرجه أيضا: مالك في والشافعي أن وابن خزيمة أن وابن حبان في والماحاكم أن وابن الجارود (٦) .

قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بُسرة ليس بصحيح، قال: بل هو صحيح  $^{(v)}$ ، وصحّحه الدارقطني  $^{(h)}$  ويحيى بن معين، حكاه ابن عبد البر  $^{(h)}$ ، وأبو حامد ابن الشرقي تلميذ مسلم  $^{(h)}$ ، والبيهقي والحازمي  $^{(h)}$ . قال البيهقي  $^{(h)}$ : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته.

قلّت: وأخرجه الطيالسي (ص٢٣٠ رقم ١٦٥٧) وعبد الرزاق في «المصنف» (١٦٥١ رقم ١١٣/١) والدارقطني رقم ٤١٢) والدارقطني رقم ٤١٢) والدارقطني الآثار» (١/ ٧١) والدارقطني (١٤٦ ـ ١٤٣) (١٤٤ ـ ١٤٣) والحارمي في «الاعتبار» (ص١٤٣ ـ ١٤٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٢٨ ـ ١٣٠) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٣٢/٩) والطبراني في «الصغير» (٢/ ٢٥٠ رقم ١١١٣ ـ الروض الداني) وابن حزم في «المحلى» (١/ ٢٣٥ رقم المسألة ١٦٣).

(٢) في «المسند» (١/ ٣٤ رقم ٨٧ ترتيب).

في «صحيحه» (٣/ ٢٩٦ رقم ١١١٢).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح... قال محمد \_ أي البخاري \_ وأصح شيء في هذا الباب حديث بُسْرَة. وقد صحح الألباني الحديث في الإرواء رقم (١١٦). وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون شبهة، ومن تكلم فيه فلا حجة له إلّا شبهة واهية، ذكرها ابن حجر في «التلخيص» (١٢٣/١) وهي مدفوعة لا يلتفت إليها.

(۷) انظر: «فتح البر» (۳۳ /۳۳). (۸) في «سننه» (۱/ ۱٤٦ رقم ۲).

(٩) في «الاستذكار» (٣/ ٢٧ \_ ٢٨ رقم ٢٥٢٥).

(١٠) هو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري، ابن الشَّرقي، الإمام، العلامة الحافظ، الثبت، الثقة...

حج مرات، وصنَّف «الصحيح»، قال الخطيب عنه: «كان ثقةً، ثبتاً، متقناً، حافظاً».

ولدُّ سنة أربعين ومئتين، وماتَّ في شهر رمضان سنة خمس وعشرين وثلاث مئة.

انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (٤/٦/٤) و«سير أعلام النبلاء» (١٥/٣٧)، و«الوافي بالوفيات» (٧/ ٣٧٩) و«شذرات الذهب» (٢/ ٣٠٦).

(١١) في «الاعتبار» (ص١٥٣).

<sup>(</sup>١) في «الموطأ» (١/٤٢ رقم ٥٨).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (٢١/١ رقم ٣٣).

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (١/١٣٦).

<sup>(</sup>٦) في «المنتقى» (رقم ١٦).

<sup>(</sup>١٢) انظر: «الخلافيات» (٢/ ٢٣٣) و(٢/ ٢٣٩).

وقال الإسماعيلي<sup>(1)</sup>: يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره، وغاية ما قدح به في الحديث أنه حدث به مروان عروة، فاستراب بذلك عروة فأرسل مروان إلى بسرة رجلًا من حرسه، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك، والواسطة بين عروة وبسرة إما مروان وهو مطعون في عدالته<sup>(۲)</sup>، أو حَرَسِيِّه (۳) وهو مجهولٌ.

والجواب: أنه قد جزم ابن خزيمة (٤) وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وفي صحيح ابن خزيمة (٥) وابن حبان قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدَّقته، وبمثل هذا أجاب الدارقطني (٧) وابن حبان (٨).

قال الحافظ (٩): «وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان (١٠) والدارقطني (١١)

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي، حافظ من أهل جُرجان من مؤلفاته: «المعجم» و«الصحيح» و«مسند عمر»، ولد سنة (۲۹۷هـ) وتوفي (۳۹۱هـ). انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» (٥٨/١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم في «المحلى» (٢٣٦/١): «مروان ما نعلم له جِرْحَةً قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولم يلقه عروة إلّا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه، هذا مما لا شكّ فيه» اه.

وقال ابن حبان في «صحيحه» (٣٩٧/٣): «وأما خبر بسرة الذي ذكرناه، فإن عُروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم، عن بُسرة، فلم يُقنِعُهُ ذلك حتى بعث مروان شرطياً له إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم، فَأخبرهم بمثل ما قالت بُسْرة ، فسمِعه عروة ثانياً عن الشُرطي، عن بُسرة، ثم لم يُقنِعه ذلك حتى ذهب إلى بُسرة فسمع منها، فالخبر عن عروة، عن بسرة متصل لبس بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتانِ يُسقطانِ من الإسناد» اه.

<sup>(</sup>٣) الحَرَسِيّ: واحد الحُرَّاس لحرس السلطان، وإنما قيل فيه: حرسيّ لأنه صار اسم جنس فنُسِبَ إليه، ولا تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس. انظر: «لسان العرب» (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (٢٣/١) قال: «وقول الشافعي أقول. لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان» اه.

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» رقم (٣٣). (٦) في «صحيحه» (٣/ ٣٩٨ رقم ١١١٤).

<sup>(</sup>٧) في «سننه» (١٤٦/١ رقم ١).

<sup>(</sup>A) في «صحيحه» (٣٩٧/٣) كما تقدم نقله آنفاً.

<sup>(</sup>٩) في «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٢ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>١٠) في «صحيحه» رقم (١١١٢ و١١١٣ و١١١٨ و١١١٥ و١١١١ و١١١١).

<sup>(</sup>۱۱) في «سننه» (۱۲٫۱٪ ـ ۱٤۷ رقم ۱ و۲ و۳ و٪).

والحاكم (۱) من سياق طرقه، وبسط الدارقطني (۲) الكلام عليه في نحو من  $[\mathring{Z}^{(n)}]^{(n)}$ ، ونقل البعض بأن ابن معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر (۱)، ولا نكاح إلا بولي (۱)، وكل مسكر حرام (۱).

قال الحافظ<sup>(۷)</sup>: "ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت [۱۷۲/ج] عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه (۸). وروى عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه»، وطعن فيه الطحاوي (۹) بأن هشاماً لم يسمع من أبيه عروة، لأنه رواه عنه الطبراني (۱۰)، فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو، وهذا مندفع، فإنه قد رواه تارة عن أبيه، وتارة عن أبي بكر بن محمد، وصرح في رواية الحاكم (۱۱) بأن أباه حدَّثه. وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه عن أبي بكر عن أبيه، رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه عن أبي بكر عن أبيه، أم سمعه من أبيه، فكان يحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا.

وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وأم حبيبة، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، [وأم سلمة](١٢)، وابن عباس، وابن عمر، وعلي بن طلق(١٣)، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبيّ بن

<sup>(</sup>۱) في «المستدرك» (۱/۱۳۳ \_ ۱۳۹).

وانظر المناظرة بين يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، في حديث الوضوء من مس الذكر.

<sup>(</sup>۲) في «علله» كما في «التلخيص» (١/٢٢/١). (٣) في (ب) و(ج): (كراسين).

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (١٥/ ٢٥٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (٣٧/ ٢٦٥٧) في الباب الحادي عشر باب لا نكاح إلا بولى، من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (٣٦٩٧/١٤) في الباب الثاني باب ما يُتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام.

<sup>(</sup>۷) في «التلخيص» (۱۲۳/۱).

<sup>(</sup>٨) كما في المناظرة التي جرت بين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المديني، أخرجها الحاكم في «المستدرك» (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٩) في «شرح معاني الآثار» (٧٣/١). (١٠) في «المعجم الكبير» (٢٤ رقم ٥٠٤).

<sup>(</sup>١١) في «المستدرك» (١٣٦/١ ـ ١٣٧). (١٢) زيَّادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) في حاشية المخطوط:

كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة، وأروى بنت أنيس.

أما حديث أبي هريرة (١)، وأم حبيبة (٢)، وعبد الله بن عمرو (٣)، فسيذكرها المصنف بعد هذا الحديث.

وأما حديث جابر فعند الترمذي (١) وابن ماجه (٥) والأثرم، قال ابن عبد البر(٦): إسناده صالح.

وأما حديث زيد بن خالد فعند الترمذي(٧) وأحمد(٨) والبزار(٩).

وذكر ابن الملقن في «البدر المنير» الذي هو أصل «التلخيص» حديث قيس بن طلق بن على عن أبيه أن رسول الله على إلى آخره. .

وقد ترجم صاحب «التقريب» لطلق بن علي في باب الطاء، ولعلي بن طلق في باب العين، وذكر أنهما صحابيان فينظر» اه.

- (١) سيأتي تخريجه برقم (٢٥٤/١٧) من كتابنا هذا.
- (٢) سيأتي تخريجه برقم (٢٥٣/١٦) من كتابنا هذا.
- (٣) سيأتي تخريجه برقم (١٨/ ٢٥٥) من كتابنا هذا.
- (٤) أشار إليه الترمذي في «سننه» (١٢٨/١) حيث قال: وفي الباب... وجابر...
  - (٥) في «سننه» (١/ ١٦٢ رقم ٤٨٠).

قلَّت: وأخرجه الشافعي في «الأم» (٨٨/١ رقم ٣٠٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٣٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٤).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٢٢ رقم ١٩٥): «هذا إسناد فيه مقال: عقبة بن عبد الرحمٰن هو محمد بن ثوبان ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن المديني: شيخ مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات، وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان...» اه. وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بشواهده، والله أعلم.

- (٦) في «التمهيد» (١/ ٣٣٤ \_ ٣٣٥ \_ فتح البر): «وهذا إسناد صحيح، كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم، إلا عقبة بن عبد الرحمٰن، فإنه ليس بمشهور بحمل العلم...» اه.
  - (٧) أشار إليه الترمذي في «سننه» (١٢٨/١) حيث قال وفي الباب... وزيد بن خالد...
    - (A) في «المسند» (٥/ ١٩٤).
    - (٩) في «المسند» (١/ ١٤٨ رقم ٢٨٣ \_ كشف).

قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (٧٥/١٥ رقم ٥٢٢١، ٥٢٢١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٣/١) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٩١/١ رقم ١٠٣١) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٤٤١ ـ ٢٤٥) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في =

<sup>= «</sup>كذا في نسخ «التلخيص» فلعله «طلق بن علي» كما في سائر الكتب ـ فلعل ما في «التلخيص» سهو، فلينظر.

وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحاكم (١١).

وأما حديث عائشة فذكره الترمذي (1)، وأعله أبو حاتم (1)، ورواه الدارقطني (1). وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم (1).

وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي (7)، وفي إسناده الضحاك بن [حمزة] (7)، وهو منكر الحديث (7).

= «الكبير»، ورجاله رجال الصحيح إلّا أن ابن إسحاق مدلس، وقد قال: حدثني. قلت: أي في رواية أحمد والطحاوي.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

(۱) قلت: بل ذكره الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۳۸) في أسماء من روى الحديث مرفوعاً من الصحابة ولم يخرجه.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/١) رقم ٥٩) عن سعد موقوفاً عليه. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٣١/١).

- (۲) في «سننه» (۱۲۸/۱) حيث قال: وفي الباب... وعائشة...
  - (٣) في العلل (١/٣٦ رقم ٧٤).
- (٤) في «سننه» (١/١٤٧ ـ ١٤٨ رقم ٩) وقال: عبد الرحمٰن العمري ضعيف. قلت: بل عبد الرحمٰن كذاب.
  - انظر: «المجروحين» (٣/٢٥) ولسان الميزان (٧/ ٢٨١) والجرح والتعديل (٥/ ٢٥٣).
    - وأخرجه الطحاوي في «شرح معانى الآثار» (١/ ٧٣) وفي سنده رجل مبهم.
- وكذلك أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٤) وأبو نُعيم في «تاريخ أصبهان» (٨/٢) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» رقم (١١٥) وسنده ضعيف جداً. وآفته: إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، قال البخاري في «الضعفاء الصغير» رقم (٢): منكر الحديث.
- وقال ابن حبان في «المجروحين (١٠٩/١): «وكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل». وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
- وأخرجه الحاكم (١/ ١٣٨) والبيهقي (١/ ١٣٣) عن عائشة موقوفاً بالسند الصحيح أنها قالت: «إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء».
  - (٥) في «المستدرك» (١٣٨/١) في أسماء من روى الحديث مرفوعاً من الصحابة.
- (٦) قال الحافظ في «التلخيص» (١٢٤/١): «رواه البيهقي من جهة ابن عدي \_ في الكامل (٦) قال الحافظ في إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث» اه.
- (٧) كذا في المخطوط. والصواب «حجوة» كما في «الكامل» لابن عدي (١٤١٨/٤) و«الميزان» (٢/ ٣٢٣ ترجمة ٣٩٣٠).
- (٨) الضحاك بن حجوة عن ابن عيينة قال الدارقطني: كان يضع الحديث. المغني (١/ ٣١١). =

وأما حديث ابن عمر فرواه [الدارقطني (١)](٢) والبيهقي (٣)، وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف (٤)، وأخرجه الحاكم (٥) من طريق [عبد العزيز بن أبان](٦) وهو ضعيف (٧). وأخرجه ابن عدي (٨) من طريق أيوب بن عُتُبَةَ، وفيه مقال (٩).

وأما حديث علي بن طلق فأخرجه الطبراني (١٠٠ وصحَّحه.

> (٣) في «الخلافيات» (٢/ ٢٥١ رقم ٥٢٨). بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمرى.

(٤) قال ابن حبان في «المجروحين» (٦/٢ ـ ٧): «غفل عن ضبط الأخبار وجَوْدة الحفظ للآثار، فرفع المناكير في روايته فلما فحش خطؤه استحق التَّرك».

وانظر: «الكامل» (٤/ ١٤٥٩) و «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨١). (٥) وهو ساقط في الأصل المطبوع وفي محل ذكره بياض (١٣٨/١).

وعزاه الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٢٤) إلى الحاكم.

قلت: وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٢٥٥ \_ ٢٥٦ رقم ٥٣٢) والخليلي في «الإرشاد» (٢/ ٤٨٥). وقال: «هذا منكر بهذا الإسناد، لا يصح من حديث أيوب، ولا من حديث سفيان، والحمل فيه على عبد العزيز بن أبان الكوفي، فإنهم ضعَّفوه» اه.

(٦) في (ج): (أبان بن عبد العزيز) وهو خطأ، انظر المراجع في التعليقة التالية.

(۷) ضعّفه ابن معين، وقال البخاري في الضعفاء الصغير رقم (۲۲٤): «تركوه». انظر: «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني رقم (۴۲۸) و «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني رقم (۳٤۸) و به أعله ابن حجر في «التلخيص» (۱۲٤/۱).

(٨) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/١٢٤) لابن عدي. ولم أجده عند ابن عدي في «الكامل» (١/٣٤٦ ـ ٣٤٣)، والله أعلم.

(٩) قال ابن حجر في «التقريب» (١/ ٩٠ رقم ٧٠٣): ضعيف. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال النسائي: مضطرب الحديث.

انظر: «الميزان» (١/ ٢٩٠) والتاريخ الكبير (١/ ٤٢٠) و«الكاشف» (١/ ٩٤) للذهبي.

(۱۰) في «الكبير» (۸/ ٤٠١ \_ ٤٠٢ رقم ٢٨٥٢) من حديث (طلق بن علي) أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ».

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد. وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان، ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي على قبل هذا، ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة، وأم حبيبة، وأبي =

وقال ابن عدي: هو أبو عبد الله المنبجي، كل رواياته مناكير إما متناً وإما إسناداً. قلت: وحديث ابن عباس فقد أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (٢٦٤/٢ رقم ٥٤١) بسند ضعيف جداً.
 وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦) من طريق آخر بسند واه.

وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن منده (۱)، وكذا حديث أنس، وأبيّ بن كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة (٢).

وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي(7)، ورواه البيهقي(3).

والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء.

وقد ذهب إلى ذلك عمر (٥)، وابنه عبد الله (٢)، وأبو هريرة (٧)، وابن عباس (٨)، وعائشة (٩)، وسعد بن أبي وقاص (١١)، وعطاء (١١)، والزهري (١٢)، وابن المسيب (١٣)، ومجاهد (١٤)، وأبان بن عثمان (١٥)، وسليمان بن يسار (١٦)،

<sup>=</sup> هريرة، وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ممن روى عن النبي ﷺ الأمر بالوضوء من مس الذكر فسمع المنسوخ والناسخ» اه.

<sup>(</sup>۱) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (١/٤/١).

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن منده فيما نقله الحافظ في «التلخيص» (١٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) في «العلل الكبير» (رقم: ٥٣) قلت: \_ الترمذي \_ فحديث عروة، عن عائشة، وعروة عن أروى ابنة أنيس؟

قال: \_ البخاري \_ ما يُصنع بهذا؟ هذا لا يُشتغل به، ولم يعبأ بهما.

<sup>(</sup>٤) في «الخلافيات» (٢/ ٢٧٦ رقم ٥٥٤). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٩٣/١ \_ ١٩٤ رقم ٨٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/١٩٤ رقم ٨٤) ومالك في «الموطأ» (١/٥٠). وعبد الرزاق في «المصنف» (١/١١٥ رقم ٤١٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/١٣١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٩٤ رقم ٨٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/١٩٤ \_ ١٩٥ رقم ٨٨).

<sup>(</sup>٩) تقدم.

<sup>(</sup>١٠) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١٩٣/١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ١١٥ رقم ٤٢٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٥).

<sup>(</sup>١٢) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٣/١).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه ابن أبيّ شيبة فيّ «المصنف» (١٦٤).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢١/١ رقم ٤٤١).

<sup>(</sup>١٦) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٩٥).

والشافعي (١) وأحمد (7) وإسحاق (7)، ومالك في المشهور وغير هؤلاء.

واحتجوا بحديث الباب. وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآتي (٥)، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب(٢).

وذهب علي (۱) وابن مسعود (۱) وعمار (۱) والحسن البصري (۱) وربيعة (۱۱) والعترة (۱۲) والثوري (۱۳) وأبو حنيفة وأصحابه (۱٤) وغيرهم (۱۵) إلى أنه غير ناقض.

وقد ذكر الحازمي في «الاعتبار»(١٦) جماعة من القائلين بهذه

<sup>(</sup>۱) انظر: «حلية العلماء» (۱/ ۱۹۰) وروضة الطالبين (۱/ ۷۲) والمجموع (۲/ ۳۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (١/ ١٦٢) و «الإنصاف» (١/ ٢٠٤) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» رقم (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بلغة السالك لأقرّب المسالك على الشرح الصغير لأحمد الدّردير (١/١٠٠ ـ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) برقم (١٦/ ٢٥٣) من كتابنا هذا. (٦) برقم (١٨/ ٢٥٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/١١٧ رقم ٤٢٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٨/١ رقم ٤٣٠) وابن أبي شيبة في المصنف (١١٤/١) والطبراني في «الكبير» (٢٨٣/٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٤/١).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/١١٧ رقم ٤٢٧).

<sup>(</sup>١١)(١١) ذكره المهدي في «البحر الزخار» (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ١٢٠ رقم ٤٣٩).

<sup>(</sup>١٤) قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٩/١): «فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى» اهـ.

<sup>(</sup>١٥) • كسعد بن أبي وقاص، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/١١٩ رقم ٤٣٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٤/١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٧٧/١).

<sup>•</sup> وأبي حذيفة أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٨/١ رقم ٤٢٩) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٦٤) والدارقطني في ««سننه»» (١/ ١٥٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٨).

وعمران بن حصين، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/٩١١ رقم ٤٣٣) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/٩١١).

<sup>•</sup> وأبي الدرداء أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٠١ ـ ٢٠٢ رقم ٩٨).

<sup>(</sup>١٦) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، تصنيف: أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني. ص١٤٣ ـ ١٤٣.

المقالة (1)، وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة (1) والتابعين (1) لم نذكرهم هنا، فليرجع إليه.

واحتج الآخرون بحديث طلق بن عليّ عند أبي داود<sup>(3)</sup> والترمذي<sup>(6)</sup> والنسائي<sup>(7)</sup> وابن ماجه<sup>(۷)</sup> وأحمد<sup>(۸)</sup> والدارقطني<sup>(۹)</sup> مرفوعاً بلفظ: «الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال ﷺ: إنما هو بضْعَة منك».

رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، ويحيى بن معين، وأهل الكوفة. (الاعتبار: ص١٤٢).

(٢) في إيجاب الوضوء من مسّ الذكر.

رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين، وابن عباس في إحدى الروايتين. («الاعتبار» ص١٤٣).

- (٣) ومن التابعين: عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وأبان بن عثمان، وجابر بن زيد، والزهري، ومصعب بن سعد، ويحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار، وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين، وهشام بن عروة، والأوزاعي، وأكثر أهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. والمشهور من قول مالك أنه كان يوجب منه الوضوء. («الاعتبار» ص١٤٣»).
  - (٤) في «سننه» (١/ ١٢٧ رقم ١٨٢). (٥) في «سننه» (١/ ١٣١ رقم ٥٥).
  - (٦) في «سننه» (١/ ١٠١). (٧) في «سننه» (١/ ١٦٣ رقم ٤٨٣).
    - (A) في «المسند» (٤/ ٣٢).
    - (۹) في «سننه» (۱/ ۱٤٩ ـ ۱۵۰ رقم ۱۷ و ۱۸).

قلت: وأخرجه الطيالسي (ص١٤٧ رقم ١٠٩٦) وابن حبان رقم (٢٠٧ ـ ٢٠٩ موارد) وابن الجارود رقم (٢٠٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٦/١) والحاكم (١/ ١٣٩). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٣٤) والحازمي في «الاعتبار» (ص١٤٠ ـ ١٤٢). وصححه ابن حبان، والطبراني، وابن حزم. انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٥)، و«نصب الراية» (١/ ٢١).

وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) في ترك الوضوء من مسِّ الذكر.

«وصحّحه عمرو بن علي الفلاسُ وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة. وروى عن علي بن المديني (٢) أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة.

قال الطحاوي<sup>(۳)</sup>: إسناده مستقيم غير مضطرب [۱۷۳/ ج] بخلاف حديث بسرة، وصحَّحه أيضاً ابن حبان أو الطبراني وابن حزم (۱۵). وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي (۱) وأبو حاتم وأبو زرعة (۱۵) والدارقطني (۱۸) والبيهقي (۱۹) وابن الجوزي (۱۱)، وادعى فيه النسخ ابن حبان (۱۱) والطبراني (۱۲) وابن العربي والحازمي (۱۳)، وآخرون، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك».

وقال البيهقي (١٤): يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن

<sup>(</sup>۱) ذكره الحازمي في «الاعتبار» ص ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٢٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) في «شرح معاني الآثار» (٧٦/١).(٤) في «صحيحه» (٣/٤٠٤ رقم ١١٢١).

<sup>(</sup>٥) في «المحلى» (١/ ٢٣٩). ثم قال: «إلَّا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقيناً حين أمر رسول الله على بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ، وثانيها: أن كلامه عليه السلام «هل هو إلا بضعة منك» دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء» اه.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المجموع» (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>V) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٨ رقم ١١١)،

<sup>(</sup>٨) في السنن (١٤٩/١ ـ ١٥٠).

<sup>(</sup>٩) في «الخلافيات» (٢/ ٢٨٢ \_ ٢٨٤ رقم ٥٦٥) و(٢/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥ رقم ٥٦٦ و ٥٦٥).

<sup>(</sup>١٠) في «التحقيق في مسائل الخلاف» (٢١٦/١).

<sup>(</sup>١١) قال ابن حبان في "صحيحه" (٣/ ٤٠٥): "خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومُه على النبي في أوَّل سنةٍ من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسولِ الله في بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر، على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذكل على أنَّ خبر أبى هريرة كان بعد خبر طلق بن على بسبع سنين اه.

<sup>(</sup>١٢) في «المعجم الكبير» (٨/ ٤٠١ ـ ٤٠٢ رقم ٢٨٥٢).

<sup>(</sup>۱۳) في «الاعتبار» ص١٤٣.

<sup>(</sup>١٤) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١/ ٢٣٤) ط. دار الكتب العلمية.

حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجًا بجميع رواته، وقد أيِّدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق، ولكن هذا غير دليل على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، وأيد حديث بسرة أيضاً بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل، وحديث بسرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها، وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، وأيضاً قد روي عن طلق بن عليّ نفسه أنه روى: «من مس فرجه فليتوضاً»، أخرجه الطبراني (۱) وصحّحه، قال: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي على قبل هذا، ثم سمع هذا بعد: فوافق حديث بسرة، وأيضاً حديث طلق بن على من رواية قيس ابنه.

قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه (٢).

وقال أبو حاتم وأبو زرعة (٣): قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة اهـ.

فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، وقد روي عن مالك<sup>(١)</sup> القول بندب الوضوء، ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة<sup>(٥)</sup>، وفي حديث عائشة: «ويل للذين يمسُّون فروجهم ولا يتوضأون»، أخرجه الدارقطني<sup>(٦)</sup>، وهو

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير» رقم (٢٨٥٢) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) بلّ قيس بن طَلْق بن علي الحنفي اليمامي: صدوق، من الثالثة، وهم من عَدَّه من الصحابة. «التقريب» رقم (٥٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) في «العلل» (١/ ٤٨ رقم ١١١).

<sup>(3) «</sup>بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (١٠٤/١) بتحقيقي. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٧٠٥/١٧): «النظر ـ عندي ـ في هذا الباب: أنَّ الوضوء لا يجب إلَّا على من مسَّ ذكره أو فرجه قاصداً مفضياً، وأما غير ذلك ـ منه أو من غيره ـ فلا يوجب في الظاهر، والأصل أنَّ الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلَّا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة التأويل، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين، لأنَّ إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٥) برقم (٢٥٤/١٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (١٤٧/١ ـ ١٤٨ رقم ٩)، وقال الدارقطني: عبد الرحمٰن العمري: ضعيف. قلت: وهو حديث موضوع، لأن عبد الرحمٰن بن عبد الله كذاب.

<sup>[</sup>انظر: المجروحين (٢/٩٣) ولسان الميزان (٧/ ٢٨١) والجرح والتعديل (٥/ ٢٥٣)].

دعاء بالشر لا يكون إلّا على ترك واجب، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة، لأنه الحقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول، وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل. ويدل له حديث أبي هريرة الآتي<sup>(۱)</sup>، وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف، وقد روي عن جابر بن زيد<sup>(۲)</sup> أنه قال بالنقض إن وقع المس عمداً إلا إن وقع سهواً.

وأحاديث الباب ترده، ورفع [٤٨] الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه.

٢٥٣/١٦ ـ (وعَنْ أُمِّ حَبِيبةَ [رضي الله عنها] (٣) قَالَتْ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوضَاْ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤) والأَثْرَمُ وصَحَّحَهُ أَحْمدُ (٥) وأبُو زُرْعَة) (٦). [حسن لغيره]

الحديث قال ابن السكن (٧): لا أعلم له علة. ولفظ «من» يشمل الذكر والأنثى. ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال، وهو مالك.

وأخرج الدارقطني (٨) من حديث عائشة: «إذا مسَّت إحداكن فرجها

<sup>(</sup>۱) برقم (۲٥٤/۱۷) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١/ ١٦٢ رقم ٤٨١).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٢٢ رقم ١٩٦): «وهذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلس وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم إنه لم يسمع من عنبسة ابن أبي سفيان فالإسناد منقطع...» اه. قلت: بل ذكر الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٢٤): أن دحيماً خالفهم؛ فأثبت سماع مكحول من عنبسة وهو أعلم بحديث الشاميين.

<sup>(</sup>٥) قاله الخلّال في «العلل» كما في «التلخيص» (١/٤/١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الترمذي في «السنن» (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٢٤/١). وخلاصة القول أن حديث أم حبيبة حديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>A) وهو حديث موضوع تقدم تخريجه آنفاً ص٦٩٤.

فلتتوضأ وفيه عبد الرحمٰن بن عبد الله العمري وهو ضعيف، وكذا ضعفه ابن حبان (١).

قال الحافظ: وله شاهد، وسيأتي حديث عمرو بن شعيب<sup>(۱)</sup> [۹٥أ/ب] وهو صحيح. وقد تقدم الكلام في الذي قبله.

١٧ / ٢٥٤ \_ (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَفْضى بِيدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ». رَوَاهُ أحمَدُ (٣٠). [حسن لغيره]

الحديث رواه ابن حبان في صحيحه  $^{(3)}$ , وقال: حديث صحيح سنده، عدول نقلته. وصحّحه الحاكم  $^{(6)}$  وابن عبد البر $^{(7)}$ , وأخرجه البيهقي  $^{(8)}$  والطبراني في الصغير  $^{(A)}$ , وقال ابن السكن: هو أجود  $^{(8)}$  ما روي في هذا الباب. ورواه الشافعي  $^{(8)}$  والبزّار  $^{(11)}$  والدارقطني  $^{(11)}$  من طريق يزيد بن عبد الملك، قال النسائى  $^{(11)}$ : متروك، وضعفه  $^{(11)}$  غيره.

<sup>(</sup>١) في «المجروحين (٣/٢) وقد تقدم الكلام عليه آنفاً.

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۸/ ۲۰۵) من كتابنا هذا. (۳) في «المسند» (۲/ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٤٠١ ـ ٤٠٢ رقم ١١١٨) قال ابن حبان: احتجا هنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء.

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (١٣٨/١) قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. اه.

<sup>(</sup>٦) كما في «التلخيص» (١٢٦/١).

<sup>(</sup>V) في «السنن الكبرى» (٢/ ١٣١ ، ١٣٢) و «المعرفة» (١/ ٢٢٠ رقم ١٨٧) ط: دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>A) (1/73 \_ 73).

<sup>(</sup>٩) في «الأم» (١/ ٨٧ رقم ٣٠١) وفي «المسند» (١/ ٣٤ \_ ٣٥ رقم ٨٨).

<sup>(</sup>١٠) لعَّله في الأجزاء التي لم تطبع من مسند البزار.

<sup>(</sup>۱۱) في «سننه» (۱/۱٤۷ رقم ٦).

وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۲) في «الضعفاء والمتروكين» (ص٢٥٤ رقم ٦٧٦).

<sup>(</sup>١٣) ضعفه أحمد وغيره، قال البخاري: قال أحمد بن حنبل: عنده مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ.

<sup>[</sup>التاريخ الكبير (٨/ ٣٤٨) والمجروحين (٣/ ١٠٢) والجرح والتعديل (٩/ ٢٧٨) والميزان (٤/ ٢٧٨) والميزان (٤/ ٤٤٢)].

والحديث يدل على وجوب الوضوء، وهو يرد مذهب من قال بالندب، وقد تقدم. ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء.

قال الحافظ في «التلخيص» (۱): «لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد، قال ابن سِيْدَه (۲) في المحكم (۳): أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم (٤): الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه ـ يعني من التخصيص بالباطن ـ من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح».

قال المصنف<sup>(٥)</sup> رحمه الله تعالى ـ وهو يعني حديث أبي هريرة ـ: يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويُثبت بعمومه النقض ببطن كفه وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي<sup>(١)</sup>: "إذا أفضَى أحدُكم إلى ذكره ليسَ بينها وبينَهُ شيء فليتوضأ» اه.

٢٥٥/١٨ ـ (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَها فلتَتَوضَّأَ». رَوَاهُ أَيْمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَها فلتَتَوضَّأَ». رَوَاهُ أَحمدُ) (٧). [صحيح]

الحديث رواه الترمذي (٨) أيضاً ورواه البيهقي (٩)، قال الترمذي في العلل (١٠)

(٥) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/٢٢).

<sup>(1) (1/571).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن، علي بن إسماعيل الأندلسي، توفي سنة ٤٥٨هـ.

<sup>(</sup>٣) اسمه: (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة) وهو مطبوع في (٦) مجلدات. حققه: مصطفى السقا، وحسين نصار، وعبد الستار أحمد فراج، وعائشة عبد الرحمن، وإبراهيم الأبياري، ومراد كامل. ونشر في القاهرة عن معهد المخطوطات العربية،

مصطفى البابي الحلبي، سنة: ١٩٥٨م. (٤) في «المحلي» (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٦) في «الأم» (١/ ٨٧ رقم ٣٠١) وقد تقدم. (٧) في «المسند» (٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>٨) أشار إليه الترمذي (١/ ١٢٨) رقم الباب (٦١).

<sup>(</sup>٩) في «السنن الكبرى» (١/ ١٣٢ \_ ١٣٣).

<sup>(</sup>۱۰) (ص٤٩ رقم ٥٥).

عن البخاري: وهذا عندي صحيح، وفي إسناده بقية بن الوليد(١)، ولكنه قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر، لأنه العورة كما في القاموس<sup>(٢)</sup>. وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب، ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف، وقد ذكرناه في شرح حديث أول الباب<sup>(٣)</sup>، وتكلمنا عليه بما فيه كفاية.

# [الباب السادس] باب الوضوء من لحوم الإبل

٢٠٦/١٩ - (عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ أَنتَوضًا مِنْ لَحُومِ الغِنمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوضًا ، قَالَ: أَتَوضًا مِنْ لَحُومِ الإِبِلِ»، قَالَ: أَصَلِّي في مَرابِضِ مِنْ لُحومِ الإِبِلِ»، قَالَ: أَصَلِّي في مَرابِضِ الغِبَمِ؟ قَالَ: «لَا». رَواهُ أَحْمَدُ (٤) وَمُسْلِمٌ (٥). وَوَهُ أَحْمَدُ (٤) وَمُسْلِمٌ (٥). [صحيح]

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (١٩) والدارقطني في «السنن» (١/١٤٧) والحازمي في «الاعتبار» ص١٤٥ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٥٧). قال الحازمي: هذا إسناد صحيح...

وقد صححه أبو الأشبال رحمه الله في تحقيق المسند (١٢/ ٣١).

<sup>(</sup>۱) هو بقية بن الوليد الحمصي، محدّث حمص، أحد المشاهير الأعلام، أخرجه له مسلم، والبخاري تعليقاً، والأربعة في «سننهم».

وقد اختلف في بقية، والمتفق عليه أنه صدوق، ثقة، حافظ، علم. الميزان (١/ ٢٣١ ـ ٢٣٩ رقم ١٢٥٠) والمجروحين (١/ ٢٠٠ ـ ٢٠٠) وتاريخ بغداد (١٢٣/٧). وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) ص٥٦ - ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) عند الحديث رقم (١٧/ ٢٥٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٥/ ٨٦، ٨٨، ٩٣، ٨٩، ١٠٠، ١٠٥، ٢٠١، ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠/٩٧).

الحدیث روی ابن ماجه (۱) نحوه من حدیث محارب بن دثار عن ابن عمر و کذلك روی أبو داود (7) و کذلك روی أبو داود (۲) والترمذي (۳).

وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإِبل من جملة نواقض الوضوء، وقد اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء.

قال النووي<sup>(3)</sup>: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة<sup>(٥)</sup>، وابن مسعود<sup>(٢)</sup>، وأبيّ بن كعب<sup>(٢)</sup>، وابن عباس<sup>(٢)</sup>، وأبو الدرداء<sup>(٢)</sup>، وأبو طلحة<sup>(٧)</sup>، وعامر بن ربيعة<sup>(٢)</sup>، وأبو أمامة<sup>(٢)</sup> وجماهير من التابعين ومالك<sup>(٨)</sup> وأبو حنيفة<sup>(٩)</sup> والشافعي<sup>(١١)</sup> وأصحابهم.

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱۹۲/۱ رقم ٤٩٥) مختصراً.

قلّت: وأخرجه أبو عوانة (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٠/١) وابن خزيمة (١/ ٢١ رقم ٣٦١) والبيهقي (١/ ١٥٨) والطيالسي (ص١٠٤ رقم ٢٦٦).

قال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل. . وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۱/۸۲۱ رقم ۱۸٤).

<sup>(</sup>۳) في «سننه» (۱/۲۲۱ رقم ۸۱).

قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٦٦/١ رقم ٤٩٤) وابن خزيمة (١/٢١ - ٢٢ رقم ٣٣) وأحمد (٤/٢١ - ٢٢ رقم ٣٣) وأحمد (٤/٢٨، ٣٠٣) والبيهقي (١/١٥٩) والطيالسي في «المسند» (ص١٠٠ رقم ٧٣٤) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٢٦). كلهم من حديث البراء بن عازب. قال ابن خزيمة: «لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» اه.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(3)</sup> في «المجموع» (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن عبد البر في التمهيد (٣٤٨/٣) بسنده عن الأوزاعي قال: سألت ابن شهاب عن الوضوء مما غيرت النار، فقال لي: توضأ، قلت: عمن؟ قال: عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وعائشة، وأم سلمة، قلت: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فعمر؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فعثمان؟ قال لم يكن يتوضأ، قلت: فعلي؟ قال: لم يكن يتوضأ...

<sup>(</sup>٦) حكاه عنهم ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٤٩/٣).

<sup>(</sup>V) حكاه عنه أبن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>۸) انظر: «الاستذكار» (۲/ ۱٤۲) و«المنتقى» للباجي (۱/ ۲۵).

<sup>(</sup>٩) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «الأم» للشافعي (١/ ٩١ رقم ٣٢٢).

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup> وإسحاق بن راهويه<sup>(۲)</sup> ويحيى بن يحيى<sup>(۳)</sup> وأبو بكر بن المنذر<sup>(3)</sup>، وابن خزيمة<sup>(٥)</sup>، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي<sup>(۲)</sup>، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً، وحكي عن جماعة من الصحابة، كذا قال النووي: ونسبه في البحر<sup>(۷)</sup> [۱۷۰/ج] إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن الحسن.

قال البيهقي (<sup>(A)</sup>: حكى عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي (<sup>(A)</sup>: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب.

واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة(١٠) وابن حبان(١١) من حديث جابر

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۱/ ۲٥٠).

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه الترمذي في «السنن» (١/١٢٣).

 <sup>(</sup>٣) هو يحيى بن يحيى بن قيس أبو عثمان الغساني، قال ابن سعد: عالم بالفتيا، وقال ابن معين: ثقة كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم.

ولد سنة (٦٤هـ) وتوفي سنة (١٣٥هـ).

انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٨/ ١٩٧) و «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤١٣) و «التاريخ الكبير» (٨/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) في «الأوسط» (١٣٨/١) حيث قال: «والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين ـ أي حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة ـ وجودة إسنادهما» اه.

<sup>(</sup>٥) انظر: «صحیح ابن خزیمة» (١/ ٢١ \_ ٢٢ رقم الباب ٢٤) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل.

<sup>(</sup>٦) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١/ ٤٤٤ ـ ٤٥٥) رقم الباب (٣٢).

<sup>(</sup>٧) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>۸) في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٥١) رقم ١٣٢٩).

<sup>(</sup>٩) في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٥١ رقم ١٣٣٠، ١٣٣١).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو داود رقم (۱۹۲) والنسائي (۱۰۸/۱).

<sup>(</sup>١١) في «صحيحه» (٣/٤١٦ \_ ٤١٧ رقم ١١٣٤).

قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٤٣) وابن الجارود رقم (٢٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٦٥) وابن حزم في «السنن الكبرى» (١/ ١٥٥ ـ ١٥٦) وابن حزم في «المحلى» (٢/ ٢٤٣) وأحمد (٣/ ٣٠٧) كلهم من حديث جابر بن عبد الله.

«أنه كانَ آخِر الأمرين منه ﷺ عدم الوضوء مما مَسَّت النار».

قال النووي في شرح مسلم (۱): «ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام». وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقاً كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق، وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخاً لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من الحوم الإبل، ولا ينفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من الحوم الإبل لم تشمل النبي الله البراء الله البراء ولا بالظهور بل في حديث سمرة (۱): «قوأوا وقال له الرجل أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم»، وفي حديث البراء (۱۱): «توضأوا منها»، وفي حديث البراء (۱۱): «أفنتوضاً من لحومها؟ قال: نعم»، فلا يصلح تركه الله الوضوء مما مست النار ناسخاً لها لأن فعله الله الأمة دليل الاختصاص به ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به النا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به النا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به النا ولا ينسخه بل يكون فعله الخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به النا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به النا ولا ينسخه بل يكون فعله الخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به النا ولا ينسخه بل يكون فعله المنا ولا ينسخه بل يكون فعله المنا ولا ينسخه بل يكون فعله المن به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به المنا ولا ينسخه بل يكون فعله المنا ولا ينسخه بل يكون فعله المنا ولا ينسم المنا ولا ينسخه بل يكون فعله المنا ولا ينسخه بل يكون فعله المنا ولا ينسم المنا ولا ينسم المنا ولا ينسم ولمنا ولا ينسم ولمنا ولا ينسم ولمنا ول

وقد أعله العلماء بعلل ثلاث:

الأولى: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر. كما في «التلخيص» (١١٦/١). قلت: وقد صرح ابن المنكدر بسماعه من جابر عند أبي داود، والنسائي، وأحمد (٣٢٢/٣).

الثانية: هذا الخبر مختصر من حديث طويل. . كما في صحيح ابن حبان (٣/٤١٧).

قلت: أجاب ابن حزم في المحلى (٢٤٣/١) عن هذه العلة بقوله: «القطع بأن ذلك الحديث مختصر... قول بالظن... بل هما حديثان كما وردا» اه.

الثالثة: قال أبو حاتم في «العلل» (١/ ٦٤ رقم ١٦٨): «هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو: أن النبي ﷺ أكل كتفاً ولم يتوضأ... كذا رواه الثقات عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه» اه.

قلت: لقد رد الشيخ أحمد شاكر في «شرحه لسنن الترمذي» (١١٧/١) على أبي حاتم بقوله: «شعيب بن حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقة متفق عليه، حافظ أثنى عليه الأئمة، كما قال الخليلي وعلي بن عياش، الذي رواه عن شعيب، ثقة حجة \_ كما قال الدارقطني . . . ونسبة الوهم إلى هذين الراويين، أو إلى أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوى من روايتهما، وهيهات أن يوجد» اه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>.(</sup>٤٩/٤) (١)

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (٢٥٦/١٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح، سيأتي تخريجه برقم (٢٥٧/٢٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح لغيره، سيأتي تخريجه برقم (٢٥٨/٢١) من كتابنا هذا.

وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح، واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات، وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى. وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. فإن قلت: هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقاً لأن الأمر بالوضوء مما مست النار مطلقاً لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة، [80,1] كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعاً عند مسلم (۱) وأبي داود (۲) والترمذي (۳) والنسائي (۱) بلفظ: «توضأوا مما مست النار» وهو عند مسلم من حديث عائشة مرفوعاً.

وفي الباب عن أبي أيوب (٢)، وأبي طلحة (٧)، وأم حبيبة (٨)، وزيد بن ثابت (٩)،

(۲) في «سننه» (۱/ ۱۳۶ رقم ۱۹۶). (۳) في «سننه» (۱/ ۱۱۶ \_ ۱۱۵ رقم ۷۹).

(٤) في «سننه» (١٠٦/١).

قلّت: وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص٣١٣ رقم ٢٣٧٦) وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٢٧١)، وابن ماجه (١/ ١٦٣). وهو حديث صحيح.

(٥) في "صحيحه" (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٣).

قلّت: وأخرجه أحمد في «مسنده» (٨٩/٦) وابن ماجه (١/١٦٤ رقم ٤٨٦). وهو حديث صحيح.

(٦) أخرجه النسائي في «سننه» (١٠٦/١ رقم ١٧٦) والطبراني في «الكبير» (١٤٠/٤ رقم ١٤٠)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص٨٥.

وأورد الهيشمي الحديثين في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٤٩) وقال عند الأول: ورجاله رجال الصحيح. وقال عند الثاني: ورجاله رجال الصحيح إلا أن عمرو بن دينار قال: أخبرني من سمع عبد الله بن عبد القاري، وسماه في الحديث قبله وهو يحيى بن جعدة. وابن عبد القاري هو: عبد الله بن عمرو بن عبد القاري نسبة إلى جده.

(V) أخرجه النسائي في «سننه» (١٠٦/١ رقم ١٧٧) بسند صحيح.

(۸) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱/ ۱۳۶ \_ ۱۳۵ رقم ۱۹۰) والنسائي (۱/ ۱۰۷) وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص۲۲۲ \_ ۲۲۳ رقم ۱۰۹۲) وأحمد في «مسنده» (۲/ ۳۲۲ \_ ۳۲۷). وهو حديث صحيح.

(٩) أخرجه مسلم (١/ ٢٧٢ برقم ٣٥١) والنسائي (١٠٧/١) وأحمد (٥/ ١٨٤) والدارمي (١/ ١٨٥) والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٢٧ رقم ٤٨٣٣). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۱/ ۲۷۲ \_ ۲۷۳ رقم ۳۵۲).

وغيرهم (١) فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخاً للأمر بالوضوء منه ولا معارضاً لمثل ما ذكرت في لحوم الإبل.

قلت: إن لم يصح منه في إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله في بترك الوضوء منه، وأي ضير في التمذهب بهذا المذهب، وقد قال به ابن عمر (۲)، وأبو طلحة (۳)، وأنس بن مالك (٤)، وأبو موسى (٥)،

<sup>(</sup>۱) • كحديث ابن عمر الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (١٩١٤) وفي «الكبير» (١٢/ ٢٨١ رقم ١٣١١٧) و(٢١/ ٣٧١ رقم ١٣٣٧٨) من طريقين.

وأخرجه البزار (١/ ١٥٠ رقم ٢٩٠ ـ كشف).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٩/١) وقال: «فيه العلاء بن سليمان الرقي وهو منكر الحديث» اه. ولم يتعرض الهيثمي لإسناد الأوسط وإسناد الكبير الثاني، ورجالهما ثقات.

<sup>•</sup> وكحديث أبي موسى الذي أخرجه أحمد في «المسند» (٣٩٧/٤) والطبراني في «الأوسط» رقم (٢٧٤٠).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٨/١) وقال: ورجاله موثقون.

قلت: فيه مبارك بن فضالة، وهو مدلس، وقد عنعن.

وكحديث أنس بن مالك الذي أخرجه ابن ماجه (١/ ١٦٤ رقم ٤٨٧) والبزار (١/ ١٥٠ رقم ٢٨٩).
 رقم ٢٨٩ ـ كشف) والطبراني في «الأوسط» رقم (٦٧٢٠).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٩/١) وقال: وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك ـ وهو كذاب. وخلاصة القول أن حديث أنس بن مالك حديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/١٥): عن ابن عمر: «أنه شرب سويقاً فتوضاً».

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٥١): عن سليمان: «أن أنساً وأبا طلحة، وأبا موسى، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وامرأتين من أزواج النبي على: كانوا يتوضأون مما غيرت النار».

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٥١) وعبد الرزاق في «المصنف» (١٧٣/١ رقم ٢٧٠) عن أبي قلابة قال: «أتيت أنس بن مالك فلم أجده فقعدت أنتظره فجاء وهو مغضب، فقال: كنت عند هذا يعني الحجاج، فأكلوا ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا فقلت: وما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة، قال: ما كنا نفعله».

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/١٥) وعبد الرزاق في «المصنف» (١٧٣/١ رقم ٢٦٩)، عن الحسن أن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار.

وعائشة (۱) وزيد بن ثابت (۲) [18] وأبو هريرة (۳) وأبو غرة الهذلي (٤) وعمر بن عبد العزيز (۱) وأبو مِجْلِز (۱) لاحق بن حميد، وأبو قلابة (۱) ويحيى بن يعمر، والحسن البصري (۷) والزهري (۱). صرح بذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ (۱). وقد نسبه المهدي في البحر (۱) إلى أكثر هؤلاء [وزاد الحسن البصري وأبا مجلز] (۱۰).

وكذلك النووي في شرح مسلم (١١) قال الحازمي (١٢): وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء [١٧٦/ج] مما مست النار، والناسخ الأمر بالوضوء منه، قال: وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وذكر لهم متمسكاً (١٣). ويؤيد وجوب

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/٥١): عن الزهري: أن عائشة، وأبا سلمة وعمر بن عبد العزيز، كانوا يتوضؤون مما مست النار، وكان الزهري يتوضأ منه.

<sup>(</sup>٢) راجع الهامش رقم (٣) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) سيأتي حديثه برقم (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٥١) عن رجل من هُذيل أراه قد ذكره أن له صحبة، قال: «يتوضأ مما غيرت النار».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (ج): (أبو محمد) ثم صوَّب في الهامش برأبو مجلز) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) أُخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/١٥) عن خالد، عن أبي قلابة أنه كان يأمر بالوضوء مما غيرت النار...».

<sup>(</sup>V) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٥٢): عن قرة بن خالد، عن الحسن، قال: توضأت مما غيرت النار.

وفي المخطوط (ج): (أبو الحسين البصري) وهو خطأ.

<sup>(</sup>۸) (ص۱۵۷).

<sup>.(97/1) (9)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط عليه شطب.

<sup>.(</sup>٤٣/٤)(11)

<sup>(</sup>١٢) في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص١٦٠.

<sup>(</sup>١٣) أي الحازمي في «الاعتبار» (ص١٦٠ ـ ١٦٣).

وأما الأدلة التي ذكرها الحازمي متمسكاً لهم:

١ حديث سلامة بن وقش: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٤١ رقم ٦٣٢٦) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٩/١) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، وضعفه أحمد وجماعه، واتهم بالكذب» اه.

الوضوء مما مست النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في التلخيص (۱)، وحديث عائشة: «ما ترك النبي والوضوء مما مست النار حتى قبض» وإن قال الجوزداني (۲): إنه باطل (۳)، فهو متأيد بما كان منه والوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك [ديدناً] (١) له وهجيراً وإن خالفه مرة أو مرتين.

إذا تقرر لك هذا، فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها، ولا متمسك لمن قال: إن المراد به غسل اليدين.

وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار، ففي حديث البراء الآتي (٥): «لا توضأوا منها»، وفي حديث ذي الغرة (٢): أفنتوضأ من لحومها؟ \_ يعني الغنم \_، قال: لا. وفي حديث

<sup>=</sup> ٢ ـ حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (٢٥٦/١٩) من كتابنا هذا.

٣ ـ حديث سويد بن النعمان أخرجه البخاري (رقم ٢٠٩).

<sup>(</sup>۱) (۱۱۲/۱). وانظر ما ذكرت رداً على هذه العلل عند شرح الحديث رقم (۲۵٦/۱۹) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في حاشية المخطوط ما نصه: «منسوباً إلى جُوزدان بالضم ثم السكون وزاي ودال مهملة وألف ونون. قرية كبيرة على باب أصبهان». تمت.

<sup>(</sup>٣) قاله الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠ رقم ٣٣٦).

قلت: وتمام كلام الجوزقاني: «... لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن أبي أنيسة، ويحيى متروك الحديث».

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» تحقيق وتعليق: إرشاد الحق الأثري (١/ ٣٦٥ رقم ٢٠٣). قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن أنيسة وهو معروف بالكذب، قال أحمد والنسائي: لا يعرف إلا من حديث يحيى وهو متروك» اه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (ديناً).

<sup>(</sup>٥) برقم (٢٠/٢٠) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه رقم (٢٥٨/٢١) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح لغيره.

الباب(١): «إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ».

وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النار(٢).

• ٢ / ٢٥٧ - (وَعَنْ البَراءِ بن عازِبٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَيْ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لَحُومِ الإَبِلِ فقالَ: «لاَ تَوضَّأُوا مِنْها»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنمِ فقالَ: «لاَ تَوضَّأُوا مِنْها»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنمِ فقالَ: «لاَ تُصلُّوا فِيها فإنَّها مِنْها»، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكَ الإِبِلِ فقالَ: «صَلُّوا فِيها فإنَّها مِنَ الشَّياطِينِ»، وَسُئِلَ عَنِ الصَلَاةِ في مَرَابِضِ الغَنَمِ، فقالَ: «صَلُّوا فِيها فإنَّها بَرَكَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) وَأَبُو دَاوُدَ) (٤). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي (٥) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٧) وابن الحديث أخرجه أيضاً الترمذي (١٠): «لم أر خلافاً بين علماء الجارود (٨) وابن خزيمة (٩) وقال في صحيحه (١٠): «لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه». وذكر الترمذي (١١) الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حضير؟ وصحح أنه عن البراء. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل (١٢) عن أبيه.

قال الحافظ (۱۳): «وقد قيل: إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب، والصحيح أنه غيره وأنّ اسمه يعيش».

<sup>(</sup>١) الباب السادس. رقم الحديث (٢٥٦/١٩) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. رقم الحديث (١/ ٢٦٤ \_ ٧/ ٢٧٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٤/ ٢٨٨) و(٤/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (١/٨٢١ رقم ١٨٤).

<sup>(</sup>۵) في «سننه» (۱/ ۱۲۲ رقم ۸۱).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (١/٦٦٦ رقم ٤٩٤).

<sup>(</sup>V) في «صحيحه» (۲۱ / ۱۱۲۸ رقم ۱۱۲۸). (۸) في «المنتقى» رقم (۲۲).

<sup>(</sup>٩) في «صحيحه» (١/ ٢٢ رقم ٣٢).

قلّت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/١٥٩) وابن حزم في «المحلى» (١/٢٤٢) والطيالسي رقم (٧٣٥) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٥٩٦). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) (۲۲/۱). «سننه» (۱۲۳).

<sup>(</sup>١٢) (١/ ٢٥ رقم ٣٨). (١٣) في التلخيص (١١٦)).

والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضاً. ويدل أيضاً على المنع من الصلاة في مبارك الإبل والإذن بها في مرابض الغنم، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة (۱)، إن شاء الله تعالى.

٢٠٨/٢١ - (وعَنِ ذِي الْغُرَّةِ [رضي الله عنه] تا قالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌ لِرَسُولَ الله يَسِيرُ فقالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُنا الصلاةُ ونَحْنُ في لَرَسُولَ الله يَسِيرُ فقالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُنا الصلاةُ ونَحْنُ في أَعْطانِ الإِبلِ أَفْنُصَلِي فِيها؟ فقالَ: «لاَ»، قال: أَفْنَتُوضًا مِنْ لَحُومِها؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قالَ: أَفْنَتُوضًا مِنْ لَحُومِها؟ قالَ: قالَ: النعم، قالَ: أَفْنَتُوضًا مِنْ لَحُومِها؟ قالَ: «لاَ»، رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحمَدَ في مُسْنَدِ أَبِيهِ) (٣). [صحيح لغيره]

الحديث أخرجه الطبراني<sup>(3)</sup>، قال في مجمع الزوائد<sup>(6)</sup>: ورجال أحمد موثقون، وقد عرفت ما ذكره الترمذي<sup>(7)</sup>. وقد صرَّح أحمد والبيهقي بأن الذي صح في الباب حديثان: حديث جابر بن سمرة<sup>(۷)</sup>، وحديث البراء<sup>(۸)</sup>، وهكذا قال إسحاق، ذكره الحافظ في التلخيص<sup>(۹)</sup>. وذكره المصنف<sup>(۱)</sup> فقال: قال إسحاق بن راهویه: صح في الباب حدیثان عن النبي ﷺ: حدیث جابر بن سمرة، وحدیث البراء. اه.

وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب. وذو الغرَّة قد عرفت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش.

<sup>(</sup>۱) الباب السادس: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة، عند الحديث رقم (۱۲/۲۳) ورقم (۲۱۷/۲۶) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٦٧) بسند ضعيف. وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١/٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٥٠). (٦) في سننه (١٣٣١).

<sup>(</sup>٧) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٢٥٦/١٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٢٥٧/٢٠) من كتابنا هذا.

<sup>(1) (1/7/1).</sup> 

<sup>(</sup>١٠) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/٤/١).

#### [الباب السابع]

## باب المتطهر يشك هل أحدث

النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يخَيَّلُ إليْهِ أَنهُ يَجِدُ الشَّيْءَ [رضي الله عنه] (١) عَنْ عَمِّهِ (٢) قالَ: شُكِيَ إلى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يخيَّلُ إليْهِ أَنهُ يَجِدُ الشَّيْءَ [١٧٧/ ج] في الصلَاةِ، فقالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا الترْمِذيُّ (٣). [صحيح]

٣٣/ ٢٣٠ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنهُ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إذا وَجدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِه شَيئاً فأشْكَلَ عَليهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فلا يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِلِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». رَوَاهُ مُسِلمٌ (١) والتِّرْمِذِيُّ) (٥). [صحيح] حديث أبي هريرة أيضاً، أخرجه أبو داود (٢٠).

وفي الباب $^{(\gamma)}$  عن أبي سعيد عند أَحمد $^{(\Lambda)}$  والحاكم $^{(P)}$  وابن حبان $^{(11)}$ ، وفي [إسناد أحمد $^{(11)}$  على بن زيد بن جُدْعان] $^{(11)}$ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).(٢) عمه هو/عبد الله بن زيد/.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤٠/٤) والبخاري رقم (١٣٧، ١٧٧) ومسلم رقم (٣٦١) وأبو داود رقم (٣٦١) والنسائي (٩٨/١ - ٩٩) وابن ماجه رقم (٥١٣). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (١/ ٢٧٦ رقم ٩٩/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) في «سننه» (١/٩/١ رقم ٧٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (١/٣٢١ رقم ١٧٧). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) هنا زيادة من (ج) وهي: «عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه، وهو في الصحيحين».

<sup>(</sup>A) في «المسند» (٣/ ١٢) بسند ضعيف. وقد صح من طرق أخرى (٣/ ٤٢) و(٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٩) في «المستدرك» (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۱۰) في «صحيحه» رقم (۲٦٦٥، ٢٦٦٦). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۰۲۹) والترمذي رقم (٣٩٦) والنسائي في «الكبرى» (١/ ٢٠٥، ٢٠٦) وابن ماجه رقم (١٢٠٤) وابن خزيمة رقم (٢٩). وهو حديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد في «المسند» (٩٦/٣) بسند فيه علي بن زيد بن جُدْعان وهو ضعيف. انظر: «التقريب» رقم (٤٧٣٤)،

<sup>(</sup>۱۲) في (ج): (إسناده علي بن أحمد بن جدعان)، وهو خطأ انظر «تهذيب التهذيب» (٣/ ١٦٢).

وعن ابن عباس عند البزار<sup>(۱)</sup> والبيهقي<sup>(۲)</sup> وفي إسناده أبو أويس<sup>(۳)</sup> لكن تابعه الدراوردي.

قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء)، يعنى خروج الحدث [منه](٤).

قوله: (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) قال النووي (٥): «معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين».

والحديث دليل على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة، والوسوسة التي جعلها على من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج.

قال النووي في شرح مسلم<sup>(٦)</sup>: "وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من [٦٠أ/ب] قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا (٧) ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكي عن مالك روايتان إحداهما: أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية: يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا ولا في وقوع الحدث عن المحابنا: ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال».

<sup>(</sup>۱) في «مسنده» (۱/۱۲۷ رقم ۱۷۱ مختصر). (۲) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۱/۱۲۸). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۲) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» (رقم ۱۲۵) و والبزار بنحوه، ورجاله رجال الصحيح» اه.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني ووالد إسماعيل أبي أويس...

أخرج له مسلم في الشواهد ولم يحتج به، وقال في «التقريب»: صدوق يهم..». انظر: «خلاصة القول المفهم على تراجم الإمام مسلم (١/ ٢٩٤ رقم ٧٩٩/٦٧).

<sup>(</sup>٤) في «المخطوط» (عنه). والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في «شرحه لصحيح مسلم» (٤٩/٤).(٦) (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٧) أي الشافعية.

قال (۱): «أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين». قال (۲): «ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، أو في عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلّى ثلاث ركعات أم أربعاً، أم أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث» اه.

وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها فاستفادته [٤٩ب] من حديث أبى هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه.

وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد، ولهذا قال المصنف<sup>(٣)</sup> عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. اه. على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل، وفي جعله مقيداً للجواب خلاف في الأصول مشهور.

## [الباب الثامن] باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف

النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهِ عَمَرَ [رضي الله عنهما] عَنِ النَّبِيِّ اللهِ المرارج] وَلَا مَن غُلُولٍ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا اللهُ صَلَاةً بِغير طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا اللهُخارِيُّ) (٥٠). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أي النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (٤/٥٠).

<sup>(</sup>٢) أي النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (٤/٥٠).

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ١٢٥). (٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۵) أخرجه أحمد (۱۹/۲ ـ ۲۰، ۳۹، ۵۱، ۵۷، ۵۷) ومسلم (۱/۲۰ رقم ۲۲۶) والترمذي (۱/۵ رقم ۱) وابن ماجه (۱/۱۰۰ رقم ۲۷۲).

قلت: وأخرجه أبو عوانة (١/ ٢٣٤) والطيالسي رقم (١٨٧٤) وابن خزيمة (١/٨ رقم ٨) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٧٦) والبيهقي (١/ ٤٢) وابن الجارود رقم (٦٥).

قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وتعقبه أبو الأشبال في =

الحديث أخرجه الطبراني (١) أيضاً.

وفي الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح (٢)، وأبي هريرة (٣)، وأنس (٤)، وأبي بكر الصديق (٥)، والزبير بن العوام (٦)، وأبي سعيد الخدري (٧)، وغيرهم (٨).

(١) في المعجم الصغير (١/ ٦٠ ـ ٦١).

(٢) وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد (٥/ ٧٤) وأبو داود رقم (٥٩) والنسائي (٥/ ٥٦) وابن ماجه رقم (٢٧١) وأبو عوانة (١/ ٢٣٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٩١ رقم ٥٠٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٣٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/١) من طرق عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه، به. وأخرجه أحمد (٥/٥٧) عن يحيى بن سعيد، والنسائي (١/ ٨١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٩١ رقم ٥٠٦) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به.

(٣) وهو حديث صحيح.أخرجه البخاري (رقم ١٣٥) ومسلم رقم (٢٢٥).

(٤) وهو حديث صحيح.
 أخرجه ابن ماجه رقم (٢٧٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١/٥) وأبو عوانة (١/ ٢٣٥).

(٥) أخرجه أبو عوانة (٢٣٧/١).

- (٦) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٢٧) وقال الهيثمي: «وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه كذاب».
- (٧) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٦٨٩٧) والبزار (١٣٢/١ ـ كشف) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٢٧/١) وفيه عبيد الله بن يزيد القردواني، لم يرو عنه غير ابنه محمد». قلت: وفيه ـ أيضاً ـ سليمان بن أبي داود الحراني: وهو ضعيف. ضعفه أبو زرعة، وغيره. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جداً.

[الجرح والتعديل (٤/ ١١٥) ولسان الميزان (٣/ ٩٠)].

(٨) كحديث أبى بكرة، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وعائشة، وسعيد بن =

<sup>=</sup> شرح الترمذي فقال: «سيأتي قريباً أن في الباب عن أبي هريرة، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، وهو أصح من حديث ابن عمر هذا. فوصف الترمذي له بأنه أصح شيء في الباب: فيه نظر» اه. قلت: وقد تابع شعبة عليه جماعة من الأئمة الثقات: كأبي عوانة عند أحمد ومسلم. وإسرائيل بن يونس عند أحمد ومسلم والترمذي. وزائدة بن قدامة عند أحمد ومسلم والبيهقي. وأما قول بعضهم: سماك يقبل التلقين. فقد أجاب عليهم الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٠٠): «... ولكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم...» اه. وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح، والله أعلم.

قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي.

قوله: (لا يقبل الله)، قد قدَّمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل (٢٠).

قوله: (ولا صدقة من غلول)، العُلول بضم الغين المعجمة: هو الخيانة، وقد وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (٣). قال النووي في شرح مسلم (٤): وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي عياض (٥): واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا، وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح (٢)، واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدِث خاصة واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدِث خاصة فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ (٧) الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان [واجباً] (٨) ثم نسخ، وقيل: الأمر به على الندب، وقيل: لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووي (٩) حاكياً عن القاضي: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم خلاف ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدِثين، وهكذا نسبه الحافظ في الفتح (١٠) إلى الأكثر.

ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد(١١١) وأبو داود(١٢) عن عبد الله بن حنظلَة

زید، وسهل بن سعد، وأبي سبرة وأبي الدرداء، وأبي روح ورفاعة بن رافع.
 انظر تخریجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.

<sup>(</sup>۱) في «التلخيص» (۱/ ۱۲۹)،

<sup>(</sup>٢) الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل عند الحديث رقم (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «القاموس المحيط» ص١٣٤٣. (٤) (١٠٢/٣).

<sup>(</sup>٥) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (١٠/٢).

<sup>(</sup>٦) (١/ ٢٣٢ \_ ٢٣٤). (٧) سورة المائدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ب). (۹) فی شرح صحیح مسلم (۱۰۳/۳).

<sup>(</sup>۱۰) (۱/ ۲۳۲). (۱۸) في «المسند» (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱۲) في «سننه» (۱/۱۱ رقم ٤٨).

الأنصاري «أن رسول الله على أمر بالوضُوءِ لكلِّ صلاةٍ طاهِراً كان أو غيرَ طاهِرٍ، فلما شقَّ عليه وُضعَ عنه الوضوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ». ولمسلم (١) من حديث بريدة: «كان النبي على يتوضًا عند كل صلاة، فلمَّا كان يوم الفتح صلَّى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، فقال: عمداً فعلته» أي لبيان الجواز، واستدلَّ الدارمي في مسنده (٢) على ذلك بقوله على: «لا وُضوءَ إلا من حَدَثٍ». فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نير، فإن الأحاديث مصرِّحة بوقوع الوضوء منه على لكل صلاة إلى وقت الترخيص، وهو أعم من أن يكون لحدث ولغيره، والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث، وحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك» عند أحمد (٣) من حديث أبي هريرة مرفوعاً من أعظم الأدلة على المطلوب، وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب: فضل الوضوء لكل صلاة (٤).

وقد أخرج الجماعة إلا مسلماً (٥): «أن النبي على كان يتوضأ عند كل صلاة»، زاد الترمذي (٢): «طاهراً أو غير طاهر».

وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء، لأنه حكم على بأن أكل لحومها غير ناقض، ثم قال للسائل عن الوضوء: "إن شئت".

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ١١ رقم ١٥) و(١/ ٧١ \_ ٧٢ رقم ١٣٨) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۱/ ۲۳۲ رقم ۸٦/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) رقم (٦٦٤).

٣) في «المسند» (٢٥٩/٢) بإسناد صحيح.
 قلت: وأخرج النسائي (١/١١ رقم ٧) وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم ١٤٠) والبخاري تعليقاً (١٥٨/٤) بنحوه.

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) الباب الثاني عند رقم الحديث (٨/ ٢٧١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم (٢١٤) وأبو داود رقم (١٧١) والترمذي رقم (٥٨) وابن ماجه رقم (٥٠٩) وأحمد (٣/ ٢٦٠) والنسائي (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» رقم (٥٨).

وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلُ من أيها شاء»، أخرجه مسلم (۱) وأهل السنن (۲) من حديث عقبة بن عامر.

وحديث: «أنها تخرجُ خطاياه [١٧٩/ج] مع الماء أو مع آخِر قَطْرِ الماء» عند مسلم (٣) ومالك (٤) والترمذي (٥) من حديث أبي هريرة.

وحديث: «من توضَّأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»، أخرجه الشيخان<sup>(٦)</sup> من حديث عثمان.

وحديث: "إذا توضَّأت اغتسلتَ من خطاياك كيوم ولدتكَ أُمُّكَ" عند مسلم (۱) والنسائي من حديث أبي أمامة، وغير ذلك كثير، [۲۰ب/ب] فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها على غير أكمه، والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله، ويتمسك بأذيال تشكيك منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث: "فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم" (۹) بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة، وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا. وع عنك هذا كله، هذا ابن عمر يروي أن رسول الله على قال: "من توضأ على

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (رقم ۲۳٤/۱۷).

<sup>(</sup>۲) أبو داود رقم (۱۲۹) والنسائي (۱/۹۲) وابن ماجه رقم (٤٧٠) والترمذي (٧٨/١). وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۳) في صحيحه رقم (۲٤٤).
 (٤) في «الموطأ» (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>۵) في «سننه» رقم (۲).

وهُو حديث صُحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري رقم (١٦٤) ومسلم رقم (٢٢٧).

<sup>(</sup>۷) في «صحيحه» رقم (۸۳۲).

<sup>(</sup>۸) في «سننه الكبرى» (۱۰۳/۱ ـ ۱۰۶ رقم ۱۷۷/۳).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه رقم (٤٢٢) وأبو داوذ رقم (١٣٥) والنسائي (٨٨/١) بسند حسن.

طهر كتب الله له به عشر حسنات» أُخرجه الترمذي (١) وأبو داود (٢)، فهل أنص على المطلوب من هذا، وهل يبقى بعد هذا التصريح ارتياب؟

• ٢٦٢/٢٥ ـ (وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ [رضي الله عنه] "كَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَتَبَ إلى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَاباً وَكَانَ فِيهِ: «لَا يَمَسُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَتَبَ إلى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَاباً وَكَانَ فِيهِ: «لَا يَمَسُّلا الْقُرْ آنَ إِلَّا طَاهِرٌ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَالدَّارَقُطْنيُ (٤)، وَهُوَ لِمالِكِ في الموطأ (٥) مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عَمْرِو بنِ حَزمٍ إِنَّ في الكِتاب الذِي كَتَبهُ رَسُولُ الله عَلَيْ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنْ لَا يَمَس القُرْ آنَ إلا طَاهِرٌ». [حسن بشواهده]

وقالَ الْأَثْرَمُ: وَاحْتَجَّ أَبُو عَبدِ الله \_ يَعْنِي أَحَمَدَ \_ بِحَدِيثِ ابْنِ عَمَرَ<sup>(٦)</sup>: «ولَا يُمَسُّ المُصْحَفُ إلَّا على طَهَارَةٍ».

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱/ ۸۷ رقم ۵۹).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۱/ ٥٠ رقم ۲۲).وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١٢٢/١ رقم ٥).

وفي «غرائب مالك» من حديث أبي ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل عن مالك عن على عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، قال: كان فيما أخذ عليه رسول الله على أن لا يمس القرآن إلا طاهر».

قال الدارقطني: تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك، فأسنده عن جده.

ثم رواه من حديث إسحاق الطباع، أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، قال: كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله على أن لا يمس القرآن إلاً طاهر».

قال: وهذا الصواب عن مالك، ليس فيه عن جده. انتهى.

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» وقوله فيه: عن جده يحتمل أن يراد به جده الأدنى، وهو/ محمد بن عمرو بن حزم/، ويحتمل أن يراد به جده الأعلى، وهو/عمرو بن حزم/، وإنما يكون متصلًا إذا أريد الأعلى. لكن قوله: كان فيما أخذ عليه رسول الله على يقتضي أنه/عمرو بن حزم/ لأنه الذي كتب له الكتاب» اهد. «نصب الراية» (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٥) في الموطأ (١/ ١٩٩ رقم ١) مرسلًا، وإسناده صحيح «ووصله النسائي (٨/ ٥٠ - ٥٠ رقم ٤٨٥٣) وابن حبان (رقم ٧٩٣ - موارد) وهو معلول». قاله الحافظ في بلوغ المرام رقم (١١/ ٧١) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه بعد قليل أثناء الشرح.

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك<sup>(۱)</sup>، والبيهقي في الخلافيات<sup>(۲)</sup>، والطبراني أب وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف<sup>(3)</sup>. وذكر الطبراني في الأوسط<sup>(۵)</sup> أنه تفرد به، وحسن [الحازمي]<sup>(1)</sup> إسناده، وقد ضعف النووي<sup>(۷)</sup>، وابن حزم<sup>(۹)</sup> حديث حكيم بن حزام، وحديث عمرو بن حزم جميعاً.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني (١٠) والطبراني (١١)، قال

قلت: وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» (٥٠٨/١ \_ ٥٠٩ رقم ٢٩٨) وفي «السنن الكبرى» (٨٨/١). واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (٢٤٤/٢ رقم ٥٧٣).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٧٦): وقال «رواه الطبراني في «الكبير» و«الصغير» و«رجاله موثقون» اه.

وقال ابن حجر في «التلخيص» (١/ ١٣١): «وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أنَّ أحمد احتج به» اه.

وقال الجوزقاني في «الأباطيل» (١/ ٣٧٢): «هذا حديث مشهور حسن» اه.

وقال الأخ مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه للخلافيات، (١/٥٠٩ ـ ٥١٠): «وقد أعلّ الحديث بثلاث علل ـ وكلها مما ينازع فيه ـ وهي:

أولًا: فيه ابن جريج، وهو مدلس وقد عنعن.

<sup>(</sup>۱) في «المستدرك» (۳/ ٤٨٤) وصححه. (۲) (۱/ ٥٠٠ رقم ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٠٥ رقم ٣١٣٥) و«الأوسط» رقم (٣٣٠١). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٧٧) وقال: «وفيه سويد أبو حاتم: ضعفه النسائي وابن معين في رواية، ووثقه في رواية. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، حديثه حديث أهل الصدق».

<sup>(</sup>٤) سُوَيد بن إبراهيم الجَحْدَري أبو حاتم الحناط البصري، ضعفه النسائي والساجي، وابن عدي، وقال ابن معين والبزار: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. «التقريب» رقم (٢٦٨٧) و «تهذيب التهذيب» (٤/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ رقم (٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) في «الأوسط» (٣/ ٣٢٧). (٦) في (ج): (الدارمي).

<sup>(</sup>۷) قال النووي في «المجموع» (۲/۸۷) وإسناده ضعيف ثم إن النووي في «الخلاصة» (۱/ ۸۷) فعف حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم.

<sup>(</sup>٨) أي: «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (١/ ٥٢). وقال: وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٩) في «المحلى» (١/ ٨١ \_ ٨١). (١٠) في «سننه» (١/ ١٢١ رقم ٣).

<sup>(</sup>١١) في «المعجم الكبير» (٢١/ ٣١٣ \_ ٣١٤ رقم ١٣٢١٧) وفي «الصغير» (٢/ ٢٧٧ رقم ١١٣٢).

الحافظ (١): وإسناده لا بأس به، لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه، رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر، قال الحافظ (١): ذكر الأثرم أن أحمد احتج به.

وفي الباب أيضاً عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني (٢)، وابن أبي داود في المصاحف (٣)، وفي إسناده انقطاع. وفي رواية الطبراني من لا يعرف.

وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده(١٤)، وفي إسناده

وانظر: «نصب الراية» (١/ ١٧٨) و«التلخيص الحبير» (١٣١/١)...

وعلى كلِّ حال، ما قبله وبعده يشهد له» اهـ.

(۱) في «التلخيص» (/ ١٣١).

(٢) في «المعجم الكبير» (٣/٩ رقم ٨٣٣٦) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٧٧) وقال الهيثمي: ... وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخارى: ثقة مقارب الحديث.

(٣) كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني (ص١٨٥).

(٤) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٣١ ـ ١٣٢).

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٣/ ٤٦٥-٤٦١): «وهذا الحديث يرويه: علي بن عبد العزيز هكذا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا مسعدة البصري، عن خصيب بن جحدر، عن النضر بن شفي، عن أبي أسماء الرَّحبي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة الحج الأصغر، وعمرة خير من الدنيا وما فيها، وحجة أفضل من عمرة».

وذكر بهذا الإسناد أحاديث، وهو إسناد في غاية الضعف. ولم أجد للنضر بن شفي ذكراً في شيء من مظان وجوده، فهو جد مجهول. وأما

الخصيب بن جحدر، فقد رماه ابن معين بالكذب [التاريخ (٩٦/٤)].

واتقى أحمد بن حنبل حديثه [العلل ومعرفة الرجال (٣/٢٦٧)]، وإنما كان يروي ثلاثةً عشر أو أربعةَ عشر حديثاً.

<sup>=</sup> ثانياً: فيه سليمان بن موسى. قال الزيلعي في «نصب الراية» (١٩٨/١): «سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه، فوثّقه بعضهم، وقال البخاري [في «الضعفاء الصغير» (٥٠ - ٤٥)]: «عنده مناكير». وقال النسائي [في «الضعفاء والمتروكين» (٥٠)]: «ليس بالقوي». ثالثاً: جهالة سعيد بن محمد بن ثواب، فترجمه الخطيب في «تاريخه» (٩٤/٩) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، فكأنه مجهول الحال قاله شيخنا في «إرواء الغليل» (١٩٩١). قلت: ومع هذا فهي مما لا توهن الحديث ولا تجعله مطروحاً؟ فعنعنة من أخرج لهم الشيخان متساهل فيها، وهي محمولة على السماع، وسليمان بن موسى وثَّقه ابن معين في «تاريخ الدارمي» (رقم: ٢٦، ٣٦٠) ودحيم، كما في «الجرح والتعديل» (١٤١٤) والترمذي وابن عدي في «الكامل» (١١١٩)، وسعيد بن محمد صحَّحَ له الدارقطني حديثاً في «سننه» في إتمام الصلاة في السفر.

حصيب بن جحدر، وهو متروك(١).

وروى الدارقطني (٢) في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنه رجس، ولا يمسه إلا المطهرون. قال الحافظ (٣): وفي إسناده مقال.

وفيه عن سلمان موقوفاً، أخرجه الدارقطني (٤) والحاكم (٥).

وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>، إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله على والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم (۷): قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة.

<sup>=</sup> وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير [الجرح والتعديل (٣/ ٣٩٧) وعنده: ضعيف الحديث].

وأما مسعدة البصري، فهو ابن اليَسَع، خَرق أحمد بن حنبل حديثه وتركه. [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٦٧)].

وقال أبو حاتم: إنه يكذب على جعفر بن محمد [الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٠)].

فأما إسحاق بن إسماعيل، الذي يرويه عنه علي بن عبد العزيز، فهو ابن عبد الأعلى الأيلي، يكثر عنه، يروي عن ابن عيينة، وجرير، وغيرهما، وهو شيخ لأبي داود، وأبو داودُ لا يروى إلا عن ثقة عنده، فاعلمه. [التهذيب (١٦٧/١)]».

وخلاصة القول أن حديث ثوبان ضعيف جداً. ولبعض فقراته سياق آخر تصح به والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عليه في التعليقة المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) في «سننه» (١٢٣/١ رقم ٧). قال الدارقطني: القاسم بن عثمان ليس بقوي. وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها.

<sup>(</sup>۳) في «التلخيص» (۱/۱۳۲).

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (١/ ١٢٣ رقم  $\Lambda$ ) بإسناد صحيح موقوف على سلمان.

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (١٨٣/١). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان» اه.

<sup>(</sup>٦) انظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر» (٣/٥٥٦).

<sup>(</sup>V) في «المستدرك» (۱/ ٣٩٧).

قلت: قال المحدث الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ١٦٠): «وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم =

والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً، [١٨٠/ج] ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس على بدنه نجاسة.

ويدل لإطلاقه على الأول [قول الله](١) تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾(٢). وقوله ﷺ لأبي هريرة: «المؤمن لا ينجس (٣). وعلى الثاني: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُوا ﴾(٤).

وعلى الثالث قوله [علم] في المسح على الخفين: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» (ه)، وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير، فمن أجاز حمل [٠٥أ] المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا. والمسألة مدونة في الأصول، وفيها مذاهب. والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين، وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود.

### [أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن]:

استدل المانعون للجنب بقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُمُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، ولو سلم عدم الطهور

الكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ، ومن المقرر في "علم المصطلح" أن الطرق يقوي بعضها بعضاً، إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه، وعليه، فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل... وصححه أيضاً صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه.." اه.

<sup>(</sup>١) في (ب): (قوله). (٢) سورة التوبة: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٨٥) ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٧١).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٢/ ٢٢٨) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٦) سورة الواقعة: الآية ٧٩.
 د ن ن أقراء التالية ١٠٤

فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية، ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب، وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة، لأن المطهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائماً لحديث: «المؤمن لا ينجس» وهو متفق عليه (۱)، فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحَسٌ ﴿ اللَّهُ المُشْرِكُونَ بَحَسٌ ﴾ (١) لهذا الحديث.

ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو<sup>(٣)</sup>، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملًا في معانيه فلا يعين حتى يبين. وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث: «المؤمن لا ينجس» (۱)، ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته، لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحاً (٤) بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمالًا للمشترك في جميع معانيه، وفيه الخلاف، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه، لما صح لوجود المانع وهو حديث: «المؤمن لا ينجس» (۱)، واستدلوا أيضاً بحديث الباب.

وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج، لأنه من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إسناده خلاف شديد (٥)، ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر، وقد عرفته.

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة، صرح بذلك في جواب سؤال [٢١]/ب] ورد عليه، فإن

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه آنفاً. (٢) سورة التوبة: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٢٩٩٠) ومسلم رقم (١٨١٦) عن ابن عمر قال: نهَى رسول الله ﷺ أن يسافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو».

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ترجيح) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قلت: قد تبين لك مما سبق أن الحديث حسن بشواهده.

ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحديث سواء كان جنباً أو حائضاً أو محدثاً، أو على بدنه نجاسة، فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه (۱) من حديث ابن عباس «أنه عليه كتب إلى هِرَقْل عظيم الروم: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أُجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (۱)، و (يَتَأَهّلَ ٱلْكِئَبِ تَعَالَوْاً إِلَى كَلِمَةِ الله قوله: ﴿ مُسَلِمُونَ ﴾ (۱) مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب، ووقوع اللمس منهم له معلوم. قلت: أجعله خاصاً بمثل الآية والآيتين [۱۸۱/ج] فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة، كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك، بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث.

إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك، وقد عرفت الخلاف في الجنب.

وأما المحدث حدثاً أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٢٦٣) والبخاري رقم (٤٥٥٣) ومسلم رقم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>۲) «الأريسيين: هكذا أوقع في هذه الرواية الأولى في مسلم: الأريسيين، وهو الأشهر في روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة. وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه: أحدها: بياءين بعد السين، والثاني: بياء واحدة بعد السين، وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة. والثالث: الإريسين بكسر الهمزة، وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين. ووقع في الرواية الثانية في مسلم، وفي أول صحيح البخاري: إثم اليريسيين، بياء مفتوحة في قوله وبياءين بعد السين. واختلفوا في المراد بهم على أقوال: أصحها وأشهرها أنهم الأكارون، أي الفلاحون والزارعون. ومعناه إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع انقياداً. فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا. وهذا القول هو الصحيح.

الثاني: أنهم اليهود والنصارى، وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى، ولهم مقالة في كتب المقالات. ويقال لهم: الأروسيون.

الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها. اهـ. [صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (٣/ ١٣٩٦)].

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٦٤.

علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة (١) وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف (٢).

وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى: لا يجوز (٣)، واستدلوا بما سلف، وقد سلف ما فيه.

٢٦٣/٢٦ - (وَعَنْ طَاوُسِ [رضي الله عنه] أَنَّ عَنْ رَجلٍ قَدْ أَدْرَكَ النبيَّ ﷺ وَأَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةً، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأْقِلُوا الكَلاَمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) والنَّسائيُ (٦). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) يُطلق هذا اللقب على نضر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني، البغدادي، أبو صالح، وكان من فقهاء الحنابلة: (٥٦٤هـ ٦٣٣هـ). أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.

<sup>(</sup>٢) بوب البخاري في «صحيحه» (٢٨٦/١) رقم الباب (٣٦) لقراءَة المحدِث القرآن فقال: «باب قراءةِ القرآن بعد الحدث وغيره».

وأورد في هذا الباب حديث رقم (١٨٣) عن ابن عباس أنه باتَ ليلةً عندَ ميمونةَ زوج النبي على وهي خالتُه و فاضطجعتُ في عَرضِ الوسادةِ، واضطجع رسولُ اللَّهِ على وأهلهُ في طُولِها، فنام رسولُ اللَّه على حتى إذا انتصف الليل و قبلَهُ بقليلٍ أو بعده بقليل استيقظ رسولُ اللَّه على فجلسَ يمسحُ النومَ عن وجههِ بيدِهِ، ثم قرأ العشر الآياتِ الخواتِم من سورة آل عمرانَ. ثم قام إلى شنِّ معلقةٍ فتوضأ منها فأحسن وضوءَهُ، ثم قامَ المحديث. وأخرجه مسلم رقم (٧٦٣).

قال الحافظ في «شرح الحديث» (١/ ٢٨٨): «قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه على قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. . . ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير \_ بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي \_ : لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي على . . قلت : ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب، وأن المراد به الأصغر، إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل» اه . .

وانظر: «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي الحسين بن أحمد السياغي. (١/ ٤٩٩ \_ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الروض النضير» للسياغي (١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٣/ ١٤٤) و(٤/ ٢٤) و(٥/ ٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٩٢٢).

وهو حديث صحيح.

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي (١) والحاكم (٢) والدارقطني (٣) من حديث ابن عباس، وصحَّحه ابن السكن وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥)، وقال الترمذي (٢): روي مرفوعاً موقوفاً، ولا يعرف مرفوعاً إلا من حديث عطاء، ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس، واختلف على عطاء في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة».

قال الحافظ ( $^{(v)}$ : وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً تارة، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك، ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة. وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق، ولكنه موقوف من طريقه. وقد أطال الكلام في التلخيص ( $^{(v)}$ ) فليرجع إليه ( $^{(v)}$ ).

والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة، وفيه خلاف محله كتاب الحج.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «سننه» رقم (۹٦٠).

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (١/ ٤٥٩) و(٢/ ٢٦٦ \_ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» رقم (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>۵) فی «صحیحه» رقم (۳۸۳٦).

قلّت: وأخرجه الدارمي (٢/٤٤) وابن الجارود رقم (٤٦١) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٥٥) والبيهقي في «الكبير» رقم (٢٠٠١) والبيهقي في «الكبير» (٥/ ٥٥ و٨٥) والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٩٥٥).

<sup>(</sup>٦) ذكر الحافظ في «التلخيص» (١/٩/١).

<sup>(</sup>٧) في «التلخيص» (١/٩/١).

<sup>(</sup>٨) وقد أطال الكلام على الحديث المحدث الألباني في «الإرواء» (١/١٥٤ ـ ١٥٨ رقم (١٢١)، فانظره فإنه مفيد.

# [تاسعاً] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء](١)

#### [الباب الأول]

### باب استحباب الوضوء مما مسَّته النار والرخصة في تركه

١/ ٢٦٤ - (عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قارِظ [رضي الله عنهما] (٢) أنهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (٢) يَتَوضَّأُ على المَسْجِدِ فقالَ: إنَّما أتَوضَّأ مِنْ أثُوارِ أقِطٍ أَكَلْتُها لِأنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «تَوضأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ») (٣). [صحيح]

٢/ ٢٦٥ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] (٢) عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: «تَوضَّأُوا مِمَا مَسَّتِ النَّارُ» (٤). [صحيح]

٣/٢٦٦ ـ (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ [رضي الله عنه](٢) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ والنَّسَائِيُّ)(٥). [صحيح]

<sup>(</sup>١) في (ج): (الوضوء لأجله).(٢) زيادة من (ج).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۵، ۲۷۱).
 ومسلم في «صحيحه» (۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳ رقم (۹۰/ ۳۵۲).
 والنسائي في «السنن» (۱۰ ۲۰۱).

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٢٣٧٦) وأبو داود (١/ ١٣٤ رقم ١٩٤) والترمذي (١/ ١١٤ ـ ١١٥ ـ ١١٥ رقم ١١٥). رقم ٧٩) وابن ماجه (١/ ١٦٣ رقم ٤٨٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ رقم ٣٢٤). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٨٩).

ومسلم في «صحيحه» (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٣/٩٠).

قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/١٦٤ رقم ٤٨٦).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ١٨٤).ومسلم (١/ ١٧٢ رقم ٥٩/ ٣٥١).

والنسائي في «السنن» (١٠٧/١).

قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ١٨٥) والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٢٧ رقم ٤٨٣٣)، وهو حديث صحيح.

قوله: (من أثوار أقط) الأثوار جمع ثور: وهي القِطعة من الأقِط، وهي بالثاء المثلثة. والأقط: لَبَن جامد مُسْتَحْجِر<sup>(۱)</sup>، وهو مما مسته النار.

قوله: (يتوضأ على المسجد)، استدل به على جواز الوضوء في المسجد. وقد نقل ابن المنذر<sup>(۲)</sup> إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحداً.

والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار.

وقد اختلف الناس في ذلك فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة (٣)،

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره النووي في «شرح مسلم» (٤٤/٤)...

<sup>(</sup>٣) • أخرج أبو يعلى في «المسند» (٣/ ٣٢ ـ ٣٣ رقم ٢٤) والبزار رقم (٢٩٢ ـ كشف) عن أبي بكر الصديق: «أن النبي ﷺ نَهَسَ كَتِفاً، ثم صلى ولم يتوضأ»، إسناده ضعيف.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥١) وقال: «رواه أبو يعلى والبزار، وفيه حسام بن مصك، وقد أجمعوا على ضعفه».

قلت: إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح، فقد أخرج البخاري رقم (٢٠٧) ومسلم رقم (٣٥٤) وأبو داود رقم (١٨٧) والنسائي (١٠٨/١) ومالك في «الموطأ» (١/ ٢٥). عن ابن عباس، أن رسول الله على أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ».

<sup>•</sup> وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٦٧ ـ ٦٨) من طرق كثيرة، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٧/١) عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «أنّه أكل مع رسول الله ﷺ لحماً فصلّى ولم يتوضأ». وفي بعض طرقه زيادة عمر أضاً.

<sup>•</sup> أخرج أحمد (١/ ٦٢) والبزار (١/ ١٥٢ رقم ٢٩٤).

عن عثمان: «أنه رأى رسول الله على أكل خبزاً ولحماً ثم صلى ولم يتوضأ»، قال البزار: علته إسحاق بن عبد الله. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥١) ورجال أحمد ثقات».

أخرج أبو يعلى في «المسند» (١/ ٣٩٤ رقم ٣٩٤/٢٥) بسند حسن، عن على بن أبي طالب قال: «كان رسولُ الله على يأكل الثّريدَ، ويشربُ اللبنَ، ويصلي ولا يتوضّأ».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥١) وقال: «رواه أبو يعلى، وفيه عبد الأعلى بن عامر، ضعفه أحمد، وأبو حاتم، وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات. وبقية رجاله رجال الصحيح» اه.

وعبد الله بن مسعود (۱)، وأبو الدرداء (۲)، وابن عباس (۳)، وعبد الله بن عمر (٤)، وأبس بن مالك (٥)، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وأبي بن كعب. وأبو طلحة (٢)، وعامر بن ربيعة (٧)، وأبو أمامة (٨)، والمغيرة بن شعبة (٩)، وجابر بن عبد الله (١١)، وعائشة (١١)، وجماهير التابعين،

(١) أخرج أحمد (١/ ٤٠٠).

(٢) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (١/٢٢٢ ث١٢٢).

عن حسان بن عطية، أن أبا الدرداء كان لا يتوضأ مما غيرت النار».

(٣) تقدم تخريج حديث ابن عباس قريباً وهو في الصحيحين.

(٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (١/٢٢٢ ث١٢١).

عن الربيع بن قريع قال: سمعت ابن عمر يقول: ما أبالي أن آكل لحماً وخلًا، وأصلي ولا أتوضاً».

(٥) أخرج أحمد في «المسند» (٣/ ١٢٩) والدولابي في «الكنى» (١/ ١٣١) عن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوساً، فأكلنا لحماً وخبزاً، ثم دعوت بوضوء فقالا: لم تتوضأ؟! فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا، فقالا: أتتوضأ من الطيبات؟! لم يتوضأ منه من هو خير منك.

وأورد الهيثمي الحديث في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥١) وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات» إلا أنه قال: كنت أنا وأمي بدل أبي. ولعلها تصحيف.

(٦) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٢٠). وانظر التعليقة السابقة.

(٧) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٢٢٢ ث١١٨): عن يحيى أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته النار، هل يتوضأ؟ فقال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلى ولا يتوضأ، وكان أبوه من أصحاب بدر.

(٨) أخرج الطبراني في «الكبير» (٨/ ١٤٠ \_ ١٤١ رقم ٧٥٤٨) عن أبي أمامة قال: كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ مما مست النار».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٥٢) وقال: وفيه محمد بن سعيد المصلوب (أبو قيس) وهو كذاب.

(٩) أخرجه أبو داود (١/ ١٣١ رقم ١٨٨)، وهو حديث صحيح.

(۱۰) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٥) وأبو داود (١٩٣١ رقم ١٩١) والترمذي (١١٦/١ ـ ١١٧ رقم ١٠٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٥) وابن ماجه (١/ ١٦٤ رقم ٤٨٩) وابن الجارود رقم (٢٤)، وهو حديث صحيح.

(١١) تقدم تخريج حديثها رقم (٢/ ٢٦٥) من كتابنا هذا.

عن عبد الله بن مسعود: «أن النبي على كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة، ولا يمس ماء». وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٥١) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون».

وهو (1/1) وأبي حنيفة (1) وأبي حنيفة (1) والشافعي (1) وابن المبارك وأحمد وأحمد أب وإسحاق بن راهويه (1) ويحيى بن يحيى وأبي ثور (1) وأبي خيثمة وسفيان الثوري (1) وأهل الحجاز وأهل الكوفة الى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته [النار] (1).

وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإبل<sup>(٩)</sup>.

استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب(١٠٠).

واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وقد ذكر المصنف بعضها ههنا (۱۱). وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين: الأول: أنه منسوخ بحديث جابر الآتي. الثاني (۱۲): أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.

قال النووي(١٣): ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم

<sup>(</sup>١) قال الباجي في «المنتقى» (١/ ٦٥): «قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة على ترك الوضوء مما مست النار جميع الفقهاء في زماننا، وقد وقع الإجماع على تركه» اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» (٢/ ٦٦ \_ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: مسائل أحمد لأبي داود ص١٥، ومسائل أحمد لأبي هاني (١/٩) ومسائل أحمد لعبد الله ص١٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (١٥٠/٢).

<sup>(</sup>٧) ذكره الترمذي في «السنن» (١١٩/١).

وما بين الحاصرتين زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٩) الباب السادس عند شرح الحديث رقم (٢٥٧/٢٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) رقم الحديث (٢٦٧/٤) و(٢٦٨/١) و(٢٦٩/١) و(٧٠/٢٧) من كتابنا هذا. قلت: بالإضافة لما تقدم من الأحاديث الأخرى.

<sup>(</sup>١١) رقم (١/ ٢٦٤) و(٢/ ٢٦٥) و(٣/ ٢٦٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۱۲) رقم (٧/ ۲۷۰) من كتابنا هذا. (۱۳) انظر: «المجموع» (٢/ ٦٦ ـ ٦٩).

أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار، ولا يخفاك [٥٠٠] أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله على يعارض القول الخاص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل.

وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدّمة على غيرها، وحقيقة الوضوء الشرعية: هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه نعم، الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم.

٢٦٧ ٤ - (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها] قالت: أَكَلَ النبيُ ﷺ
 مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثمَّ قامَ فصَلى ولَمْ يَتَوضَّأُ) (٢). [صحيح]

(١٠٠٥ - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ أَمَيَّةَ الضَّمرِي [رضي الله تعالى عنه] تالى الله تعالى عنه] وَطَرَحَ رأيْتُ النبيَّ ﷺ يَحْتَزُ مِنْ كَتِف شَاةٍ، فأكل مِنها فَدُعيَ إلى الصلاة، فقامَ وطَرَحَ السِّكِينَ وصَلَّى وَلَمْ يَتَوضًأ. مُتَّفَقٌ عَليهِما) (٣). [صحيح]

قوله: (يجتزُّ من كَتِف شاة)، قال النووي(٤): فيه جوازُ قطع اللحم بالسكين، وذلك قد تدعو الحاجةُ إليه [٦١ب/ب] لصلابة اللحم أو كِبر القِطعة. قالوا: ويُكره من غير حاجة.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣١) والبخاري (١/ ٣١٢ رقم ٢١٠) ومسلم (١/ ٢٧٤ رقم ٩٣/ ٣٥٦).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۱۳۹/٤) والبخاري (۱/ ۳۱۱ رقم ۲۰۸) ومسلم (۱/۲۷۳ رقم ۹۲/ (۳۵۵).

قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي (ص١٧٧ رقم١٢٥٥) والدارمي (١/١٨٥) وابن ماجه (١/١٥٥ رقم ١٢٥) وابن الجارود رقم (٢٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٦٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/١٥٣).

<sup>(</sup>٤) في «شرح مسلم» (٤/ ٤٥).

قوله: (فدُعِيَ إلى الصلاة)، في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها.

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار(١)، وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده.

٢٦٩/٦ ـ (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله عنه] تا قالَ: أَكَلْتُ مَعَ النبيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزاً ولحماً فَصَلُّوا وَلَمْ يَتَوضأوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣). [صحيح]

٧/ • ٢٧ - (وَعَنْ جابِرِ [رضي الله عنه] (٢) قالَ: كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ تَرْكُ الوُضُوءِ مِمّا مَسَّتْهُ النَّارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ ) (٥). [صحيح]

[الحديثُ الأول أخرجه ابن أبي شيبة (٦) والضياء في المختارة.

و] (۱) الحديث الآخر أخرجه أيضاً ابن خزيمة (٨) وابن حبان (٩) ، وقال أبو داود (١٠): هذا اختصار من حديث: «قرّبت للنبي ﷺ خُبزاً ولحماً فأكله ثم دعا

<sup>(</sup>١) وهو الراجح والله أعلم كما تقدم. (٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ٣٠٤) بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. ولكن تابعه سفيان بن عيينة عند أحمد أيضاً (٣٠٧/٣)، فهو صحيح.

قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢٢) مطولًا. وأبو داود (١/ ١٣٣ رقم ١٩١) من طريق ابن جريج، عن محمد بن المنكدر عن جابر، به.

وأخرجه أحمد (٣/ ٣٨١) من طريق سفيان، عن ابن عقيل، عن جابر، به.

وأخرجه أيضاً أحمد (٣/ ٣٠٧) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن المنكدر عن جابر، به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٦٤ رقم ٤٨٩) من طريق سفيان، عن ابن المنكدر، وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل فذكروه عن جابر.

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (١٣٣/١ رقم ١٩٢) وقال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول.

<sup>(</sup>۵) في «سننه» (۱/۸۰۱ رقم ۱۸۵).

وهو حديث صحيح. (٦) في «المصنف» (١/ ٤٩).

 <sup>(</sup>۱) في "المصنف" (۲۱/۱).
 (۸) في «صحيحه» (۲//۱ رقم ٤٣).

<sup>(</sup>٩) في «صحيحه» (٣/ ٤١٦ \_ ٤١٧ رقم ١١٣٤).

<sup>(</sup>۱۰) في «سننه» (۱/۱۳۳).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ) و(ب).

بالوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ»(١).

وقال ابن أبي حاتم في العلل<sup>(۲)</sup> عن أبيه نحوه وزاد: ويمكن أن يكون شُعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه، وقال ابن حبان<sup>(۳)</sup> نحواً مما قاله أبو داود، وله علة أخرى، قال الشافعي في سنن حرملة<sup>(٤)</sup>: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل، وقال البخاري في الأوسط<sup>(٥)</sup>: حدثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي في الأوسط<sup>(٥)</sup>: «أكل لحماً ولم يتوضأ» فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر عن جابر عن النبي شائد: «أكل لحماً ولم يتوضأ» فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابراً. قال الحافظ<sup>(٢)</sup>: [ويشهد]<sup>(٧)</sup> لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح<sup>(٨)</sup> عن سعيد بن الحارث قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا، وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة، أخرجه الطبراني في الأوسط<sup>(١)</sup> ولفظه: «أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ»، وقال النووي في شرح مسلم<sup>(١)</sup>: حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.

<sup>(</sup>١) وهو الحديث رقم (١٩١) من سنن أبي داود. وقد تقدم تخريجه آنفاً.

قلت: لقد أورد ابن حزم في «المحلى» (٢٤٣/٢) هذين الحديثين، ومقولة أبي داود، ثم قال: «القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا، قولٌ بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا» اه.

ويعضد ما قاله ابن حزم ما أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥٤٥٧) من حديث جابر: سُئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي ﷺ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلَّا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلى ولا نتوضاً».

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٤ رقم (١/ ٦٦ / ١٧٤). (٣) في «صحيحه» (٣/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١١٦/١). (٥) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١١٦/١).

<sup>(</sup>٦) في «التلخيص» (١/٦١١). (٧) في «التلخيص» (١/٦١١): (ويشيد).

<sup>(</sup>٨) رقم الحديث (٥٤٥٧).

<sup>(</sup>٩) بل في «المعجم الكبير» (١٩/ ٢٣٤ رقم ٥٢١) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥٢) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يونس بن أبي خالد ولم أر من ذكره» اهه. (١٠) (٤٣/٤).

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله [تعالى]<sup>(۲)</sup>: وهذه النصوص إنما تنفي الإِيجاب لا الاستحباب، ولهذا قال للذي سأله: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ»<sup>(۳)</sup>. ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة، انتهى.

## [الباب الثاني] باب فضل الوضوء لكل صلاة

٨/ ٢٧١ \_ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (٢) عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشْقَ على أُمَّتِي لأَمْرْتُهُمْ عِندَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوضُوءٍ، ومَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِواكِ». رَوَاهُ أَحمَدُ بإِسْنادٍ صَحِيحٍ) (٤). [صحيح]

الحديث أخرج نحوه النسائي (٥) وابن خزيمة (٦)، والبخاري تعليقاً (٧) من حديثه.

وروى نحوه ابن حبان في صحيحه (^) من حديث عائشة، وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو مذهب الأكثر، بل حكى النووي (٩) عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أهل الفتوى، ولم يبق بينهم خلاف، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب: إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف (١٠).

<sup>(</sup>۱) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٢٥٦/١٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١/ ٢٥٩). (٥) في «سننه» (١/ ١٢ رقم ٧).

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» رقم (١٤٠). (٧) (١٤٠/ رقم الباب ٢٧). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>A) في «صحيحه» (٣/ ٣٥٢ رقم ١٠٦٩) بسند حسن.

<sup>(</sup>۹) في «شرحه لصحيح مسلم» (۱۰۳/۳).

<sup>(</sup>١٠) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢٦/ ٢٦١) من كتابنا هذا.

٩/ ٢٧٢ - (وعَنْ أنس [رضي الله عنه] قال: كان رَسُولُ الله ﷺ يَتوضَّأ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ، قيلَ لهُ فأنْتُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ؟ قال: كُنا نُصَلي الصَّلَواتِ بوُضُوءٍ واحِدٍ ما لَمْ نُحْدِثْ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِماً) (٢). [صحيح]

قوله: (عند كل صلاة)، قال الحافظ<sup>(٣)</sup>: «أي مفروضة، زاد الترمذي<sup>(٤)</sup> من طريق حُمَيْد عن أنس: «طَاهِراً أو غيرَ طاهِرِ»، وظاهره أن تلك كانت عادته.

قال الطحاوي<sup>(٥)</sup>: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بوضوء بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم<sup>(٦)</sup>: «أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد». قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز.

قال الحافظ (V): وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر، وهي قبل الفتح بزمان.

قوله: (كيف كنتم تصنعون) القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة. ولابن ماجه (^): «وكُنَّا نصَلِّي الصلواتِ كُلَّها بوضُوءٍ واحدٍ».

والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه.

• / / ۲۷۳ - (وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ [رضي الله عنه] أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كَانَ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ أُمِرَ بِالوضُوء لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِراً كَانَ أَوْ غَيرَ طَاهِرٍ، فَلْمَا شَقَّ ذَٰلِكَ عَليهِ أُمرَ بِالسِّوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوُضِعَ عَنهُ الوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، وكَانَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ، كَلِّ مَن عَنهُ الوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، وكَانَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قَوَّةً على ذَٰلِكَ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتى مات. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وأَبُو دَاوُدَ) (١٠٠.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۳/ ۲۲۰) والبخاري رقم (۲۱٤) وأبو داود رقم (۱۷۱) والترمذي رقم (۲۰) والنسائي في (۱/ ۸۵) وابن ماجه رقم (٥٠٩).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۳) في «الفتح» (۱/ ۳۱٦).(٤) في «سننه» (۱/ ۸٦ رقم ۵۸).

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٢). (٦) في «صحيحه» (١/ ٢٣٢ رقم ٨٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۷) في «الفتح» (۲۱٦/۱).

<sup>(</sup>۸) في «سننه» (۱/ ۱۷۰ رقم ۵۰۹)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) في «المسند» (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱۰) في «السنن» (۱/۱۱ رقم ٤٨).

٢٧٤/١١ ـ (وَرَوى أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> والتِّرْمِذِيُّ (٢) [١٨٤/ج] بإِسنَّادٍ ضَعيفٍ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ تَوضًا على طُهْرٍ كَتَبَ الله لهُ بِهِ عَشْرَ حَسنَاتِ». [ضعيف]

أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة، ففي إسنادها محمد بن إسحاق، [وقد عنعن] (٣)، وفي الاحتجاج به خلاف (٤).

وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الأفريقي (٥) عن أبي غطيف (٦)، ولهذا قال المصنف (٧): بإسناد ضعيف، وهكذا قال الترمذي في سننه.

والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، وعلى

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١/١١ رقم ١٥) و(١/١٧ ـ ٧٢ رقم ١٣٨). والحاكم في «المستدرك» (١/٦٥).

قال الألباني في «تعليقه» على ابن خزيمة رقم الحديث (١٣٨): «قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم.

فالسند حسن، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱/٥٠ رقم ٦٢).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۱/ ۸۷ رقم ۵۹).

قلّت: وأخرجه ابن ماجه مع ذكر القصة (١/ ١٧٠ ـ ١٧١ رقم ٥١٢).

قال الترمذي: وهو إسنادٌ ضعيف.

وقال أبو الأشبال: «لانفراد أبي غطيف به، وهو مجهول الحال، لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلًا، إلا قول البخاري في حديث هذا: «لم يتابع عليه» والحديث رواه أبو داود وابن ماجه من طريق الإفريقي» اه.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢٠٣/١ رقم ٥١٢/٢١٢): «هذا إسناد فيه عبد الرحمٰن بن زياد وهو ضعيف ومع ضعفه كان يدلس. رواه أبو داود الترمذي من هذا الوجه فلم يذكر القصة واقتصر على المرفوع منه، وقال الترمذي: إسناده ضعيف» اهد. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٤) قلت: قد صرح ابن إسحاق بتحديث عند أحمد والحاكم كما تقدم أعلاه.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها. ضعيف في حفظه... (التقريب) رقم (٣٨٦٢).

 <sup>(</sup>٦) أبو غُطَيْف الهذلي: مجهول. وقيل: هو غطيف، أو غضيف. ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. (التقريب: رقم ٨٣٠٣).

<sup>(</sup>V) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ١٣٠).

استحبابه لكل صلاة مع الطهارة، وقد تقدم الكلام عليه.

قوله: (عشر حسنات)، قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد كتب الله له به عشر وضوءات، فإن أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالواحدة سبعمائة، ووعد ثواباً بغير حساب.

## [الباب الثالث] باب استحباب الطهارة لذكر الله عزَّ وجل والرخصة في تركه

۱۲ / ۲۷۰ - (عَنِ المُهاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ [رضي الله عنه] أنهُ سَلَّمَ على النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُو يَتَوضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَليهِ حَتى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عليهِ، وَقَالَ: «إنهُ لَمْ يَمْنَعني أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَتِي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله إلَّا على طَهارَةٍ». رَوَاهُ أحمدُ (٢) وَابُنُ ماجَهْ بِنَحْوِهِ) (٣). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود (٤) والنسائي (٥)، وهو يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثاً أصغر (٦)، .....

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ج). (۲) فی «المسند» (۵۰/۵).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (١/ ١٢٦ رقم ٣٥٠). (٤) في «سننه» (١/ ٢٣٤ رقم ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) في «سننه» (١/ ٣٧) رقم (٣٨).

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٣/١ رقم ٢٠٦) والحاكم (١٦٧/١) والبيهقي (١/ ٩٠) والدارمي (٢/ ٢٧٨).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

كذا قال: فإن الحضين بن المنذر من رجال مسلم. وعبد الأعلى \_ وهو ابن عبد الأعلى البصري السامي \_ قد سمع من سعيد قبل اختلاطه، والحسن البصري إنما تضر عنعنته ويعل الحديث بها إذا روي عن الصحابة، أما عن التابعين، فلا تضر عنعنته \_ وقد أفاده المحدث الألباني في الصحيحة عند الحديث رقم ( $\Lambda$ ٣٤) \_.

قلت: سعيد بن أبي عروبة تابعي فلا تضر عنعنة الحسن البصري. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قال الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٤٨٩):

<sup>«</sup>فائدة»: لما كان «السلام» اسماً من أسماء الله تعالى \_ كما في الحديث رقم (١٨٩٤) =

[ولفظ أبي داود وهو يبول] (١)، ويُعارضه ما سيأتي من حديث علي (٢) وعائشة (٣)، [رضي الله عنهما] فإن في حديث علي لا يَحْجُزُه من القرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابة، فإذا كان الحدَثُ الأصغرُ لا يمنعُهُ عن قراءة القرآن وهو أفضلُ الذكرِ كان جوازُ ما عداهُ من الأذكارِ بطريق الأولى، وكذلك حديثُ عائشة، فإنَّ قولها: «كان النبيُ عَلَيْ يذكُرُ اللَّه على كلِّ أحيانِهِ»، مُشْعِرٌ بوقوعِ الذكرِ منه حالَ الحدث الأصغر [٢٦أ/ب] لأنه من جملة الأحيان المذكورة، فيمكن الجمع بأن هذا الحديث [١٥أ] خاصٌ فيخصُّ به ذلكَ العمومُ، ويمكنُ حمل الكراهةِ على كراهة التنزيه، ومثلُه الحديثُ الذي بعدَهُ، ويمكنُ أن يقال: «إنَّ النبيَّ عَلَيْ إنما ترك الجوابَ لأنه لم يخش فوتَ من سلَّمَ عليه فيكونُ دليلًا على جواز التراخي مع عدم خشيةِ الفوتِ يخش فوتَ من سلَّمَ عليه فيكونُ دليلًا على جواز التراخي مع عدم خشيةِ الفوتِ لمن كان مشتغلًا بالوضوءِ، ولكنَّ التعليلَ بكراهته لذكرِ الله في تلك الحالِ يدلُّ على أن الحدَثَ سبب الكراهةِ من غير نظرِ إلى غيره.

النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِثْرِ جَمَلٍ فَلَقيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ علَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ حَتى أَقْبَلَ على اللهَ عَنهِ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُ ﷺ حَتى أَقْبَلَ على النَّبِيُ ﷺ مَن نَحْوِ بِثْرِ جَمَلٍ فَلَقيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ علَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُ ﷺ حَتى أَقْبَلَ على الجَدَارِ فَمَسَحَ بِوَجِهِهِ وَيَدَيْهِ، ثمَّ رَدَّ عَليهِ السَّلَامَ. مُتَّفَقٌ عَليهِ (٥). [صحيح]

وَمِنَ الرُّخصَةِ في ذٰلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ<sup>(1)</sup>. [ضعيف] وحَدِيثُ إِبْنِ عَبَّاسٍ<sup>(1)</sup> قالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتي مَيْمُونةَ. [صحيح]، وَسَنَذْكُرُهُما). قوله: (بئر جَمَل)<sup>(۷)</sup> بجيم وميم مفتوحتين، وفي رواية النسائي<sup>(۸)</sup>:

<sup>= «</sup>السلام اسم من أسماء اللَّهِ وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم. . . » ـ كره النبي عَلَيْ أن يذكره الا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث؛ كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث» اه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (٢٩٨/١٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (٢٧٧/١٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٦٩/٤) والبخاري رقم (٣٣٧) ومسلم رقم (٣٦٩) معلقاً. قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٩) والنسائي (١/١٦٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري رقم (١٨٣) ومسلم رقم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٧) موضع معروف بذلك في المدينة. (٨) في «سننه» (١/ ١٦٥ رقم ٣١١).

«بئر الجمل» بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة.

قوله: (حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه)، هو محمول على أنه على اله على على أنه على على على على على على على على عادماً للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادرين على استعماله.

قال النووي<sup>(۱)</sup>: ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتَسع. ولا فرق أيضاً بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة [١٨٥/ج] والعيد إذا خاف فوتهما، انتهى.

وهو أيضاً مذهب الهادوية.

وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار.

قال النووي<sup>(۱)</sup>: وهو جائز عندنا، وعند الجمهور من السلف والخلف. واحتج به من جوز التيمم بغير تراب. وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب.

وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة، قاله النووي(١).

وفي الحديث: إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جواباً وهذا متفق عليه (٢). قال النووي (٣): ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبِّح ولا يهلِّل، ولا يرد السلام، ولا يشمِّت العاطس، ولا يحمد الله إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن (٤).

وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر، هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهبت

في «شرحه لصحيح النووي» (١٤).

<sup>(</sup>٢) قاله النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) في «شرحه لصحيح مسلم» (٤/ ٦٥). (٤) انظر: «الأم» (٢٠٣/١ \_ ٢٠٥).

الشافعية والأكثرون، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة، وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين: لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة، ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريراً يقع في بئر أو رأى حية تدنو من أعمى كان جائزاً. وقد تقدم طرف من هذا الحديث، وطرف من شرحه في باب: كف المتخلي عن الكلام (۱).

قوله: (ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي) [رضي الله تعالى عنه] (٢)، سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض والجنب وفيه: «أنه كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة»، فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره بالأولى. ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر.

قوله: (وحديث ابن عباس (٤): بتُّ عند خالتي ميمونة)، محل الدلالة منه قوله: ثم قرأ العشر الآيات أولها ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ... ﴾ (٥) إلى آخر السورة.

"قال ابن بطال ومن تبعه (٢): فيه دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه على قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ، وتعقبه ابن المنيِّر وغيره، بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك لأنه قال: "تنام عيناي ولا ينام قلبي" (٧). وأما كونه توضأ عقب ذلك، فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. قال الحافظ (٨): وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً في كونه أحدث، ولا يلزم من

<sup>(</sup>١) الباب الثالث عند الحديث رقم (٥/ ٧٩ و٦/ ٨٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) الباب السادس عند الحديث رقم (٢٩٨/١٣) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه عند الحديث (٢٧٦/١٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية ١٩٠٠. (٦) ذكره ابن حجر في «الفتح» (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۲٥١، ۴۵۸) وابن حبان في «صحيحه» (۲۹۷/۱۶ ـ ۲۹۷ رقم ۲۳۸۲) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۸) في «الفتح» (۱/۲۸۸).

كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وما ادّعوه من التجديد وغيره. الأصل عدمه، وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير».

٢٧٧/١٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قالتْ: كانَ [رَسُولُ الله](١) عَلَيْ
 يَذْكرُ الله على كُلِّ أحيْانِه. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ وَذَكَرَهُ البُخارِيُّ بِغيرِ إسْنادٍ)(٢). [صحيح]

[الحديث أخرجه مسلم]<sup>(۳)</sup> [أيضاً]<sup>(٤)</sup> [وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب]<sup>(٥)</sup>.

قال النووي في شرح مسلم<sup>(۲)</sup>: «هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وشبهها من الأذكار. وهذا جائز بإجماع المسلمين والتهليل والتكبير والتحميد، وشبهها من الأذكار. وهذا جائز بإجماع المسلمين وسيأتي الكلام على ذلك في باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب<sup>(۷)</sup>. واعلم أنه يكره الذكر في [حالة]<sup>(۸)</sup> الجلوس على البول والغائط، وفي حالة الجماع. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذا، فيكون الحديث مخصوصاً بما سوى هذه الأحوال، ويكون المقصود أنه على كان يذكر الله تعالى متطهراً ومحدثاً وجنباً وقائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياً، قاله النووي<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المخطوط «النبي».

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه أحمد (٦/ ٧٠) والبخاري تعليقاً (٢/ ١١٤ رقم الباب ١٩).

ومسلم (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٣). وأبو داود (١/ ٢٤ رقم ١٨). والترمذي: (٥/ ٤٦٣ رقم ٢٨٨) وابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٣). كلهم إلا البخاري من طريق زكريا بن أبي زائدة به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. والبهي اسمه عبد الله».

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» رقم (٣٧٣) وقد تقدم، وما بين الحاصرتين زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٤) زیادة من (أ). (٥) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>F) (3/AF).

<sup>(</sup>٧) الباب السادس عند الحديث رقم (٢٩٨/١٣ ـ ٢٩٨/١٥) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٩) في (ب): (حال).
 (٩) في (شرحه لصحيح مسلم» (٦٨/٤).

#### [الباب الرابع]

### باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم

«إذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثمَّ اضْطَجعْ على شِقكَ الأَيْمَنِ، ثمَّ الْإذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثمَّ اضْطَجعْ على شِقكَ الأَيْمَنِ، ثمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أسلمْتُ نَفْسي إليْكَ، [٢٢ب/ب] وَوَجَهْتُ وَجْهي إلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيكَ، رَغْبةً ورَهْبةً إلَيكَ، لَا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجىٰ مِنْكَ إلَّا إلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنتُ بِكِتابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيكَ الذِي أَرْسَلْتَ، فإنْ مِتَ مِنْ لَيْلَتِكَ فأنت على الفطرةِ، وَاجْعَلهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قالَ: فَرَدَّدَها عليَّ النَّبِيُ عَلَى الذِي أَنْرَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: «لَا، وَنَبِيكَ الذِي أَرْسَلْتَ» اللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: «لَا، وَنَبِيكَ الذِي أَرْسَلْتَ». وَالتَّرْمِذِيُّ) (أَنُ اللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: «لَا، وَنَبِيكَ الذِي أَرْسَلْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ( وَالبُخارِيُّ ( ) . [ صحيح]

قوله: (فتوضأ)، ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم، ولو كان على طهارة، ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن كان محدثاً. وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية، وكذا قال الترمذي.

وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود (٥)، وحديث عن على أخرجه البزار (٦)، وليس واحد منهما على شرط البخاري.

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ج). (۲) في «المسند» (۶/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (١/ ٣٥٧ رقم ٢٤٧) وأطرافه رقم (٦٣١١، ٦٣١٥، ٦٣١٥، ٧٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (٥/ ٤٦٨ رقم ٣٣٩٤) وقال: هذا حديث حسن. قلت: وأخرجه مسلم (٤/ ٢٠٨١ رقم ٢٧١٠) وأبو داود رقم (٥٠٤٦) و(٥٠٤٧) و(٥٠٤٨) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (٧٨١) وابن ماجه رقم (٣٨٧٦). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه؟!

<sup>(</sup>٦) (٢٧/٤ رقم ٣١١٢ \_ كشف) بسند ضعيف. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٣/١٠) وقال: «رواه البزار، وفيه يحيى بن كثير أبو النضر، وهو ضعيف».

قوله: (فأنت على الفطرة)، المراد بالفطرة هنا السنة.

قوله: (واجعلهن آخر ما تتكلم به)، في رواية الكُشْمِيْهَنِي<sup>(۱)</sup>: (من آخر)، وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئاً من المشروع من الذكر.

قوله: (لا، ونبيك)، قال الخطابي<sup>(٢)</sup>: فيه حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى، قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: ونبيك الذي أرسلت، إلى أنه كان نبياً قبل أن يكون رسولًا، [٥٠١] ولأنه ليس في قوله: ورسولك الذي أرسلت وصف زائد بخلاف قوله: ونبيك الذي أرسلت.

وقال غيره: ليس فيه حجة على منع ذلك، لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحاً، وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ، وتقدير الثواب، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر، ولو كان يرادفه في الظاهر، أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده، أو ذكره احترازاً ممن أرسل من غير نبوة، كجبريل وغيره من الملائكة، لأنهم رسل لا أنبياء، فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس، أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول، لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفاً. وعلى هذا فقول من قال: كل رسول نبي من غير عكس، لا يصح إطلاقه، قاله الحافظ (٣).

واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبيّ الله مثلًا في الرواية بلفظ: قال رسول الله، وكذا عكسه. قال الحافظ (٣): ولو أجزنا الرواية بالمعنى [١٨٧/ج] فلا

<sup>=</sup> قلت: وفي الباب من حديث رافع بن خديج، أخرجه الترمذي رقم (٣٣٩٥)، وهو حديث حسن.

<sup>•</sup> وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (١/ ٤٦٥ \_ ٤٧٤ رقم ٨٧٣ \_ ٨٨٩) «الترغيب في كلمات يقولهنَّ حين يأوي إلى فراشه، وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى».

<sup>•</sup> وانظر: «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٢٠ ـ ١٢٥) «باب ما يقول إذا آوى إلى فراشه وإذا انتبه» اه.

<sup>(</sup>۱) بضم الكاف وسكون الشين وكسر الميم نسبة إلى قرية من قُرى مرو القديمة وقد خربت. والمراد به هنا: أبو الهيثم محمد بن مكي بن زراع بن هارون، اشتهر بروايته صحيح البخاري عن الفربري. توفي سنة (۳۸۹هـ). [اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير (۳/۹۹ ـ ۱۰۰)].

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٥٨). (٣) في «فتح الباري» (١/ ٣٥٨).

حجة له فيه، وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني، لكون الأول أخص من الثاني، لأنا نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه، ولو تباينت معاني الصفات، كما لو أبدل اسماً بكنية أو كنية باسم فلا فرق.

وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح(١).

#### [الباب الخامس]

### باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة

رَضِي الله تعالى عنهما] (٢ أَنْ عُمَرَ قَالَ: يا (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يا (٣) الله، أَيَنامُ أَحَدُنا وَهُو جُنُبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذا توضاً») (٣). [صحيح]

٢٨٠ /١٧ ـ (وعَنْ عَائِشةَ [رضي الله عنها] (٢) قَالَتْ: كَانَ النِبيُّ ﷺ إذا أَرَادَ أَنْ
 يَنامَ وَهُوَ جُنُب غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوضَّا وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ. رَوَاهُما الجَماعَةُ) (٤). [صحيح]

٢٨١/١٨ ـ (ولأحمَدَ<sup>(٥)</sup> وَمُسْلِم <sup>(٢)</sup> عَنْهَا قالتْ: كانَ النبيُّ ﷺ إذا كانَ جُنُباً فأرَادَ أن يأكُلَ أوْ يَنامَ تَوضَّأ). [صحيح]

قوله: (قال: نعم إذا توضأ)، وفي رواية البخاري ومسلم(٧٠): «ليتوضأ ثم

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۱۰۹/۱۱). (۲) زیادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٧/٢) والبخاري رقم (٢٨٧) ومسلم رقم (٣٠٦) وأبو داود رقم (٢٢١) والترمذي رقم (١٢٠) والنسائي (١٤٠/١) وابن ماجه رقم (٥٨٥)، وهو حديث صحيح

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/٢٦. ١٠٢، ٢٠٠) والبخاري رقم (٢٨٨) ومسلم رقم (٣٠٥) وأبو داود رقم (٢٢٨) والترمذي رقم (١١٩) والنسائي (١٩٩١ وابن ماجه (رقم ٥٨٤). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» رقم (٢٢/ ٣٠٥).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>V) في «صحيحه» (رقم ٢٤/٢٦) من حديث ابن عمر.

لينم»، وفي رواية للبخاري<sup>(۱)</sup>: «ليتوضأ ويرقد». وفي رواية لهما<sup>(۱)</sup>: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم»، وفي لفظ للبخاري<sup>(۳)</sup>: «نعم [ويتوضأ]<sup>(٤)</sup>».

وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد (٥)، وكذلك الشرب كما يأتي في حديث عمار (١)، وهذا كله مجمع عليه، قاله النووي (٧). وحديث عمر جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسّك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الظاهرية (٨) وابن حبيب من المالكية (٩).

وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه.

وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا (۱۰): «أن النبي كلي كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء»، وهو غير صالح للتمسك به من وجوه: (أحدها): أن فيه مقالًا لا ينتهض معه للاستدلال، وسنبيّنه في شرحه إن شاء الله تعالى. (وثانيها): أن قوله «لا يمس ماء»، نكرة في سياق النفي، فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما، وحديثها المذكور في الباب (۱۱) بلفظ: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» خاص بماء الوضوء، فيبنى

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (رقم ۲۸۷) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم (٢٩٠) ومسلم رقم (٣٠٦/٢٥) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» رقم (٢٨٦) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وتتوضأ)، وهي مخالفة لما في البخاري.

<sup>(</sup>٥) رقم (٢٨٣/٢٠) من كتابنا هذا. (٦) رقم (٢٨٢/١٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۷) في «شرحه لصحيح مسلم» (۲۱۷/۳).

<sup>(</sup>٨) قلّت: بل قال ابن حزم في «المحلى» (١/ ٨٥) المسألة (١١٨): «ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم، ولرد السلام، ولذكر الله تعالى، وليس ذلك بواجب...»، وانظر الأدلة التي ساقها ابن حزم في الموضوع فقد أجاد وأفاد.

<sup>(</sup>٩) ابن حبيب المالكي: هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي، عالم الأندلس وفقيهها في عصره، كان رأساً في فقه المالكية: (١٧٤ ـ ٢٣٨هـ).

انظر: «الديباج المذهب» (٨/٢ ـ ١٥ رقم ٢) ونفح الطيب (١/ ٣٣١ ـ ٣٣٢).

<sup>(</sup>١٠) الباب السادس رقم الحديث (٢٢/ ٢٨٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) رقم الحديث (١٧/ ٢٨٠) من كتابنا هذا.

العام على الخاص، ويكون المراد بقوله: «لا يمس ماء» غير ماء الوضوء، وقد صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل.

وقد أخرج أحمد (۱) عن عائشة [رضي الله تعالى عنها] (۲) قالت: «كان يُجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء». (وثالثها) أن تركه على لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول، فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصاً به.

وتمسكوا أيضاً بحديث ابن عباس مرفوعاً: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن ( $^{(7)}$ ). وقد استدل به أيضاً على ذلك ابن خزيمة  $^{(3)}$  وأبو عوانة في صحيحه  $^{(6)}$ . قال الحافظ  $^{(7)}$ : وقد قدح في هذا الاستدلال [ابن زبيد] المالكي وهو واضح.

قلت: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة (١٩) وابن حبان (٩) في صحيحيهما [٦٣أ/ب] من حديث ابن عمر: «أنه سئل النبي علم أينام أحدنا وهو جنب، قال: نعم ويتوضأ إن شاء»، والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها.

وقد صرَّحت بذلك عائشة [رضي الله تعالى عنها] في حديث الباب المتفق عليه (۱۱) من أن المراد المتفق عليه (۱۱) من أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن ابن عمر راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة:

<sup>(</sup>۱) في «مسنده» (۲/ ۲۲٤). (۲) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٦٠) والترمذي رقم (١٨٤٧) والنسائي (١/ ٨٥). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (١/ ٢٣ رقم ٣٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>V) في «فتح الباري» (ابن رشد). (A) في «صحيحه» (١٠٧/١ رقم ٢١٢).

<sup>(</sup>٩) في «صحيحه» (١٨/٤ رقم ١٢١٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) رقّم (۱۷/ ۲۸۰) من كتابنا هذا. (۱۱) في «شرح معاني الآثار» (۱۲۸/۱).

«كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك في الموطأ(١) عن نافع.

ويرد أيضاً بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح لمعارضته. وأيضاً قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته، ومن رواية عائشة فيعتمد ذلك، ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وإلى هذا ذهب الجمهور.

قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: "والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة<sup>(۳)</sup> بسند رجاله ثقات عن شدّاد بن أوس الصحابي قال: "إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة". وقيل: الحكمة أنه أحد الطهارتين، وقيل: إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل".

٢٨٢/١٩ - (وعَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ [رضي الله تعالى عنه] أنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجنُبِ إذا أَرَادَ أَنْ يَأَكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنامَ أَنْ يَتَوضًا وضُوءَهُ للصلاةِ. رَوَاهُ أحمدُ أن وَالتَرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) [٦]

وقد روى الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند ابن ماجه (١٠) وابن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٨/١) رقم ٧٨). (۲) في «فتح الباري» (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) في «المصنف» (١/ ٦٠) «بسند رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) زیادة من (ج). (٥) في «مسنده» (٣٢٠/٤).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (٢/ ٥١١ رقم ٦١٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٠٢ رقم ٤١٧٦).

وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه برقم (۱۷/ ۲۸۰) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه برقم (١٨/ ٢٨١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) في «سننه» (١/ ١٣٩ رقم ٢٥٧). (١٠) في «سننه» (١/ ١٩٥ رقم ٢٩٥).

خزيمة (1)، ومن حديث أم سلمة (7) وأبي هريرة (7) عند الطبراني في الأوسط.

والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا<sup>(3)</sup>، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه<sup>(6)</sup>، وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب<sup>(7)</sup>.

٢٨٣ / ٢٨٠ ـ (وعنْ أبي سعيد [رضي الله تعالى عنه] عن النبي على قال: «إذا أتى أحدُكُمْ أهلهُ ثمّ أراد أنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّالُ». رَواهُ الجماعةُ إلا البُخاريُ (^). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۱/۸/۱ رقم ۲۱۷).

بسند ضعيف شُرحبيل بن سَعْد، صدوق اختلطَ بأخرة. «التقريب» رقم (٢٧٦٤) وأبو أويس المدني، واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، صدوق يهم. «التقريب» رقم (٣٤١٢). وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/١١) وفي «الأوسط» رقم (٣٣٦٨) وقال الهيثمي في «المجمع» (١/٢٧٤): «فيه جابر الجعفي وقد اختلف في الاحتجاج به». قات: حلى الحوف هم النيازيان الحادث أده عبد الله الكوف ضعوف دافض مات

قلت: جابر الجعفي هو ابن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الكوفي: ضعيف رافضي مات سنة (١٢٧) وقيل: (١٣٢). «التقريب» رقم (٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٨٤٠٣). وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٧٤): «وفيه إسحاق بن إبراهيم القَرْقَساني، وإسناده حسن».

قلت: إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب القَرْقَساني، ترجمه في «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٠٩) وقال: روى عنه أبو زرعة. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ.

<sup>(</sup>٥) يستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يتوضأ. وانظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. (١/ ٣١٩ \_ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن حزم في «المحلى» (١/ ٨٧ \_ ٨٨): عن ابن عمر: أنه كان لا يقرأ القرآن، ولا يرد السلام، ولا يذكر الله إلا هو طاهر إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>A) أحمد في «المسند» (٣٠/ ٢١) ومسلم رقم (٣٠٨) وأبو داود رقم (٢٢٠) والترمذي رقم =

ورواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) وزادوا: «فإنَّه أنشَطُ للعَوْدِ»، وفي رواية [٢٥أ] للبيهقي (٤) وابن خزيمة (٥): «فليتوضَّأ وضُوءَهُ للصَّلاة»، ويقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله. قال البيهقي: ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد غيره، فقد روي عن عمر (٢) وابن عمر (٧) بإسنادين ضعيفين، قال الحافظ (٨): ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين (٩): «أنه على نسائه بغسل واحد».

<sup>= (</sup>۱٤١) والنسائي في «السنن» (١/ ١٤٢ رقم ٢٦٢) وفي «عشرة النساء» رقم (١٥٢) وابن ماجه رقم (٥٨٧).

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۱/ ۱۱۰ رقم ۲۲۱). (۲) في «صحيحه» (۱۲/٤ رقم ۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١/١٥٢). وقال: هذا حديث «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ...».

<sup>(</sup>٤) في «سننه الكبرى» (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) في "صحيحه" (١٠٩/١ \_ ١١٠ رقم ٢٢٠) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦)(٧) أخرج الطيالسي (١/ ٥ رقم ١٨) ومن طريقه أبو عوانة (٢٧٨/١) وابن حبان في «صحيحه» (١٣/٤ رقم ١٢١٢) من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن عُمر أتى رسولَ اللَّهِ عَلَى فقال: تُصيبني الجنابةُ من الليل، فكيف أصنع؟ قال: «اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقُد».

وأخرجه عبد الله بن أحمد (٤٦/٢) وجادة عن أبيه، عن يزيد، وابن خزيمة في «صحيحه» رقم (٢١٤) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، وأبو عوانة (٢٧٨/١) من طريق بدل بن المحبر، وبشر بن عمر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٢٧/١) عن ابن مرزوق، عن وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>•</sup> وأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (٢٩٠) ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٦/٢٥) عن ابن عمر أنه قال: ذكر عمرُ بن الخطاب لرسولِ الله ﷺ أنَّهُ تُصِيبُه الجِنابة من الليلِ، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: «توضَّأُ واغْسِلْ ذكركَ ثمَّ نَمْ».

وأخرجه أحمد (٢/ ٢٤) والنسائي (١٤٠/١) والطحاوي (١٢٧/١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٩٩) والبغوي في «شرح السنة» رقم (٢٦٣).

<sup>•</sup> وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٨٧) ومسلم رقم (٣٠٦/٢٣) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسولَ الله على أن أيرقُدُ أحدُنا وهو جُنبٌ؟ قال: نعم، إذا توضًا أحدُكم فليرقُدُ وهو جُنبُ؟.

وأخرجه أحمد (١٧/٢) والترمذي رقم (١٢٠) والنسائي (أ/ ١٣٩) وابن ماجه رقم (٥٨٥) والبيهقي «السنن الكبري» (١/ ٢٠٠) وأبو عوانة (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) في «التلخيص الحبير» (١٤١/١).

<sup>(</sup>٩) البخاري (١/ ٣٧٧ رقم ٢٦٨) ومسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٢٨/ ٣٠٩).

والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي<sup>(۱)</sup>: وهذا بإجماع المسلمين، ولا شك في استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد<sup>(۲)</sup> وأصحاب السنن<sup>(۳)</sup> من حديث أبي رافع: «أنه على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، وقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحداً فقال: هذا أزكى وأطيب»، وقول أبي داود<sup>(۱)</sup>: إن حديث أنس أصح منه لا ينفي صحته. وقد قال النووي<sup>(۵)</sup>: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. وقد ذهبت الظاهرية<sup>(۲)</sup> وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب.

وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم (۱۸۹ بلفظ: «إنه أنشط للعود» [۱۸۹/ج] صارفاً للأمر إلى الندب. ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي (۸) من حديث عائشة قالت: «كان النبي على يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» ويؤيده أيضاً الحديث المتقدم بلفظ: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» (۹).

(فائدة): طوافه ﷺ على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة، قال النووي(١٠٠): وهذا التأويل يحتاج إليه من

<sup>(</sup>۱) في شرحه لصحيح مسلم ((1)). (۲) في «المسند» ( $(1/\Lambda)$ ).

<sup>(</sup>٣) أبو داود رقم (٢١٩) وابن ماجه رقم (٥٩٠) والنسائي في «عشرة النساء» رقم (١٤٩) والبيهقي (١/٤١) و(٧/ ١٩٢).

وهُو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) في «المجموع» (٢/ ١٨٠). وانظر: «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٢١٧ \_ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المحلى» (١/ ٨٨). وانظر: «فتح الباري» (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٧) قال السيوطي في «زهر الربى على المجتبى» (١/١٤٣ ـ ١٤٤): «وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي زيادة: فإنه أنشط للعود، أي إلى الجماع، وهو تصريح بالحكمة فيه» اه.

<sup>(</sup>A) في «شرح معاني الآثار» (١/١٢٧).

<sup>(</sup>٩) وهو حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (١٨١/١٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۱۰) في «شرحه لصحيح مسلم» (۱۸/۳).

يقول: كان القسم واجباً عليه في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء.

## [الباب السادس] باب جواز ترك ذلك

٢٨٤/٢١ - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](١) قَالَتْ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ وَيشَرِبُ. رَواهُ أَحْمَدُ(٢) وهُو جُنُبٌ يَغْسِلُ يَدَيه ثمَّ يأكُلُ وَيشَرِبُ. رَواهُ أَحْمَدُ(٢) والنَّسَائيُّ)(٣). [صحيح]

هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي<sup>(۲)</sup>: «كانَ إِذَا أَرادَ أَنْ يِنامَ وهو جُنُبٌ توضَّاً \_ وضوءه للصلاة \_ وإِذَا أَرادَ أَنْ يَأْكُلَ أَو يشربَ غسلَ يديْهِ ثم يأكلُ أو يشربُ». وقد ذكره الحافظ في التلخيص<sup>(٤)</sup>، وابن سيد الناس في شرح الترمذي، ولم يتكلَّما عليه بما يوجب ضعفاً، وهو في سنن النسائي<sup>(٥)</sup> من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. ومحمد بن عبيد<sup>(٢)</sup> ثقة، وبقية رجال الإسناد أئمة (٢).

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ج). (۲) في «المسند» (۱۱۹/٦).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (١/ ١٣٩). رقم (٢٥٧).وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحة» رقم (٣٩٠).

<sup>.(12./1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (١٣٩/١ رقم ٢٥٦). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر الكوفي: صدوق. قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وكناه هو والسراج أبا جعفر، ووقع عند الترمذي تكنيته بأبي يعلى، مات سنة (٢٤٥هـ) وقيل: (٢٥١هـ).

أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي.

<sup>«</sup>تهذیب التهذیب» (۳/ ۲٤۲).

 <sup>(</sup>٧) • عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ثقة ثبت حجة إمام. «الخلاصة» للخزرجي.
 رقم الترجمة (٣٧٦٧).

<sup>•</sup> يونس بن يزيد الأيلي ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري، وهما قليلًا، وفي غيره =

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (۱) من حديثها أن النبي ﷺ: «كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم»، وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة الأكل والشرب.

قال الشيخ أبو العباس القرطبي (٢): هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك.

وروي عن سعيد بن المسيب<sup>(٣)</sup> أنه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه.

وعن مجاهد(٤) قال في الجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل.

وعن الزهري<sup>(٥)</sup> مثله، وإليه ذهب أحمد<sup>(٢)</sup>، وقال: لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس [٦٣ب/ب].

وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة، واستدلوا بما في الصحيحين (۷) من حديثها بلفظ: «كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» وبما سبق من حديث عمار (۸). ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء

<sup>=</sup> خطأ، من كبار السابعة، مات سنة (١٥٩) على الصحيح «الخلاصة» للخزرجي. رقم الترجمة (٨٣٣٣).

<sup>•</sup> الزهري هو الإمام الحجة أبو بكر الفقيه الحافظ المتقن على جلالته وإتقانه، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، القرشى الزهري المدنى من رؤوس الطبقة الرابعة.

<sup>«</sup>الخلاصة» للخزرجي. رقم الترجمة (٦٦٥٣).

أبو سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف أحد الفقهاء ثقة حجة.
 «الخلاصة» للخزرجي.

<sup>(</sup>۱) (۱/۹/۱ رقم ۲۱۸) بسند صحیح.

<sup>(</sup>٢) في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (١/٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦١/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١٤/١).وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه رَقم (۲۸۰/۱۷) و(۲۸۱/۲۸) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (١٩/ ٢٨٢) من كتابنا هذا.

الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة.

٢٨٠/٢٢ ـ (وعَنها [رضي الله تعالى عنها] (١) أَيْضاً قالتْ: كانَ النَّبيُّ ﷺ إِذَا كَانَ لهُ حَاجَةٌ إلى أَهْلِهِ أَتَاهُمْ ثمَّ يَعُودُ ولَا يَمَسُّ ماءً. رَوَاهُ أحمَدُ (٢).

ولِأبي دَاوُدَ<sup>(٣)</sup> والتِّرْمذِيِّ عنها: كانَ رَسولُ الله ﷺ يَنامُ وهُوَ جُنُبٌ ولَا يَشَّ مَاءً﴾. [صحيح]

الحديث قال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود (٥): هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو خطأ. وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث. وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق (٦) في هذا إلا إبراهيم (٧) وحده لكفى، قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق.

قال الحافظ (^): «وتساهل في نقل الإِجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير (٩) عنه».

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ج). (۲) في «المسند» (۲/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (١/ ١٥٤ رقم ٢٢٨) وقال: هذا الحديث وهم.

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (۲۰۲/۱ رقم ۱۱۸). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «سننه» (١/٤٥١ \_ ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة عابد اختلط بأخرة. «التقريب» رقم (٥٠٦٥). وتعقب المحرران: «اختلط بأخرة» ليس بجيد، فإنه لم يختلط، لكنه شاخ ونسي ـ كما قال الإمام الذهبي ـ، وسمع منه سفيان بن عيينه في حال شيخوخته، فروايته عنه غير جيدة، ولذلك لم يخرج الشيخان من طريقه شيئًا عنه.

ولم يصفه المؤلف هنا بالتدليس مع أنه أورده في كتابه «المدلسين» في «الطبقة الثالثة» وهم الذين لا تقبل رواياتهم إلا إذا صرحوا بالتحديث من «طبقات المدلسين» ص١٠١ وقال: مشهور بالتدليس، وصفه النسائي وغيره بذلك» اه.

<sup>(</sup>٧) هو إبراهيم بن يزيد النخعي.

<sup>(</sup>A) في «التلخيص الحبير» (١٤١/١).

 <sup>(</sup>٩) هُو ابن معاوية بن حُدَيْج أبو خَيْثَمة، ثقة ثبت إلّا أنَّ سماعه عن أبي إسحاق بأخرة.
 «التقريب» رقم (٢٠٥١).

قال ابن العربي في شرح الترمذي (۱): «تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصراً واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. ونص الحديث الطويل [۱۹۰/ج] ما رواه أبو غسان (۲) قال: «أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقاً فقلت: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله هي «فقال: قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول وثب وربما قالت: قام فأفاض عليه الماء وما قالت: اغتسل وأنا أعلم ما تريد، وإن نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة»، فهذا الحديث الطويل فيه: «وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة»، فهذا يدلك على أن قوله: «ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء» يحتمل أحد وجهين: إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث، ويحتمل أن يريد بالحاجة الوطء.

وبقوله: «ثم ينام ولا يمس ماء» يعني ماء الاغتسال، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه»، انتهى.

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو المعاودة وقد تقدم في الباب الأول<sup>(٣)</sup> أنه غير صالح للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك. قال المصنف<sup>(٤)</sup> رحمه الله تعالى: «وهذا لا يناقض ما

في «عارضة الأحوذي» (١/ ١٨١ - ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) صوابه: ما رواه أبو غسّان قال: حدثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: أتيت...» الحديث.

<sup>•</sup> وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل النَّهدي: ثقة متقن صحيح الكتاب، عابدٌ...» «التقريب» رقم (٦٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. رقم الحديث [(٢١٩/١٦) إلى (٢٨٣/٢٠)].

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ١٣٤).

قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحياناً لبيان الجواز ويفعله غالباً لطلب الفضيلة»، انتهى. وبهذا جمع ابن قتيبة (١) والنووي (٢).

<sup>(</sup>١) في «تأويل مختلف الحديث» ص٢٤١: «قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام.

وَمَنْ شَاءَ غَسَلَ يَدُهُ وَذَكَرَهُ وَنَامٍ.

ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل.

وكان رسول الله ﷺ يفعل هذا مرة، ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك.

فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ» اهـ.

<sup>(</sup>٢) في «المجموع» (٢/ ١٨٠).

## [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل

قال النووي<sup>(1)</sup>: الغُسل إذا أُريدَ به الماء فهو مضمومُ الغين، وإذا أُريدَ به المصدرُ فيجوزُ بضمِّ الغينِ وفتحِها لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول: إن كان مصدراً لغَسَلتُ فهو بالفتحِ كضربْتُ ضرباً، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضمِّ كقولِنَا: غُسل الجمعةِ مسنون، وكذلك الغسل من الجنابةِ واجِبٌ وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا، وأما الغِسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.

# [الباب الأول]

#### باب الغسل من المنى

النَّبِيَّ عَلِيْ الْمُفْعِ الله عنه] (٢) قالَ: كُنتُ رَجُلًا مذَّاءً فَسَأَلتُ النَّبِيِّ عَلِيْ فقال: (وَهَ أَحْمَدُ (٣) وابْنُ النَّبِيِّ عَلِيْ فقال: «في المَذْيِ الوُضُوءُ، وفي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) وابْنُ مَاجَهُ (٤) والتِّرْمذِيُ (٥) وصحَحة. [صحبح]

ولِأَحمَدَ<sup>(١)</sup> فقال: «إذا خَذَفْتَ المَاءَ فاغَتسِلْ [٥٢] مِنَ الجَنابَةِ وإذَا لَمْ [تَكُنْ] (٧) خاذِفاً فَلَا تَغْتَسِلْ». [صحيح]

قال الترمذي (^): «وقد رُويَ عن علي [رضي الله عنه] (٢) عن النبي ﷺ من

<sup>(</sup>١) في «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ٥٩). (٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١/ ٨٧).
(٤) في «سننه» (١/ ٨٧/١ رقم ٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) في «سننه» (١٩٣/١ رقم ١١٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) في «المسند» (١٠٧/١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (يكن) وهي مخالفة لما في مسند أحمد.

<sup>(</sup>۸) في «سننه» (۱/ ۱۹۵ ـ ۱۹۲).

غَيْرِ وَجْهِ»، وأخرج الحديث أيضاً أبو داود (١) والنسائي (٢)، وأخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) من حديث على مختصراً.

وفي إسناد الحديث الذي صحَّحه الترمذي (يزيد بن أبي زياد) قال علي ويحيى: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال أبو حاتم الرازي (مه): «ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة وباطلة». وقال البخاري منكر الحديث ذاهب. وقال النسائي ( $^{(V)}$ ): متروك الحديث. وقال ابن حبان منكر صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح، والترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور [۱۹۱/ج] في مواضع هذا أحدها.

وفي حديث: "إن النبي على احتجم وهو صائم" (٩) ، وفي حديث: "إن العباس دخل على النبي [على النبي المعضباً (١٠) ، وقد حسن أيضاً حديثه في حديث: "أنّها دخلت العمرة في الحج (١٠) ، فلعل التصحيح والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح وأيضاً الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن على ، وقد قيل: إنه لم يسمع منه (١٣).

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۲/۱۱ رقم ۲۰۲). (۲) في «سننه» (۹٦/۱).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (١/ ٢٨٣ رقم ١٧٨). (٤) في «صحيحه» (١/ ٢٤٧ رقم ٣٠٣) مختصراً.

<sup>(</sup>٥) في «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٦٢ \_ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٣٤). (٧) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (٦٧٥).

<sup>(</sup>۸) في «المجروحين» (۳/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي في «السنن» (٣/ ١٤٧ رقم ٧٧٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه البخاري رقم (١٩٣٩) وأحمد (١/ ٢١٥) وأبو داود رقم (٢٣٧٢) وابن ماجه رقم (١٦٨٢).

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>١١) أخرجه الترمذي في «السنن» (٥/ ٢٥٢) رقم ٣٧٥٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٦٥) والخطيب في «تاريخه» (٣٨٦/٣).

والحديث ضعفه المحدث الألباني في ضعيف الترمذي رقم (٧٨٤). وقال: ضعيف؛ إلَّا قوله: «عم الرجل...» فصحيح ـ الصحيحة ـ رقم (٨٠٦).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم رقم (١٢٤٠) و(١٢٤١) وأبو داود رقم (١٩٨٧) والنسائي (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١٣) قال أبو الأشبال في تحقيقه وشرحه للترمذي (١/ ١٩٥): «وقد أخطأ الشوكاني خطأ =

وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه ("). وعن أبيّ بن كعب عند ابن أبي شيبة (3) وغيره.

والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأن الواجب الوضوء، وقد تقدم الكلام في ذلك في: باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسات<sup>(٥)</sup>. ويدل على وجوب الغسل من المني.

قال الترمذي (٦): «وهو قولُ عامَّة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، وبه يقولُ سفيانُ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاق».

<sup>=</sup> شديداً فيما قال: فإن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى سمع من علي، كما صرح به ابن معين فيما نقله في التهذيب. وأيضاً فإن رواية أحمد في «المسند» (رقم ٨٩٠) التي أشرنا إليها فيما مضى: «عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول» إلخ وابن أبي ليلى ولد قبل وفاة عمر بست سنين، كما نقله ابن أبي حاتم في المراسيل بإسناده (ص٤٧) وعمر قتل سنة (٢٣) فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة (١٧ تقريباً). وعلي قتل سنة (٤٠) سنة.

وأما ما نقله الشوكاني في الطعن في (يزيد بن أبي زياد) فإن أكثره لم نجده في كتب الرجال، وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في (يزيد بن زياد)، ويقال: ابن أبي زياد القرشي الدمشقي» وهو خطأ. فإن الذي معنا (يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي) ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي، ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته، والحق أنه ثقة، قال ابن شاهين في الثقات: «قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلم فيه». وقال ابن سعد في «الطبقات» يزيد بن أبي زياد ثقة في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب». ونقل الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال: «كان يزيد ابن أبي زياد رفاعاً». ونقل عنه أيضاً أنه قال: «ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد» وهذا نهاية التوثيق من شعبة، وهو إمام الجرح والتعديل، والثقة إذا خالف غيره نظرنا في أمره، ولم يخالف يزيد أحداً في هذا الحديث، بل رواه غيره كروايته، كما سيأتي، فقد أصاب الترمذي في تصحيحه، وأخطأ الشوكاني فيما صنع» اه.

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱/۱۶۲ ـ ۱۶۳ رقم ۲۰۷). (۲) في «سننه» (۹۷/۱ رقم ۱۵۲).

<sup>(</sup>۳) في «سننه» (۱/۹۲۱ رقم ۵۰۵).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «المصنف» (١/ ٩٠ ـ ٩١).

<sup>(</sup>٥) الباب الثامن عند الأحاديث (٢٠/٣٨)، (٢١/٣٩)، (٢٢/٤٠).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (١/١٩٧).

قوله: (خذفت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة [٦٤أ/ب] مفتوحة ثم فاء، وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف (١): وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. انتهى.

٢٨٧/٢ = (وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَن أُمَّ سُليمٍ قالتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَجِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ على المَوْأَةِ الغُسل إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاء»، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ الموْأَةُ؟ فقالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِما يُشْبِهُها ولدُها» مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٢٠). [صحيح]

للحديث ألفاظ عند الشيخين  $(^{(7)})$ , ورواه مسلم أن من حديث أنس عن أم سليم، ومن حديث عائشة: «أن امرأة سألت»، وأخرجه الترمذي  $(^{(0)})$  وابن ماجه  $(^{(V)})$ .

وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن بسرة سألت»: أخرجه ابن أبي شيبة (^).

وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط (٩).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/۲۹۲) و(۲/۲۰۳) و(۲/۳۰۳) و(۳۰۲/۳) والبخاري رقم (۱۳۰) و (۲۸۲) و (۲۸۲) و (۲۸۲) و (۲۸۲) و (۲۸۲) و مسلم رقم (۳۱۳/۳۲). قم (۲۸۲) و الترمذي رقم (۱۲۲) والنسائي (۱۱٤/۱ ـ ۱۱۵ رقم ۱۹۷) واد: ماجه

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٢٢) والنسائي (١/١١٤ ـ ١١٥ رقم ١٩٧) وابن ماجه رقم (٦٠٠).

وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۳) انظر رقم (۲۸۲) و(۳۳۲۸) و(۲۰۹۱) و(۲۱۲۱) عند البخاري.
 ورقم (۳۱۳/۳۳) عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (١/ ٢٥٠ رقم ٣٠/ ٣١١). (٥) في «سننه» (رقم ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (١/٤/١ \_ ١١٥ رقم ١٩٧).

<sup>(</sup>۷) في (سننه) رقم (۲۰۰).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۸) في «المصنف» (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٩) رقم (٢٢٦٧).

وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائي (١).

قولها: (إن الله لا يستحي [من الحق]<sup>(٢)</sup>)، جعلتُ هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يُستحيا منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي<sup>(٣)</sup> إذ الحياء الشرعي خير كله، والمراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، أو لا يمنع من ذكر الحق لأن الحياء تغيُّر وانكسار، وهو مستحيل عليه (٤)، وقيل: إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يحتاج إليه في النفي.

قوله: (احتلمتْ) الاحتلام: افتعال من الحُلْم بضم المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه، والمراد به هنا أمر خاص هو الجماع. وفي رواية

<sup>=</sup> وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٦٨/١) وقال: «وفيه محمد بن عبد الرحمٰن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب».

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱/ ۱۱۵ رقم ۱۹۸)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٣) قال الأزهري في "تهذيب اللغة" (٢٨٨/٥): "وقال الليث: الحياء من الاستحياء؛ ممدود... قلت: وللعرب في هذا الحرف لغتان: يُقال: استحى فلان يستجي، بياء واحدة، واستحيا فلان يستجي، بياءين، والقرآن نزل باللغة التامَّة، يعني: الثانية" اهـ.

 <sup>(</sup>٤) الحياء والاستحياء صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، و(الحيي) من أسمائه تعالى:
 قال تعالى في سورة البقرة الآية (٢٦): ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَا يَسْتَحْيَءَ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾.

<sup>•</sup> وقال تعالى في سورة الأحزاب الآية (٥٣): ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ﴾.

<sup>•</sup> وأخرج الترمذي رقم (٣٥٥١) وأبو داود رقم (١٤٨٨) وحَسنهُ الترمُذي وهو كما قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ ربكُم حَيِيٌّ كريمٌ، يَستحي من عبده إذا رفعَ إليه يديه أن يَرُدَّهُما صفراً خائبتين».

إلا أن أبا داود لم يذكر «خائبتين».

<sup>•</sup> وقال ابن القيم في «النونية» (٢/ ٨٠):
وهو الحَيِيُّ فليسَ يفضحُ عبدَهُ عند التجاهُرِ منه بالعصيانِ
لكنَّهُ يُلْقِي عليه سِتْرَهُ فهو السِّتِّيرُ وصاحبُ الغفرانِ
وقال الهراس: «وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين، الذي هو تغيير وانكسار
يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال
جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه، فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه،
ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من
هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيؤه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر» اهد.

أحمد (١) من حديث أم سليم أنها قالت: «إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل».

قوله: (إذا رأت الماء)، أي المنى بعد الاستيقاظ.

قولها: (وتحتلم المرأة) بحذف همزة الاستفهام، وفي بعض نسخ البخارى(٢٠) بإثباتها.

قوله: (ترِبَتْ يداك) أي افتقرت وصارت على التراب، وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها.

قوله: (فبما يشبهها ولدها)، بالباء الموحدة وإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة وهو لغة.

والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء. قال ابن بطال والنووي<sup>(٣)</sup>: وهذا لا خلاف فيه، وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي. وفي الحديث رد على من قال: إن ماء المرأة لا يبرز.

## [الباب الثاني]

## باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه [١٩٢/ج]

٣/ ٢٨٨ \_ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](٤) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إذا

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٦/ ٣٧٧) وهو مرسل.

قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص١٣: سألت أبي عن إسحاق بن أبي طلحة، عن جدته أم سليم هل سمع منها؟ قال: هو مرسل. وعكرمة بن عمار يدخل بينهما أنساً.

وأورد الهيشمي الحديث في «مجمع الزوائد» (١/ ١٦٥) وعزاه لأحمد، وقال: «وهو في الصحيح باختصار، وفي إسناد أحمد انقطاع بين أم سليم وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»، وانظر: «العلل» (١/ ٢٢ رقم ١٦٣) لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٦٠٩١) في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) قال النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (٣/ ٢٢٠): «اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل بخروجه. وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني؛ أو إيلاج الذكر في الفرج، وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس...» اه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَليهِ الْغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

ولِمُسْلِم (٢) وأَحْمَد (٣): ﴿ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ﴾). [صحيح]

قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر فيه، وفي قوله: ثم جهدها للرجل، والضمير البارز في قوله: شعبها وجهدها للمرأة.

قوله: (شعبها) الشعب جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها، وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها وأسكتاها، وقيل: فخذاها وشفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع، قاله في الفتح (٤): قال الأزهري: والأسكتان: ناحيتا الفرج، والشفران: طرفا الناحيتين.

قوله: (ثم جَهَدها) بفتح الجيم والهاء، يقال: جهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل: معناه كدها بحركته، أو بلغ جهده في العمل بها، والمراد به هنا معالجة الإيلاج، كنى به عنها. والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان كما سيأتي، وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة (٥)

<sup>(</sup>۱) أحمد في «المسند» (۲/۳۹۳) بسند صحيح. والبخاري (۱/ ۳۹۵ رقم ۲۹۱) ومسلم(۱/ ۲۷ رقم ۲۹۱). ۲۷۱ رقم ۳٤۸/۸۷).

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» (۱/ ۲۷۱ رقم ۳٤٨/۸۷).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٢/ ٣٤٧) بسند صحيح. (٤) (٥/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٧٩ رقم ٥٧٦).

عن أبن المسيب قال: كان عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل».

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٢٤٥ رقم ٩٣٦) والبيهقي في «السنن الكبرى من طريق مالك» (١/ ١٦٦).

وقال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٧٩): «قال أبو بكر: ومن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان، أو إذا التقى الختانان، فيما روى عنهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وأبو هريرة وعائشة وشريح، وعبيدة، والشعبي» اهـ.

والعترة (١) والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروى ابن عبد البر (٢) عن بعضهم أنه قال: «انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، قال: وليس ذلك عندنا كذلك، ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف، انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان»، انتهى.

وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث: «الماء من الماء»(٢)، وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري(٤)، وزيد بن خالد(٥)، وابن أبي وقاص(٦)، ومعاذ، ورافع بن خديج(٧)، وروي أيضاً عن علي(٨)، ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز، والظاهرية(٩)، وقالوا: لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإِنزال، وتمسّكوا

<sup>(</sup>۱) كما في «البحر الزخار» (۹۹/۱).

<sup>(</sup>٢) في «التمهيد» (٣/ ٤٠٤ \_ «فتح البر في الترتيب الفقهي».

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح.

أخرجه مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣/٨١) وأبو داود (١٤٨/١ رقم ٢١٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٥٤) من حديث أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٧٨/٢ ث٥٠٠) عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا: الماء من الماء».

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٢/ ٥٧٣٥) عنه أنه كان يقول: تعزل عن امرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل».

<sup>(</sup>V) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>A) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٧٧ ث٥٦٦) عن علي أن رجلًا قال له: الرجل يأتي أهله فلا ينزل؟ قال: ليس عليه غسل».

<sup>(</sup>٩) انظر: «المحلى» (٧/٢ رقم المسألة ١٧٥).

<sup>•</sup> قلت: واستمع لما قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٩٥/٣): «فإن قبل إنَّ رافع بن خديج، وأبا سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس، وأبا مسعود، وسعد بن أبي وقاص، كانوا يقولون: الماءُ من الماءِ. قبل لقائل ذلك: قد قلنا: إنَّ الماءَ من الماءِ يحتملُ أن يكون معناه الاحتلامُ، وإن لم يُنزل في احتلامه فلا يضرُّهُ ما رأى من جماعِه.

وقد رُويَ عن ابن عباسٍ: وسعد بن أبي وقاصٍ، وابن مسعودٍ ـ إيجاب الغُسْلِ من التقاءِ الختانينِ على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم.

ولا حجة في قولِ أحد مع السنة» اه.

بحدیث: «الماء من الماء» المتفق علیه (۱) ویمکن تأیید ذلك بحمل الجهد المذکور في الحدیث علی الإِنزال، ولکنه لا یتم بعد التصریح بقوله: «وإن لم ینزل» في روایة مسلم (۲) وأحمد (۳) وأصرح من ذلك حدیث عائشة الآتي (٤) بعد هذا، لتصریحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل، ولکنها لا تتم دعوی النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسلیم تأخر حدیث أبي هریرة (۱) وعائشة (۱) وغیرهما، وقد ذکر المصنف حدیث أبیّ بن کعب (۷)، وحدیث رافع بن خدیج (۸) للاستدلال بهما [۳۵] علی النسخ، وهما صریحان في ذلك، وسنذکرهما، وقد ذکر الحازمي في الناسخ والمنسوخ (۹) آثاراً تدل علی النسخ، ولو فرض عدم التأخر لم ینتهض حدیث: «الماء من الماء» (۱۰) لمعارضة حدیث عائشة (۱۰) وأبي هریرة (۲)، لأنه مفهوم، وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم.

قال النووي (۱۱): وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا، وهكذا قال ابن العربي (۱۲)، وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود.

قوله: (فقد وجب عليه الغسل) هو بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال،

<sup>(</sup>١) كذا قال. وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم.

والذي اتفقاً عليه من حديث أبي بن كعب، أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: «يغسِلُ ما مسَّ المرأة مِنْهُ ثم يتوضأ ويصلي»، أخرجه البخاري رقم (٢٩٢) ومسلم رقم (٣٤٦). في باب: إنما الماء من الماء.

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» (۱/ ۲۷۱ رقم  $(7/4 \times 10^{-3})$ . (۳) في «المسند» ( $(7/4 \times 10^{-3})$  بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٨٩/٤) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (٢٨٩/٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وهو حديث صحيح تقدم برقم (٣/ ٢٨٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>V) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (٥/ ٢٩٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وهو حديث حسن لغيره سيأتي برقم (٧/ ٩٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۹) (ص ۱۲۹ ـ ۱۲۹).

<sup>(</sup>١٠) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه أثناء شرح حديث (٣/ ٢٨٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) في «شرحه لصحيح مسلم» (٤٠/٤ ـ ٤١).

<sup>(</sup>١٢) في «عارضة الأحوذي» (١/١٧٠).

وحقيقته: إفاضة الماء على الأعضاء، وزادت الهادوية (۱) مع الدلك، ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة، [٩٣١/ج] اللهم إلا أن يقال: حديث: «بُلُوا الشعرَ وأنقُوا البشرَ» (١) على فرض صحته ـ مشعر بوجوب الدلك، لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة. لا يقال: إذا لم يجب الدلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح، لأنا نقول: المسح الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسل، فإنه يجب " فيه الاستيعاب.

١٨٩ ٤ (وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قالتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا قَعَدَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقدْ وَجبَ الْغُسْلُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَمُسْلِمٌ (٥) والتِّرْمِذِيُّ (٦) وصَحّحَهُ [٦٤ب/ب] وَلَفْظُهُ: "إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ وَجَبَ الْغُسْلُ». [صحيح]

[ولها حديث آخر بلفظ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله على واغتسلنا». و](١٠) أخرجه [أيضاً](١٠) الشافعي في الأم(٩) والنسائي (١٠٠)،

<sup>(</sup>۱) «البحر الزخار» (۱/۲/۱).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف.

أخرجه أبو داود (٢٤٨) والترمذي رقم (١٠٦) وابن ماجه رقم (٥٩٧) وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث.

وقال أبو داود: الحارث بن وجيه، حديثه منكر وهو ضعيف.

وانظر كلام البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) في حاشية المخطوط ما نصه: «ذكرنا في السيل الجرار ما وجدناه في كتب اللغة وما يؤيد ذلك، فليرجع إليه».

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» (١/ ٢٧١ \_ ٢٧٢ رقم ٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (١/ ١٨٢ رقم ١٠٩) قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) و(ب)، وعوضاً عما بين الحاصرتين في (ج) لفظ (الحديث).

<sup>(</sup>A) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٩) أخرج الشافعي كما في مختصر المزني (١/ ٢٠ \_ في هامش الأم).

<sup>(</sup>۱۰) في الكبرى كما في «التحفة» (۲۷۲/۱۲).

وصححه [أيضاً] (١) ابن حبان (٢) وابن القطان (٣)، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه. [ورواه] غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئاً؟ قال: V = 0 عبد الرحمن قال عن أبيه وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه، ثم ذكر أو حدث به ابنه عبد الرحمٰن ثم نسي. قال الحافظ (٥): ولا يخلو الجواب عن نظر.

قال النووي<sup>(٦)</sup>: هذا الحديث أصله صحيح، ولكن فيه تغيير، وتبع في ذلك ابن الصلاح.

قوله: (بين شعبها)، قد تقدم تفسير الشعب.

قوله: (الختان) المراد به هنا موضع الختن، والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول، كعرف الديك ويسمَّى: الخِفاض.

قوله: (جاوز) ورد بلفظ المجاوزة، وبلفظ الملاقاة، وبلفظ الملامسة، وبلفظ الإلزاق، والمراد بالملاقاة: المحاذاة، قال القاضي أبو بكر: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان أي قاربه وداناه، ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به، ومعنى المجاوزة ظاهر. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكياً عن ابن العربي: وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة، وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملامسة أو مقاربة، وهو ظاهر وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر في الجماع. وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها. ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما فلا بد من قدر زائد على الملاقاة، وهو ما وقع مصرحاً به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «إذا التقى الختانان وتوارتِ الحشفةُ فقد وجبَ الغسلُ» أخرجه ابن أبي شيبة (٧٠)، والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ج). (۲) فی «صحیحه» (۳/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) كما في «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٤). (٤) في (ج): (وروى).

<sup>(</sup>٥) في «التلخيص» (١/ ١٣٤). (٦) في «التنقيح» (١/ ٣٣٨) في هامش الوسيط.

<sup>(</sup>٧) في «المصنف» (١/ ٨٩).

والذي قبله مشعر بأن ذلك على وجه الحتم، ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب للغُسل. قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. انتهى. وذلك لأن الملاقاة والمجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدمه.

الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ رَخَّصَ بِها في أُوَّلِ الإِسْلَامِ ثُمَّ أُمَرَنَا بِالإغتِسالِ الْمَاءُ رَخُصَةٌ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ رَخَّصَ بِها في أُوَّلِ الإِسْلَامِ ثُمَّ أُمَرَنَا بِالإغتِسالِ بَعْدَهَا». رَواهُ أَحْمَدُ (٢) وأَبُو دَاوُدَ (٣).

وفي لفْظ: «إنَّما كانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً في أَوَّلِ الإِسلَامِ ثم نُهِيَ عَنها». رَواهُ التَّرْمِذِيُّ وصَححَهُ)(٤). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦)، ورواه [١٩٤/ج] الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب.

وفي رواية ابن ماجه (٥) عن الزهري قال: قال سهل بن سعد.

وفي رواية أبي داود<sup>(۷)</sup> عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أُخبره أن أبيّ بن كعب أخبره.

وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل (^).

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/١٣٦). (٢) في «المسند» (٥/١١٥).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٤٦/١ رقم ٢١٤) و(١/٧٤١ رقم ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (۱/ ۱۸۳ رقم ۱۱۰).

قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ١٩٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٨٩) وابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٢٠٠) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٩١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٥٧) والدارقطني (١/ ١٢٦ رقم ١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٦٥) والحازمي في «الاعتبار» (ص ١٢٠) وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ١١٢ رقم ٢٢٥). وهو حديث صحيح. انظر: «فتح الباري» (١/ ٣٩٧) و«نصب الراية» (١/ ٨٢ ـ ٨٣) و«التلخيص الحبير» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) في «سننه» (رقم ٢٠٩) كما تقدم. (٦) في «صحيحه» رقم (٢٢٥) كما تقدم.

<sup>(</sup>۷) في «سننه» رقم (۲۱٤) كما تقدم.

<sup>(</sup>A) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٣٥).

وقال ابن خزيمة (۱): هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم، ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي قال: «إن الفتيا». وساقه بلفظ: الكتاب إلا أنه قال: «في بدء الإسلام». وقد ساقه ابن خزيمة (۲) أيضاً عن الزهري، قال: أخبرني سهل، قال الحافظ (۳): وهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه، لكن قال ابن خزيمة (٤): «أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطاً من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر عن الزهري». قال الحافظ (٥): وأحاديث أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها، لكن في كتاب ابن شاهين (٦) من طريق [معلى] (٧) بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل، وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده (٨) عن أبي كريب عن ابن المبارك، وقال ابن

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) في «صحيحه» (ا/ ١١٣٠ رقم ٢٢٦). (٣) في «التلخيص» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (١١٣/١). (٥) في «التلخيص» (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٦) في «الناسخ والمنسوخ من الحديث» (رقم: ١٨) بسند صحيح. وفي هذا الإسناد تصريح الزهري بسماعه من سهل بن سعد، وفي ذلك رد على من ذهب إلى عدم سماع الزهري هذا الحديث من سهل.

وبإسناد ابن شاهين هذا احتج الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٣٥) على صحة الحديث. وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٩٧): «وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ» اه.

<sup>(</sup>V) في «المخطوط» (يعلى)، والصواب (معلى).

<sup>(</sup>A) مسند بقي بن مخلد: مدحه ابن حزم بقوله: «روى فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله».

انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢٩١)، و«معجم الأدباء» (٧٨/٧).

صرح أكثر من بأحث أنه مفقود، منهم بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (٣/ ٢٠١) ونمى إليَّ أنه وجد في مكتبة لايبتسج، بألمانيا الشرقية، فالله أعلم.

وأفاد المباركفوري في مقدمة «تحفة الأحوذي» (١/ ٣٣١) أن منه نسخة في الخزانة الجرمنة.

وقال أبو عبد الرحمٰن بن عقيل في «الشروح والتعليقات على كتب الأحكام (١/١٨١): «حدثني شيخي أبو تراب في مجلس شيخنا حمد الجاسر أن مسند بقي في سبعين جزءاً، يوجد في ألمانيا، ثم حدثني الدكتور عبد الله الجبوري أن هذا لا يستبعد بتجزئة الأصل الصغيرة، وأن منه صورة في ثلاث مجلدات عند أحد علماء الشام، وقد نسيت اسمه، ثم =

حبان (۱): يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل، ثم لقي سهلًا فحدثه، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم (۲)، ورواه ابن أبي شيبة (۳) من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبى بن كعب نحوه.

والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ، وقد سبق الكلام عليه.

٢٩١/٦ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَلْ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى ا

قوله: (ثم يُكْسِل) قال النووي<sup>(٥)</sup>: ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها، يقال: أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإِنزال، وكَسِل بفتح الكاف وكسر السين، والأولى أفصح، وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهور، وقد سلف ذكر الخلاف فيه.

٧ ٢٩٢ - (وَعَن [٥٠٣] رَافِع بْن خَدِيج [رضي الله عنه] (٢) قال: نَادَانِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا على بَطْنِ امْراَّتِي، فقُمْتُ وَلمْ أُنْزِلْ فاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ فاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ فَأَخْبرْتُهُ، فقالَ: «لَا عَلَيْكَ، الْمَاءُ مِنَ المَاءِ»، قالَ رَافِع: ثمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ فأخبرْتُهُ، فقالَ: «لَا عَلَيْكَ، الْمَاءُ مِنَ المَاءِ»، قالَ رَافِع: ثمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بَعْد ذٰلِكَ بالْغُسلِ. رَوَاهُ أَحمَدُ) (٧). [حسن لغيره]

حدثني الشيخ أبو تراب أن الكتاب يعد الآن للطبع، فكانت بشرى تثلج الصدور» اه.
 من «معجم المصنفات» لأبي عبيدة مشهور بن حسن، وأبي حذيفة رائد بن صبري ص٣٧٤\_ ٣٧٥.
 في «صحيحه» (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه» من طريق أبي حازم الحديث برقم (١١٧٩).

<sup>(</sup>٣) في «المصنف» (١/ ٨٨). (٤) في «صحيحه» (١/ ٢٧٢ رقم ٩٨/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) في «شرحه لصحيح مسلم» (٣٨/٤).

 <sup>(</sup>٦) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>V) في «المسند» (٤/ ١٤٣).

قلت: وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» ص١٢٥ ـ ١٢٦، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» رقم (٢٧).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف».

الحديث حسَّنه الحازمي (١)، وفي تحسينه نظر (٢) لأن في إسناده رشدين (٣) وليس من رجال الحسن. ونيه أيضاً مجهول لأنه قال: عن بعض ولد رافع بن خديج فلينظر، فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه، وهو من أدلة مذهب الجمهور.

وفي الباب عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه](٤)، وعثمان(٥)، والزبير، وطلحة، وأبي أيوب(٢) وأبي سعيد(٧)، وأبي هريرة، وغيرهم.

# [الباب الثالث]

# باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللًا أو بالعكس

٨ ٢٩٣ ـ (عَنْ خَوَلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ [رضي الله عنها](١) أنَّها سَألَتِ النبيَّ ﷺ

(١) في «الاعتبار» ص١٢٦.

<sup>(</sup>۲) وقد تعقبه الزيلعي في «نصب الراية» (۸٤/۱) بقوله: «وهذا فيه نظر، فإن فيه رشدين بن سعد أكثر الناس على ضعفه، وبعض ولد رافع مجهول العين والحال، وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسناً؟!..» اه.

قلت: الحديث يتقوى بالشواهد التي في الباب، كما أن له طريقاً آخر فهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رِشْدِين بن سعد بن مفلح المَهْري، أبو الحجاج المصريُّ: ضعيف، . . . «التقريب» رقم (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري رقم (١٧٩) ومسلم رقم (٣٤٧): عن أبي سلمة: أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره: أنه سألَ عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيتَ إذا جامعَ فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله على فسألتُ عن ذلك علياً، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب، رضى الله عنهم فأمروه بذلك».

قلت: وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه الحديث من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما...

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في «سننه» (١١٥/١) عن أبي أيوب أن النبي على قال: «الماءُ من الماء» وهو حديث منسوخ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري رقم (١٨٠) ومسلم رقم (٣٤٥).

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على معلى رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطرُ. فقال: «لعلنا أعجلناك»، قال: نعم يا رسول الله؟ قال: إذا أعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء». وهو حديث منسوخ.

عَنِ الْمَوْأَةِ ترى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ، فقال: «ليْسَ عَليها خسلٌ حتى تُنْزِلَ، كما أَنَّ الرَّجُلَ ليْسَ عليهِ خُسلٌ حَتَّى يُنْزِلَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (() والنَّسائيُ (() مُخْتَصراً وَلَفْظُهُ: أَنَّها سَألَتِ النبي ﷺ عَنِ المَوْأَةِ تَحْتَلِمُ [في مَنامِها] (())، فقال: «إذا رَأْتِ الماء فَلْتَغْتَسِلْ»). [حسن]

الحديث [١٩٥/ج] أخرجه أيضاً ابن ماجه (٤) [وابن أبي شيبة (٥)، قال السيوطي في الجامع الكبير: وهو صحيح، (7) وذكره الحافظ في الفتح (7) ولم يتكلم عليه، وهو متفق على معناه من حديث أم سلمة وقد تقدم (٧).

وعند مسلم من حديث أنس (٨) وعائشة (٩). وعند أحمد (10) من حديث ابن عمر. والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم.

وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب.

وسهلة بنت سهل عند الطبراني (۱۱۱). وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة (۱۲).

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۲/ ٤٠٩). (۲) في سننه (۱/ ۱۱٥).

 <sup>)</sup> في «المصنف» (۱/ ۸۰ \_ ۸۱).
 وهو حديث حسن «الصحيحة» (۲۱۸۷).

<sup>(</sup>r) (1/PAT).

<sup>(</sup>٧) برقم (٢/ ٢٨٧) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٢٥٠ رقم ٢٩/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤).

<sup>(</sup>١٠) في «المسند» (١١٨/٢ رقم ٤٣١ \_ الفتح الرباني). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٢٦٧) وقال: «رواه أحمد، وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه محمد بن سعد، وبقيته رجاله ثقات» اهـ.

<sup>(</sup>١١) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٦٧) وقال الهيثمي: «فيه ابن لهيعة: وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۱۲) في «المصنف» (۱/۸۱).

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام، فقال: «إذا وجدتِ بللًا فاغتسلي يا بُسرة».

وقد أوَّل ابن عباس حديث: «الماء من الماء» [10أب] بالاحتلام، أخرج ذلك عنه الطبراني (١) وأَصله في الترمذي (٢) ولفظه: إنما قال رسول الله على: «إنما الماء من الماء في الاحتلام»، قال الحافظ (٣): وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك (٤)، عن أبي الجحاف (٥).

والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي  $^{(7)}$ , واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها، وهذا الحديث، وحديث أم سلمة السابق  $^{(8)}$ , وحديث عائشة الآتي  $^{(A)}$  يرد ذلك، وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييداً بالعادة وهو ليس بنافع، لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة، فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه، والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلًا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به.

٩/ ٢٩٤ \_ (وَعَنْ عائشةَ رَضِيَ الله عنها قالَتْ: سُئلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ

<sup>(</sup>۱) في «المعجم الكبير» (۲۱/ ۳۰۶ رقم ۱۱۸۱۲).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۱۸٦/۱ رقم ۱۱۲).

قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.

وقال المحدث الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف الإسناد، موقوف، وهو صحيح. دون قوله: «في الاحتلام».

<sup>(</sup>٣) في «التلخيص» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) شريك بن عبد الله القاضى: ضُعِفَ لسوء حفظه (الميزان ٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) أبو الجحاف: اسمه داود بن أبي عوف، وثقه أحمد، ويحيى، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي فقال: ليس هو عندي ممن يحتج به، شيعي، عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت. (الميزان ١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) روى أبن أبي شيبة أن النخعي كأن ينكر احتلام المرأة، وبناء على ذلك قال: «ليس عليها غسل من الاحتلام» \_ المصنف (١/ ٨١) \_ وفي سنده مغيرة بن مقسم الضبي وكان يدلس كثيراً عن إبراهيم كما قال الإمام أحمد، «تهذيب التهذيب» (١٠ / ٢٤١ \_ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) برقم (٢/ ٢٨٧) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٨) برقم (٢٩٤/٩) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

الرَّجُلِ يَجِدُ البُّلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَاماً، فقالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَن الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ، وَلَا يَجِدُ البُّلَلَ، فقالَ: «لَا غُسلَ عليه»، فقالتْ أُمُّ سُلَيمٍ: المَرْأَةُ تَرَى ذٰلِكَ عَليها الْغُسلُ؟ وَلَا يَجِدُ الْبُلَلَ، فقالَ: «نَعَمْ، إِنَّما النِّساءُ شَقَائِقُ الرِّجالِ»(١). رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا النسائيَّ)(٢). [صحيح]

الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري<sup>(٣)</sup>، وقد اختلف فيه فقال أحمد: هو صالح، وروي عنه أنه قال: لا بأس به، وكان ابن مهدي يحدث عنه، وقال يحيى بن معين: صالح وروى عنه أنه قال: لا بأس به يكتب حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، في حديثه اضطراب. أخرج له مسلم مقروناً بأخيه عبيد الله. وقال ابن المديني: ضعيف. وقال يحيى القطان: ضعيف، وروى أنه كان لا يحدث عنه.

الذكور كان خطاباً للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها». قاله الخطابي في «معالم السنن» (١٦٢/١ \_ هامش السنن).

<sup>(</sup>١) أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال. وفيه من الفقه: إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير وإن الخطاب إذا ورد بلفظ

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۵٦) وأبو داود (۱/ ۱۲۱ رقم ۲۳۲) والترمذي (۱/ ۱۸۹ رقم ۱۹۲ رقم ۱۹۲ وابن ماجه (۱/ ۲۰۰ رقم ۲۱۲) قال الترمذي: إنما رَوَى هذا الحديث عبد الله بن عُمر، عن عُبيدِ الله بن عمر... وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث.

<sup>•</sup> قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (١٩٠/١): «أما عبد الله، وعبيد الله فهما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وكلاهما من علماء المدينة، عبيد الله: اسمه مصغر، وهو الأكبر في العلم والسنّ، وهو أحد الفقهاء السبعة مات سنة (١٤٧ه). وعبد الله: اسمه مكبر، وهو أصغر من أخيه سناً، وشاركه في كثير من شيوخه، وروى عنه أيضاً.

قال أحمد: «يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله، ولم يرو عبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاً. كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه، فيقول: أما وأبوه عثمان حيّ فلا». ومات عبد الله سنة (١٧١ه) أو سنة (١٧٢ه) والحق أنه ثقة، وإن كان في حفظه شيء. روى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: «صالح ثقة» فهذا إسناد صحيح، اه. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التاريخ الكبير» (٥/٥٥) والمجروحين (٦/٢) و«الجرح والتعديل» (٥/١٠٩) و«الكاشف» (٢/٩٩) و«المغني» (١/ ٣٤٨)، و«الميزان» (٢/ ٤٦٥)، و«التقريب» (١/ ٤٤٤) و«لسان الميزان» (٧/ ٢٦٦) و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص٧٠٠.

وقال صالح جزرة: مختلط الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه، فلما فحش خطؤه استحق الترك.

وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرّجين له ولم نجده عن غيره، وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه، فالحديث معلول بعلتين الأولى: العمري المذكور، والثانية: التفرد وعدم المتابعات، فقصر عن درجة الحسن والصحة (۱)، والله أعلم.

والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا، وقد تقدمت الإِشارة إلى ذلك. قال ابن رسلان (٢): أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

## [الباب الرابع] باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم

١٠/ ٢٩٥ - (عَنْ قَيْسِ بْنِ عاصِمِ [رضي الله عنه] (١٠) أنهُ أَسْلَمَ فأمَرَه

<sup>(</sup>۱) قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (۱/ ۱۹۱) معقباً على كلام الشوكاني هذا: «ولم يفعل الشوكاني شيئاً فيما قال، فإن العمري أقل حاله أن يكون حديثه حسناً، وأما زعم التعليل بالتفرد فإنه غير صواب، لأن العبرة في ذلك بمخالفة الراوي غيره من الرواة ممن يكون مثله أو أوثق منه، وهناك ينظر في الجمع أو الترجيح، وأما الانفراد وحده فليس بعلة. ومع ذلك فإن العمري لم ينفرد بأصل القصة، وهي معرفة في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة. وتقدم برقم (۲/ ۲۸۷) من كتابنا هذا ....» اه.

<sup>(</sup>٢) قلت: وممن وافق ابن رسلان على الإجماع هذا وذكره:

ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٣٣٧) وفي «الاستذكار» (١/ ٣٤٢، ٣٦٦) ن: لجنة إحياء التراث الإسلامي.

وابن حزم في «مراتب الإجماع» (١/ ٢١).

والسمرقندي في «تحفة الفقهاء» (١/ ٤٥) ط: دار الفكر.

<sup>•</sup> وابن قدامة في «المغني» (٢٦٦/١).

<sup>•</sup> والنووي في «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣٦) و(٣/ ٢٢٠) و«المجموع» (٢/ ١٤٩، ١٥٨).

<sup>•</sup> والعيني في «البناية» (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

النَّبِيُّ ﷺ أَن يغْتَسِلَ [١٩٦/ج] بِماءٍ وَسِدرٍ. رَواهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابنَ ماجه)(١).

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣) وصححه ابن السكن (٤)، وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم.

وقد ذهب إلى الوجوب مطلقاً أحمد بن حنبل (٥). وذهب الشافعي (٦) إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنباً أجزأه الوضوء، وأوجبه الهادي (٧) وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل، وقال باستحبابه لمن لم [يجنب] (٨)، وأوجبه أبو حنيفة (٩) على من [أجنب] (١٠) ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. وقال المنصور بالله: لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، وروي عن الشافعي نحوه.

احتج من قال بالوجوب مطلقاً بحديث الباب. وحديث ثمامة الآتي(١١)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱) وأبو داود (۱/ ۲۵۱ رقم ۳۵۵) والنسائي (۱/ ۱۰۹ رقم ۱۸۸) والترمذي (۲/ ۲۰۰ \_ ۵۰۳ رقم ۲۰۰۵).

قال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» (٤/ ٤٥ رقم ١٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (١٢٦/١ رقم ٢٥٤ ورقم ٢٥٥). قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٩٨٣٣) والطبراني في «الكبير» (١٨/١٨) رقم ٨٦٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٧١) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (١٤).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في «التلخيص» (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى» لابن قدامة (١/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الأم» للشافعي (١/١٥٧ رقم المسألة ٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) «البحر الزخار» (١٠١/١).

<sup>(</sup>٨) في المخطوط «يجتنب» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٧٥) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط «اجتنب» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١١) برقم (٢٩٦/١١) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

وحديث أمره ﷺ لواثلة (١)، وقتادة الرهاوي عند الطبراني (٢) وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور (٣). قال الحافظ (٤) وفي أسانيد الثلاثة ضعف.

واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن [أجنب] (٥) بأنه لم يأمر النبي على كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجباً لما خص بالأمر به بعضاً دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب، وأما وجوبه على [المجنب] (٢) فللأدلة القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم، واحتج القائل بالاستحباب مطلقاً لعدم وجوبه على [المجنب] (٧) بحديث: «الإسلام يجبّ ما قبله» (٨)، والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكاً لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علماً بالعدم (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/۲۲ رقم ۱۹۹). قلت: وأخرجه في «الصغير» (۲/۲۲ ـ ٤٣) والحاكم في «المستدرك» (۳/۵۷۰).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٨٣) وقال: وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف.

قلت: لكن للحديث شواهد فبها يكون الحديث حسناً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «المعجم الكبير» (١٤/١٩ رقم ٢٠).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٨٣) وقال: رجاله ثقات.

قلت: هاشم (هشام) بن قتادة لا يعرف، واسم والده قتادة عباس أو (عياش) كما قال الحافظ في «الإصابة» قاله المحدث الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) في «التلخيص» (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «اجتنب»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المجتنب»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «المجتنب»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٨) أُخْرجه أحمد في «المسند» (١٩٨/٤) و(٤/٤٠٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٠٣) مختصراً.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٣٥٠) وذكره بطوله وعزاه إلى أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>٩) قلت: الراجع أن إسلام الكافر موجب للغسل مطلقاً. للأدلة الآتية:

١ ـ لحديث قيس بن عاصم الصحيح المتقدم برقم (١٠/ ٢٩٥) من كتابنا هذا.

٢ ـ لحديث أبي هريرة الصحيح الآتي برقم (١١/ ٢٩٦) من كتابنا هذا.

٣ ـ لأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة تلحقه، ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل ولا يرتفع =

النَّبِيُّ عَالِمَ اللهِ عنه] (١) ٢٩٦ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (١) أَنَّ ثُمامَةَ أَسْلَمَ فقالَ النَّبِيُّ عَالِمَ اللهُ عنه] «اذْهَبُوا بِهِ إلى حائطِ بَنِي فُلَان فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضاً عبد الرزاق (٣) والبيهقي (١) وابن خزيمة (٥) وابن حريمة (١) حبان (٦) وأصله في الصحيحين (٧) وليس فيهما الأمر بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه.

## [الباب الخامس] باب الغسل من الحيض [١٥٤]

٢٩٧/١٢ - (عَنْ عَائِشةَ [رضي الله عنها] (١) أنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيش كانَتْ تُستْحَاضُ فسألَتِ النَّبِيَ ﷺ فقالَ: «ذَلِكَ عِزقٌ وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فإذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلي وَصَلِّي». رَوَاهُ البُخاريُّ) (٨). [صحيح]

وهو حديث صحيح.

حدثه إذا اغتسل فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث، والتقاء الختانين مقام الإنزال.

<sup>•</sup> أما خبر إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: «كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل ونشهد شهادة الحق» فهو خبر ضعيف.

أخرجه الطبري في «التاريخ» (٢/٣٥٧ ـ ٣٥٩) من طريق ابن إسحاق، وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (٣/ ٤٢٠ ـ ٤٢١) مختصراً وفي سنده الواقدي وهو ضعيف.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٣١- ٤٣٢) من طريق موسى بن عقبة وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٤٠ ـ ٤٢) مرسلًا، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن الحديث، وبقيت رجاله ثقات قاله الهيثمي.

انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٨٨ \_ ٩٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٢/ ٣٠٤) بسند صحيح. (٣) في «المصنف» رقم (٩٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (١/ ١٧١). (٥) في «صحيحه» (١/ ١٢٥ رقم ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» (٤١/٤ ـ ٤٢ رقم ١٢٣٨).قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (١٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري رقم (٤٦٢) و(٤٦٩) و(٢٤٢٢) و(٢٤٢٣) ومسلم رقم(١٧٦٤).

<sup>(</sup>۸) في «صحيحه» (۱/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦).

الحديث متفق عليه (١) بلفظ: «فاغسلي عنكِ الدَّم وصَلِّي». قوله: (ذلكِ) بكسر الكاف.

قوله: (وليست بالحيضة)، الحَيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي<sup>(۲)</sup> عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر قاله الحافظ<sup>(۳)</sup>. وقال النووي<sup>(3)</sup> هو متعين أو قريب من المتعين.

وأما قوله: (فإذا أقبلتِ الحيضة)، فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً حسناً»، انتهى. قال الحافظ (٥٠): والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين.

قوله: (وصلي) أي بعد الاغتسال، وقد وقع التصريح بذلك في بعض روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.

والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من [۱۹۷/ج] فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: «توضئي لكل صلاة»، قال الحافظ(٥): وبهذا قال الجمهور. [٦٥ب/ب] وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة وكذا عند الهادوية(١٦)، ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة، وفيه خلاف، وسيأتي الكلام عليه في باب غسل المستحاضة(٧)، وفي أبواب الحيض(٨) لأن المصنف رحمه الله [تعالى](٩) سيورد هذا الحديث مع سائر رواياته هنالك، وإنما ساقه هنا للاستدلال به على غسل الحائض ولَم يأمرها عليه بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ٣٣١ رقم ٢٢٨) ومسلم (٢٦٢/١ رقم ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) في "إصلاح غلط المحدثين" (ص٢١ رقم ٤).

<sup>(</sup>٣) في «فتح الباري» (٤٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/٧٦) للنووي.

<sup>(</sup>٧) (الباب الخامس) عند الحديث رقم (١٧/ ٣٢٥) ـ (٣١٩/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٨) (ثالث عشر) عند الحديث رقم (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ج).

#### [الباب السادس]

## باب تحريم القراءة على الحائض والجنب

٣٩٨/١٣ - (عَنْ عَلَيّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبهُ، وَرُبَّما قَالَ: لَا حَاجَتَهُ، ثمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبهُ، وَرُبَّما قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ مِنَ القُرْآنَ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (١) لَكِنْ لَفُظ التَّرْمِذي يَحْجُزُهُ مِنَ القُرْآنَ على كُلِّ حالٍ ما لَمْ يَكُنْ جُنُباً، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). [ضعيف]

الحديث أيضاً أخرجه ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والبزار (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧)، وصحَّحه أيضاً ابن حبان (٣)، وابن السكن، وعبد الحق (٨)، والبغوي في شرح السنة (٩). وقال ابن خزيمة (١٠٠٠): هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال شعبة (١١٠): ما أحدث بحديث أحسن منه، قال الشافعي (١٢٠): أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي (١٣٠): «إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة».

<sup>(</sup>۱) أحمد في «المسند» (۱/۸۳، ۸۶، ۱۰۷، ۱۲۴، ۱۳۲). وأبو داود (۱/۱۰۵ رقم ۲۲۹) أحمد في المسند» (۱/۸۳۱) وابن ماجه (۱/۱۹۵ رقم ۵۹۵) والترمذي (۲/۱۹۵ رقم ۲۶۳) وقال حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «صحيحه» (١/٤/١ رقم ٢٠٨). (٣) في «صحيحه» (٣/ ٧٩ رقم ٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١٠٧/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (١٦٢/١ رقم ٣٢١ ـ كشف).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (۱/ ۱۱۹ رقم ۱۰). (۷) في «السنن الكبرى» (۱/ ۸۸ ـ ۸۹).

<sup>(</sup>٨) كما في «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٩). (٩) في «شرح السنة» (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>۱۰) في «صحيحه» (۱۰٤/۱) قال: شعبة: هذا ثلث رأس مالي.

<sup>(</sup>١١) ذكره عنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٣٢٥ رقم ٧٨٣).

<sup>(</sup>١٢) في «كتاب جماع الطهور» كما في «المعرفة» (٣٢٣/١ رقم ٧٧٦).

<sup>(</sup>١٣) في «المعرفة» (١/ ٣٢٣ رقم ٧٧٧).

وقال الخطابي<sup>(۱)</sup>: كان أحمد يوهن هذا الحديث. وقال النووي: خالف الترمذيّ الأكثرون، فضعّفوا هذا الحديث، وقد قدمنا من صححه مع الترمذي.

وحكى البخاري<sup>(۲)</sup> عن عمرو بن مرة الراوي لهذا الحديث عنه أنه قال: كان عبد الله بن سلمة<sup>(۲)</sup> يحدثنا فنعرف وننكر.

والحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وقد ذهب إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب القاسم والهادي والشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها وما فوقها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بقرآن. وقال

<sup>(</sup>١) في «معالم السنن» (١٥٦/١ \_ هامش السنن).

<sup>(</sup>٢) في «التاريخ الكبير» (١/ ٩٩ رقم ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، تابعي، ثقة، يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة، بعد الصحابة، وقد روى عن عمر، وعلي، ومعاذ، وعبد الله بن مسعود، وسلمان، وغيرهم.

ولم يرو عنه سوى: أبو إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرة.

قال البخاري: لا يُتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر.

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٢) و(٥/ ٣١).

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (7/7/7 – 3)، و«تاريخ بغداد» (9/7/7) و«تهذيب التهذيب» (1/7/7 – 1/7/7).

قلت: وأخرج الحديث أبو يعلى في «المسند» (١/ ٢٤٧ رقم ٢٨٧/٢٧) و(١/ ٢٨٨ رقم ٢٤٨/٨٨) و(١/ ٢٨٩ رقم ٣٤٨/٨٨) و(١/ ٤٥٩ رقم ٣٤٨/٨٨) و(١/ ٤٥٩ رقم ٣٢٣/ ٣١٣).

والبغوي في «شرح السنة» (1/13 رقم 1/7) وقال: حسن صحيح. والحميدي في «المسند» (1/17/رقم 0) وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/17) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (1/17) وابن عدي في «الكامل» (1/100) والطيالسي (1/100 رقم 1/100 منحة المعبود) وغيرهم من طرق.

وقال الحافظ في «الله تح» (٤٠٨/١) «رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم أحد رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة».

وتعقبه المحدث الألباني في «الإرواء» (٢٤٢/٢) بقوله: «هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافقه عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو «عبد الله بن سلمة» قد قال الحافظ نفسه في ترجمته في «التقريب» (١/ ٤٢٠) «صدوق تغير حفظه، وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث في حالة التغير، فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث» اهه. والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

المؤيد بالله والإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة (١): يجوز ما فعل لغير التلاوة ك: يا مريم اقنتي، لا لقصد التلاوة.

احتج الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب<sup>(۱)</sup>. وحديث ابن عمر الذي سيأتي<sup>(۳)</sup>. وحديث: «اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا، ولا حرفاً» (٤).

ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم، لأن غايته أن النبي على ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكاً للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم؟. وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند ذكره، لا ينتهض معه للاستدلال. وأما حديث: «اقرأوا القرآن» إلخ، فهو غير مرفوع بل موقوف على علي علي السلام، إلا أنه أخرج أبو يعلى (٥) من حديث علي قال: «رأيت رسول الله علي توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية»، قال الهيثمي (٢): ورجاله موثقون فإن صح [هكذا] (٧) صلح للاستدلال به على التحريم.

<sup>(</sup>۱) «البحر الزخار» (۱۰۳/۱). (۲) هو حديث ضعيف لا يحتج به.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٩٩/١٤) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه الدارقطني في «سننه» (١١٨/١ رقم ٦) وقال: هو صحيح عن علي ـ أي موقوفاً.

لكن أخرجه أحمد في «المسند» (١١٠/١) مرفوعاً.

ولفظه: عن أبي الفريق قال: أتي عليَّ بوَضُوءٍ، فمضمض واستنشقَ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسِه، ثم غسل رِجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: «هذا لمن ليس بجُنبٍ، فأما الجُنبِ فلا، ولا آيةً».

وأخرجه أبو يعلى (١/ ٣٠٠ رقم ٢٠٥/ ٣٦٥) والبيهقي / ١/ ٧٩).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٧٦) وقال: «رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون».

قلت: ولم يعزه الهيشمي في «المجمع» لأحمد وهو على شرطه.

والخلاصة أن الموقوف إسناده حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» رقم (١٠٥/ ٣٦٥) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٧٦) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (هذا).

وقد أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأساً، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة<sup>(۱)</sup>: «أن رسول الله على كل أحيانه»، وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم، وللنقل عن [۱۹۸/ج] هذه البراءة.

وعنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنه] (٢ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ قَالَ: «لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ، وَلَا يَضُرُ أُ الجُنُبُ، وَلَا الحَائِضُ شيئاً مِنَ الْقُرْ آنِ». رَواهُ أبو دَاوُدَ (٤) والتِّرْ مِذِيُّ (٥) وَابْنُ مَا جَه) (٢). [ضعيف]

الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش (٧) وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة، وسبقه إلى نحو ذلك البخاري، وتبعهما البيهقي (٨)، لكن رواه الدارقطني (٩) من حديث المغيرة بن

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وهو حديث صحيح، والله أعلم.

(٣) زيادة من (ج). (٤) لم يعزه صاحب التحفة (٦/ ٢٣٩) لأبي داود.

(٥) في «سننه» (٢٣٦/١ رقم ١٣١).

(٦) في «سننه» (١/ ١٩٥ رقم ٥٩٥).

قلّت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤٢) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٩٠) والخطيب في «الضعفاء» (١/ ١٠٠). والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ١٤٥) والبيهقي (١/ ٨٩) والدارقطني (١/ ١١٧).

قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة... وسمعت محمد بن إسماعيل ـ البخاري ـ يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم.

قلت: وهذا من روايته عنهم فهو منكر.

وانظر: «نصب الراية» (١/ ١٩٥) و«الإرواء» للألباني رقم (١٩٢).

(٧) قال الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلمُ الناس بحديث الشاميين، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلّموا قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين. وقال الذهبي: حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به، وحديثه عن الشاميين صالح من قيل الحسن، ويُحتج به إن لم يعارضه أقوى منه».

انظر: «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٤٢٣، ٤٢٤) و «تاريخ بغداد» (٦/ ٢٢٤). وميزان الاعتدال (١/ ٢٤١) و «السير الذهبي» (٨/ ٣٢١).

(٨) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخّيص» (١٣٨/١). (٩) في «سننه» (١١٧/١ رقم ٥)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) في «صحيحه» (١/ ٤٠٧) رقم الباب ٧) معلقاً.

<sup>(</sup>۲) أُخَرِجه مسلم (۲۸۲/۱ رقم ۳۷۳) وأبو داود (۱/۲۶ رقم ۱۸) وابن ماجه (۱/۱۱۰ رقم ۳۰۲). رقم ۳۰۲). والترمذي (۶/۳۵ رقم ۳۳۸۶).

عبد الرحمٰن عن موسى، ومن وجه آخر<sup>(۱)</sup> وفيه مبهم عن أبي معشر. وهو ضعيف عن موسى، قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة، وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف<sup>(۳)</sup>، فلو سلم منه لصح إسناده، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمٰن فلم يصب في ذلك، فإن مغيرة ثقة. وقال أبو حاتم<sup>(3)</sup>: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ، وإنما هو من قول ابن عمر. وقال أحمد بن حنبل<sup>(6)</sup>: هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش.

والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب، وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك، وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا، ويدل أيضاً على تحريم القراءة على الحائض، وقد قال به قوم. والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. على ذلك، فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا [لدليل](٢).

٠١/ ٣٠٠ ـ (وعَنْ جَابِرٍ [رضي الله عنه](٧) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَا تَقْرأُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۱۱۸/۱ رقم ٦).

وفيه علتان:

١ - الرجل المبهم.

٢ - أبو معشر نجيح بن عبد الرحمٰن، وهو ضعيف. انظر: «الميزان» (٢٤٦/٤) والمجروحين (٣/ ١٩٥). وبهما أعله الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٩٥) والألباني في «ألإرواء» (١/ ٢٠٩)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في «التلخيص» (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن مسلمة المصري: روى عنه عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر كثيراً. وهو ضعيف ترجمة ابن أبي حاتم (٢/٢/٢٧) وذكر أن أباه روى عنه، وأنه قال: «هو مضطرب الحديث، ليس بقوي»، وأنه حدثه بحديث موضوع، وأن أبا زرعة قال: «ليس بالقوي، هو منكر الحديث»، وله ترجمة في «الميزان» و«لسان الميزان».

انظر: «رجال تفسير الطبري» ص٣٦٦ رقم الترجمة (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) في «العلل» (١/ ٤٩ رقم ١١٦).(٥) في «العلل» (٣/ ٣٨١ رقم ٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (ب): (بدليل) وفي حاشية المخطوط (أ) ما نصه: «قال المصنف رحمه الله في حاشية الأزهار أن هذا الحديث يدل على تحريم القراءة لكون له شواهد» اهـ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ج).

الحَائِضُ ولَا النُّفَساءُ مِنَ القرآنِ شَيئاً». رَوَاهُ الدَّارِقُطْنيُّ(١) [٥٤ ب] . [ضعيف جداً]

الحديث فيه محمد بن الفضل<sup>(۲)</sup> وهو متروك، ومنسوب إلى الوضع، وقد روي موقوفاً، وفيه يحيى بن أبي أُنيْسَة (۳) وهو كذاب. وقال البيهقي (٤): هذا الأثر ليس بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وساقه عنه في الخلافيات (٥) بإسناد صحيح.

# [الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ

٣٠١/١٦ ـ (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) قالتْ: قالَ لي رَسُولُ الله ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فقالَ: «إِنَّ حَيضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ»، رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا البُخاريُّ) (٧). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۲/۸۷ رقم ۷). قلت: وفيه إبراهيم بن أحمد بن مروان. قال الدارقطني: ليس بقوي. وكذلك فيه محمد بن الفضل: وهو متروك وأخرجه في «سننه» أيضاً (۱/ ۱۲۱ رقم ۱۵) موقوفاً. قال الدارقطني: يحيى هو ابن أبي أنيسة ضعيف.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التقريب» رقم (۲۲۲۵). و «تهذيب التهذيب» (۳/ ۲۷۶ - ۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) يَحْيى بن أبي أُنيسة: متروك الحديث، جَزَري، أخو زيد، عن عمرو بن شعيب والزهري: قال البخاري: ليس بذاك، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد والدارقطني: متروك. مات سنة (١٤٦ه).

انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٦٢) و«المجروحين» (٣/ ١١٠) و«الجرح والتعديل» (٩/ ١٢٠) و«الميزان» (٤/ ٣٦٤) و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص٤٢١.

<sup>(</sup>٤) في «سننه الكبرى» (١/ ٨٩). قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٣٣٧ رقم ١٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) (٣٨/٢ رقم ٣٢٥) بإسناد صحيح.

قلت: وأخرَجه البيهقي في «المعرَّفة» (١٨٩/١ رقم ١١٥).

وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٢/١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٠٩) وابن أبي أبي شيبة في «الأوسط» (٦٠/١ رقم ٦١٨) وإسناده صحيح. وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٨/١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>V) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٤٥) ومسلم (٢/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥ رقم ٢٩٨) وأبو داود =

الحديث حسنه الترمذي<sup>(۱)</sup>، وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه كما قاله ابن سيد الناس، وأخرجه له في صحيحه، وأما أبو الحسن الدارقطني<sup>(۲)</sup> فإنه ذكر فيه اختلافاً على الأعمش في هذا الحديث وصوّب رواية من رواه عنه عن ثابت عن القاسم عن عائشة، وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعاً من القول بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب [۲٦أ/ب] ولكنه تفرد به ثابت بن عبيد<sup>(۲)</sup> وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل معه تفرده، ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقاً أخرى عند الدارقطني عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن السائب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشة. وعن عبد الوارث بن سعيد وعبد الرحمٰن المحاربي كلاهما عن ليث بن أبي سليم عن عبد القاسم عن عائشة. وعن أبي عمر الحوضي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن القاسم عن عائشة. وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد وهي وإن كانت واهية فهي تحصل تقوية.

قوله: (الخُمرة)، الخُمْرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. قال الهروي<sup>(٣)</sup> وغيره: وهي السجادة [١٩٩/ج] وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. وقال الخطابي<sup>(٤)</sup>: هي السجادة يسجد عليها المصلي وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط، وقد [تكون]<sup>(٥)</sup> عند بعضهم أكبر من ذلك.

<sup>= (</sup>۱۷۹/۱ رقم ۲۲۱) والترمذي (۱/۲۱۱ رقم ۱۳۴) وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والنسائي (۱۲۲۱ رقم ۲۷۲).

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱/۲٤۲).

<sup>(</sup>٢) ثابتُ بن عُبيد الأنصاريُّ الكوفي روى عن مولاه زيد بن ثابت والبراء وابن عُمر وعدّة.

ويروي عنه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والأعمشُ ومسعرٌ والثوري، وثقه أحمد، وابن معين. وقال \_ الحافظ \_ في «التقريب»: ثقة من الثالثة.

<sup>[</sup>خلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم (١/ ٨٣ رقم الترجمة ١٨٢/٣)].

<sup>(</sup>٣) في «غريب الحديث» (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) في «معالم السنن» (١/ ١٧٩ ـ هامش السنن).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (يكون).

قوله: (إن حيضتك)، الحيضة قيدها الخطابي<sup>(۱)</sup> بكسر الحاء المهملة يعني الحالة والهيئة. وقال المحدّثون: يفتحون الحاء وهو خطأ. وصوَّب القاضي عياض<sup>(۲)</sup> الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير، وقد تقدّم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على الكافر<sup>(۳)</sup>.

والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور، أعني:

قوله: (من المسجد) بقوله: «ناوليني»، وقد قال بذلك طائفة من العلماء، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وعلقته طائفة أخرى بقولها: «قال لي رسول الله على من المسجد: ناوليني الخُمْرة» على التقديم والتأخير. وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله على : «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٤)، وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب.

قالوا: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة، والجنب لا يمكث فيه، وإنما اختلفوا في عبوره. والمشهور من مذاهب العلماء منعه، فالحائض أولى بالمنع، ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب.

وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت، وحكاه الخطابي عن مالك(٥)

<sup>(</sup>١) في «إصلاح غلط المحدثين» (ص٢١ رقم ٤).

<sup>(</sup>٢) في «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٣) بل في الباب الخامس: باب الغسل من الحيض عند الحديث رقم (٢٩٧/١٢) من كتابنا هذا. وليس في الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث ضعيف. سيأتي تخريجه برقم (٢٠/ ٣٠٥) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٥) قلت: بل المشهور من مذهب مالك أن الحائض لا يجوز لها المرور مطلقاً سواء أمنت
 التلويث أم لا.

والشافعي (١) وأحمد (٢) وأهل الظاهر ( $^{(7)}$ )، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي (٤) وهو المشهور من مذهب مالك.

٣٠٢/١٧ - (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله عنها] (٥) قالت: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُ على إحْدَانا وَهِيَ حائِضٌ فيضَعُ رَأْسَهُ في حِجْرِها فيقَرْأُ القُرآنَ وَهيَ حائِضٌ ثمّ تَقُومُ إحْدَانا بِخُمْرتِهِ فَتَضَعُها في الْمَسْجِد وَهيَ حائِضٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) والنسائيُ (٧). [إسناده ضعيف]

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا، أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة، فذكره. ومحمد بن منصور ثقة (٨)، ومنبوذ (٩) وثقه

<sup>=</sup> انظر: «الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في «المجموع» (۲/ ۳۸۹): «وأما عبورها ـ أي الحائض ـ بغير لبث فقال الشافعي رضي الله عنه في «المختصر: أكره ممر الحائض في المسجد. قال أصحابنا: إن خافت تلويئه لعدم الاستيئاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف. وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منها جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وبه قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون، وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويئه. وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمن لغلظ حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول» اه.

<sup>(</sup>٢) والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز عبور الحائض المسجد إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت.

انظر: «المغني» (١/ ٢٠٠) والمبدع (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحلى» (١/ ١٨٤ \_ ١٨٧) رقم المسألة (٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة في «المغني» (١/ ٢٠٠): «وممن نُقِلت عنه الرُّخصةُ في العبورِ: ابنُ مسعود، وابن عباس، وابن المسيَّب، وابن جُبير، والحسن، ومالك، والشافعي. وقال الثوريُّ وإسحاقُ: لا يمرُّ في المسجد إلَّا أن لا يجدَ بُدّاً، فيتيمم وهو قولُ أصحاب الرأي...» اه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في «المسند» (٦/ ٣٣١). (٧) في «سننه» (١/ ١٤٧ رقم ٢٧٣).

 <sup>(</sup>٨) محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخُزاعي، الجَوَّازَ: ثقة، من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. «التقريب» رقم (٦٣٢٥).

<sup>(</sup>۹) مَنْبُوذ بن أبي سليمان المكي، يقال: اسمه سليمان، ومنبوذ لقبه: مقبول من السادسة. «التقريب» رقم (٦٨٨٠).

ابن معين (١)، [وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق (٢) وابنِ أبي شيبة (٣) والضياء في المختارة [(٤). وللحديث شواهد.

أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين (٥) وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها خلاف.

وأما وضع الخُمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: «ناوليني»، لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه لإخراجها، وقد تقدم الكلام على ذلك. وأخرج مالك في الموطأ<sup>(1)</sup> عن ابن عمر أَن جَوَارِيه كنّ يغسلنَّ رِجْلَيه ويُعْطِينه الخُمْرَةَ وهُنَّ حُيَّضٌ.

الْمَسْجِدِ جُنُباً مُجْتازاً. رَواهُ سعِيد بْنُ مَنْصُور في سُننِهِ) (١٠) قالَ: كانَ أَحَدُنا يمر في الْمَسْجِدِ جُنُباً مُجْتازاً. رَواهُ سعِيد بْنُ مَنْصُور في سُننِهِ) (١٠). [إسناده ضعيف]

٢٠٤/١٩ - (وَعَنِ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ [رضي الله عنه] تقالَ: كانَ أصحابُ رَسُولِ الله ﷺ يَمْشُونَ في المَسجِدِ وهُمْ جُنُبٌ. رَواهُ ابْنُ المُنْذِرِ) (٩). [إسناده ضعيف]

<sup>(</sup>۱) كما في «الجرح والتعديل» (٨/٨١) و«تهذيب التهذيب» (٢٦٣/١٠) وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٢٤).

وقال الذهبي في «الكاشف» (٣/١٥٣ رقم ٥٧٢٤): ثقة.

قلت: ومثل هذا لا يقال له مقبول: أي لين الحديث إذا انفرد. لكن علة الإسناد أم منبوذ، حيث لم يرو عنها إلا ابنها منبوذ، ولم يوثقها أحد فهي مجهولة.

<sup>(</sup>٢) في «المصنف» (١/ ٣٢٥ رقم ١٢٤٩)، وأخرجه من طريقه الطبراني في «الكبير» (ج٢٤ رقم ٢٤) وأحمد في «المسند» (٤٤/٤).

<sup>(</sup>٣) في «المصنف» (١/ ٢٠٢) والمرفوع صحيح لغيره والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم (٢٩٧) ومسلم رقم (١٠١/١٥) عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يتكئ في حِجري وأنا حائضٌ فيقرأ القرآن».

<sup>(</sup>٦) (١/ ٥٢ رقم ٨٨) بسند صحيح. (٧) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٨) (٤/ ١٢٧٠ رقم ٦٤٥) بسند ضعيف لأن أبا الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٦) وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٠٦ رقم ٦٣١) والبيهقي في «سننه الكبرى» (٢/ ٤٤٣) كلهم من طريق هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١٠٨/٢) بدون سند معلقاً، وأخرجه ابن أبي شيبة في =

[الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (١)، وقد] (٢) أراد المصنف بهذا الاستدلال لمذهب من قال: إنه يجوز للجنب العبور في المسجد، وهم ابن مسعود (٣) وابن عباس (٤)،

بسند منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

(٤) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (١٠٦/٢) عنه قال: «ولا جنباً إلا عابري سبيل»، قال: إلا وأنت مار فيه».

وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (٩٥٥٥).

بسند ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي.

وقد فسر قوله تعالى: ﴿عَارِي سَيِيلٍ﴾ بالجنب يمر في المسجد جماعة من التابعين منهم عطاء: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٦/١ ـ ١٤٧) بسند ضعيف لعنعنة ابن جريج. ومنهم الحسن: أخرجه ابن جرير في تفسيره قم (٩٥٥٩) بسند ضعيف لعنعنة قتادة. ومنهم إبراهيم النخعى: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦/١) بسند صحيح.

• وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير الآية خلاف هذا بسند صحيح عنه.

أخرج الطبري في «تفسيره» رقم (٩٥٣٧) عنه في قوله: «ولا جنباً إلا عابري سبيل»، قال المسافر. وقال ابن المثنى: السفر.

بسند صحيح، ولا تضر عنعنة قتادة لأن حديثه جاء من طريق شعبة.

#### • وله شاهد من قول على:

أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (١٠٨/٢ ث ٦٣٤) عن علي في قوله: «ولا جنباً إلا عابري سبيل» قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة فيتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء».

بسند ضعيف لأن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى فيه ضعف من قبل حفظه. لكنه توبع. فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٦/١).

عن على قال: أنزلت هذه الآية في المسافر ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواً ﴾ . قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء ، فإذا أدرك الماء اغتسل . وقد فسر قوله تعالى: ﴿عَابِي سَبِيلٍ ﴾ بالمسافرين جماعة من التابعين . منهم: مجاهد . أخرجه ابن جرير في تفسيره رقم (٩٥٤٣) و(٩٥٤٥) و(٩٥٤٦) و(٩٥٤٦) من طرق عن مجاهد . ومنهم: عمرو بن دينار . أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٦١٤) بسند صحيح .

ومنهم: سعید بن جبیر. أخرجه ابن جریر فی تفسیره رقم (۹۵٤٠) بسند صحیح.

<sup>= «</sup>المصنف» (١٤٦/١) عنه بلفظ «كان الرجل منهم يجنب، ثم يدخل المسجد فيحدث فيه»، بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۱) في «المصنف» (۱/٦٤٦) وقد تقدم. (۲) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٤١٢ رقم ١٦١٣): عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازاً ولا أعلمه إلا قال: «ولا جنباً إلا عابري سبيل». وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (٩٥٥٤) وابن المنذر في «الأوسط» (١٠٧/٢) والبيهقي في «السنن الكبري» (٢/ ٤٤٣).

والشافعي (١) وأصحابه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ (٢)، والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة، وتقييد جواز ذلك بالسفر [٢٠٠/ج] لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكراراً يصان القرآن عن مثله.

وقد أخرج ابن جرير (٣) عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالًا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ﴾ (٢)، وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب.

ومنهم: سليمان بن موسى. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥٧/١) بسند صحيح.
 ومنهم: الحكم بن عتيبة. أخرجه ابن جرير في تفسيره رقم (٩٥٥١) بسند صحيح.
 ومنهم: الحسن بن مسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٧/١) بسند صحيح.
 قلت: فتحصل في معنى الآية قولان:

الأول: أن معنى الآية: لا يقرب الصلاة الجنب إلا أن يكون مسافراً فيتيمم ويصلي هذا التفسير ثابت عن ابن عباس وعلى وجماعة من التابعين كما تقدم.

والثاني: أن معنى الآية: لا تقرب موضع الصلاة وأنت جنباً إلا أن تكون ماراً في المسجد غير ماكث فيه.

والراجح أن المراد بالآية المجتاز، وليس المسافر، فيرجحه أن الله سبحانه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنْهُم مِّهَى آوَ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَـآءَ المَسْافر أِذَا عَدَم الماء وهو جنب في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنْهُم مِّنَ الْغَآبِطِ أَوْ لَكَسَّهُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَآءً فَتَيَعَمُوا ﴿ وَالنساء: ٤٣] الآية. فلو كان يقصد بقوله: إلا عابري سبيل هو المسافر، لم يكن لإعادة ذكره معنى.

ورجح هذا القول ابن كثير في تفسيره (٢/٣١٣).

انظر: «الأم» (۱/۲۱۱) رقم المسألة (۷۱۹).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) في «جامع البيان» (٤/ ج٥/ ٩٩).

وأورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣١١) وقال عقبه: «ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حَبيب، رحمه الله، ما ثبت في صحيح البخاري (رقم: ٢٩٨) أن رسول الله ﷺ قال: «سُدُّوا كُل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر». وهذا قاله في آخر حياته ﷺ، علماً منه أن أبا بكر رضي الله عنه، سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه، رضي الله عنه.

ومن روى: «إلا باب علي» كما وقع في بعض «السنن»، فهو خطأ، والصحيح ما ثبت في الصحيح...» اه.

وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم العترة ومالك(١) وأبو حنيفة(٢) وأصحابه من قوله ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»(٣) وسيأتي، فمع كونه فيه مقال سنبيّنه، هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور.

وحمل الآية على من كان في المسجد [وأجنب](١) تعسف لم يدل عليه دليل.

• ٢ / ٥٠٠ \_ (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] قَالَتْ: جاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَوُجُوهُ بُيوتِ أصحابهِ شَارِعةٌ في المَسْجِدِ، فقالَ: «وَجُهُوا لهٰذِهِ البيُوتَ عَنِ المسْجِدِ»، ثمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يَصْنعِ القَوْمُ شَيئاً رَجاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهمْ رُخْصةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِم فقالَ: «وَجِّهُوا لهٰذِهِ البيُوتَ عَنِ المسْجِدِ فإني لَا أُحِلُ المسْجِدَ لِخَنْبِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٢). [ضعيف]

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٤٢) وابن خزيمة رقم (١٣٢٧) وفي سنده أفلت بن خليفة قال عنه ابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٨٦): «أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل».

وقال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١١٠): وحديث عائشة وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وهو غير ثابت، لأن أفلت مجهول، لا يجوز الاحتجاج بحديثه. وقال الخطابي في «معالم السنن» (١٥٨/١ ـ هامش السنن): «وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلتُ راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه».

قلت: وقد قال أحمد في أفلت هذا: ما أرى به بأساً ـ كما في «الجرح والتعديل» (٣٤٦/٢). وقال الذهبي في «الكاشف» رقم (٤٦١): صدوق.

وقال الدارقطني: صالح. كما في «تهذيب الكمال» (٣/ ٣٢٠).

والحق أن أفلت: صدوق.

وفي إسناد الحديث جسرة بنت دجاجة:

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧٦/٢): «عند جسرة عجائب».

<sup>(</sup>۱) انظر: «الخرشي على مختصر خليل» (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (١/٥٦) والمبسوط (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (٢٠/ ٣٠٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في «المخطوط» «واجتنب» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» رقم (٢٣٢).

٣٠٦/٢١ ـ (وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله عنها] (١) قالتْ: دخَلَ رَسُولُ الله ﷺ صَرْحَةَ هٰذَا المسْجِد فَنَادَى بأعْلَى صَوْتِهِ: "إِنَّ المسْجِد لَا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ». رَواهُ ابنُ ماجَهُ)(٢). [ضعيف]

[الحديث الأول صحيح (٣) كما سيأتي.

و]<sup>(3)</sup>أخرج الثاني أيضاً الطبراني<sup>(٥)</sup> قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة، وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة، [٢٦ب/ب] وضعف ابن حزم<sup>(٢)</sup> هذا الحديث فقال: بأن أفلت مجهول الحال.

وقال الخطابي ( $^{(V)}$ : ضعَّفوا هذا الحديث. وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به وليس ذلك بسديد، فإن أفلت وثقه ابن حبان ( $^{(A)}$ )، وقال أبو حاتم ( $^{(P)}$ ): هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل ( $^{(V)}$ ): لا بأس به. وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد. وقال في الكاشف ( $^{(V)}$ ): صدوق. وقال في البدر المنير: بل هو مشهور ثقة، وأما جسرة فقال البخاري ( $^{(V)}$ ) إن عندها عجائب.

قال ابن القطان (۱۳): وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها.

قلت: ولا أعلم أحداً تابع جسرة، بل إنه قد اختلف عليها في هذا الحديث. وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (رقم ٦٤٥).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٣٠): «هذا إسناد ضعيف. محدوج: لم يوثق. وأبو الخطاب: مجهول...» اه.

وخلاصة القول أن حديث أم سلمة ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) بل حديث ضعيف كما تقدم آنفاً.(٤) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في «المعجم الكبير» (٢٣/ ٣٧٣) رقم (٨٨٣). (٦) في «المحلى» (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٧) في «معالم السنن» (١٥٨/١ ـ هامش السنن).

<sup>(</sup>A) في «الثقات» (٦/ ٨٨). (٩) في «الجرح والتعديل» (٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>١٠) كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٤٦). (١١) رقم (٢٦١).

<sup>(</sup>١٢) في «التَّاريخ الْكبير» (٢/ ٧٦). (١٣) في (بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٣٣٢).

وقال العجلي (١<sup>)</sup>: تابعية ثقة. وذكرها ابن حبان في الثقات <sup>(٢)</sup>.

وقد حسَّن ابن القطان<sup>(۳)</sup> حديث جسرة هذا عن عائشة وصحَّحه ابن خزيمة<sup>(3)</sup>. قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه [٥٥] لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج. فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم في رده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك لأن هذا الحديث كاف في الرد.

قال الحافظ<sup>(٥)</sup>: وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة: إن أَفلت متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث.

والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر، واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت، متفق عليه  $^{(7)}$ ، وقال داود  $^{(V)}$  والمزني وغيرهم: إنه يجوز مطلقاً. وقال أحمد بن حنبل  $^{(\Lambda)}$  وإسلحق: إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث لا الحائض فتمنع.

قال القائلون بالجواز مطلقاً: إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل، وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم، والبراءة الأصلية قاضية بالجواز، ويجاب بأن الحديث [٢٠١/ج] كما عرفت إما حسن أو صحيح، وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة، وكثيراً ما يقع في مثلها، واحتج من قال بجوازه للجنب إذا توضأ بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقاً، لكن خرج منه المجتاز لما سبق، والمتوضئ كما ذهب إليه

<sup>(</sup>۱) في «الثقات» (۲/ ٤٥٠).

<sup>(1)</sup> (1/1).

قلت: العجلي، وابن حبان متساهلان.

<sup>(</sup>٣) في «الوهم والإيهام» (٥/ ٣٣٢). (٤) في «صحيحه» رقم (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) في «التلخيص الحبير» (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري رقم (٢٩٤) ومسلم رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المحلى» المسألة (٢٦٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: «المغنى» (١/ ٢٠٢) ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ٢٠، ٩١).

أحمد وإسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه (۱)، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله على يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة». وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله على يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد في تتحدث (۱) انتهى. ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعد (۱)، وقد قال أبو حاتم (۱): إنه لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي. وقال أبو داود (۱): إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعاً.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۲۷۵ رقم ۲٤٦) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٦/١) بسند حسن. وذكره المنذري في «الأوسط» (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٣) هشام بن سعد القرشي، مولاهم، أبو عبّاد، ويقال: أبو سعد، المدني. توفي في حدود سنة (١٦٠ه).

ضعفه ابن معين في رواية، وفي أخرى قال: «صالح، وليس بمتروك الحديث». وقال ابن المديني: «صالح، وليس بالقوى».

وقال ابن سعد: «كان كثير الحديث يستضعف، وكان متشيعاً».

وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به، هو ومحمد بن إسحاق عندي سواء».

وقال أبو زرعة: «شيخ محلّه الصدق، وكذلك محمد بن إسحاق هو هكذا عندي، وهشام أحب إلى من محمد بن إسحاق».

وقال العجلى: «جائز الحديث، حسن الحديث».

وقال الساجي: «صدوق».

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۳۹ – ٤١ رقم ۸۰) و «الجرح والتعدیل» (۹/ ۲۱ – 77 رقم 78) و ذهب الحافظ في «التقریب» رقم (71) إلى أن هشام بن سعد صدوق له أوهام و ذهب الحافظ الذهبي في «الكاشف» (77) 77 رقم 77) إلى أنه حسن الحديث.

قلت: والذي يترجع من أقوال أئمة «الجرح والتعديل» ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، إلا في روايته عن زيد بن أسلم فإنه ثقة فيه لطول ملازمته له ومعرفته بحديثه. ولذا قال أبو داود: «أثبت الناس في زيد بن أسلم».

<sup>(</sup>٤) في «الجرح والتعديل» (٩/ ٦٦ \_ ٦٢ رقم ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) كما في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٩٨ رقم ٩٢٢٤).

#### [الباب الثامن]

### باب طَوْف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال

٣٠٧/٢٢ ـ (عَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه] أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ على نِسائِهِ بِغُسْلٍ واحِد. رَوَاهُ الجَمَاعَة إلَّا البُخارِيُّ (٢)، ولأَحْمَدَ (٣) والنَّسائيُّ (٤): فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ واحِد). [صحيح]

الحديث أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup> أيضاً من حديث [قتادة عن]<sup>(٢)</sup> أنس بلفظ: «كان رسول الله على يسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين». ولم يذكر فيه الغسل.

قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد، والله أعلم، لأنهن كن حرائر وسنته عليهن العدل بالقسم بينهن وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى.

وقال ابن العربي (V): إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۸۹/۳) ومسلم رقم (۳۰۹) وأبو داود رقم (۲۱۸) والترمذي رقم (۱٤٠) والنسائي (۱۲۸) - ۱۶۶ رقم (۲۲۶) وابن ماجه رقم (۵۸۸). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (١/٣٤٣ رقم ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>۵) في «صحيحه» (رقم ۲٦٨).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في «عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» (١/ ٢٣١).

واستغرب الحافظ قول ابن العربي في «فتح الباري» (٣٧٩/١) فقال: «وأغرب ابن العربي فقال: إن الله خص نبيه بأشياء: منها: أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق، يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة، وكانت تلك الساعة بعد العصر، فإن اشتغل عنها، كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلًا...» اه.

تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن. وفي مسلم إِن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره.

وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب(١) تأويل النووي، فليرجع إليه.

والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين، وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا، ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه، وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب.

٣٠٨/٢٣ ـ (وَعَنْ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَافَ على نِسائِهِ فِي لَيلَةٍ، فاغتَسلَ عِندَ كُلِّ امْرَأَة منْهُنَّ غسْلًا، فَقُلْت: يا رَسُولَ الله لَوِ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا واحِداً، فقالَ: «لهذا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وأَبُو دَاوُدَ) (٣). [حسن]

الحديث [۲۰۲/ج] أخرجه أيضاً النسائي (١) وابن ماجه (٥) [والترمذي] (٢) والله الحافظ (٧): وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث أنس أصح منه انتهى. وهذا ليس بطعن في الحقيقة لأنه لم ينف عنه الصحة.

قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى.

وقال النووي<sup>(٨)</sup>: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه.

<sup>(</sup>١) الباب الخامس عند الحديث رقم (٢١/ ٢٧٩) ـ (٢٨ ٢٨١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (۸/٦).(۳) في «سننه» رقم (۲۱۹).

<sup>(</sup>٤) في «عشرة النساء» له رقم (١٤٩) وفي «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢٩ رقم ٩٠٣٥).

<sup>(</sup>٥) في «سننه» (١/ ١٩٤ رقم ٥٩٠).

<sup>(</sup>٦) لم يخرجه الترمذي في «سننه» بل أشار إليه بقوله (١/ ٢٦٠): وفي الباب عن أبي رافع، وما بين الحاصرتين ليس في (ج).

<sup>(</sup>٧) في «التلخيص الحبير» (١/ ١٤١). (٨) في «شرحه لصحيح مسلم» (٢١٨/٣).

# [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة

### [الباب الأول]

#### باب غسل الجمعة [١٦٠/ب]

۱/ ۳۰۹ - (عَنْ ابْنِ عَمُرَ [رضي الله تعالى عنهما](۱) قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذا جاءَ أَحَدُكُمْ إلى الجُمُعَة فَلْيغتسل». رواهُ الجَماعَةُ(۲)، وَلَمسْلِم (۳): "إذا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِي الجُمُعَةَ فَلْيَغْتسل»). [صحيح]

الحديث له طرق كثيرة، ورواه غير واحد من الأئمة، [وعدّ]<sup>(3)</sup> ابن منده<sup>(0)</sup> من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاث مائة نفس، وعدّ من رواه من الصحابة غير ابن عمر، فبلغوا أربعة، وعشرين صحابياً<sup>(1)</sup>.

قال الحافظ (٧): وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفساً.

وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر عند النسائي (^).

وعن البراء عند ابن أبي شيبة في المصنف(٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۹/۲) والبخاري رقم (۸۷۷) ومسلم رقم (۱۰۸۸) والترمذي رقم (۲) فرجه أحمد (۹/۲). (۲۹۸) وابن ماجه رقم (۱۰۸۸).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» رقم (١/ ٨٤٤). (٤) في (ج): (وعدُّه).

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريج أحاديثهم في هذا الباب وأبواب الجمعة عند الحديث رقم (١١٩١/١٣) و(١١٩٢/١٤) و(١١٩٣/١٥) و(١١٩٤/١٦).

<sup>(</sup>۷) في «التلخيص الحبير» (۲/ ٦٦).

<sup>(</sup>٨) في «سننه» (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٨). عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «على كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ في كُلِّ سبعةِ أيامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وهو يومُ الجمعةِ»، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٩) (٩/ ٩٢ \_ ٩٣) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من الحق على =

وعن أنس عند ابن عدي في الكامل (١). وعن بريدة عند البزار (٢).

وعن ثوبان عند البزار<sup>(٣)</sup> أيضاً.

وعن سهل بن حنيف عند الطبراني(٤).

وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني (٥) أيضاً.

<sup>=</sup> المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب».

<sup>(</sup>۱) في «الكامل» (۳/ ٩٩٣) عن أنس، عن النبي على قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفيه الربيع بن صبيح ضعيف. وأخرجه أيضاً في «الكامل» (٩٦٨/٣) عن أنس.

وفيه الضحاك بن حمزة متروك الحديث.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۰۰ ـ ۳۰۱ رقم ۲۲۲ ـ کشف).

عن بريدة، عن النبي ﷺ قال: «من أتى الجمعة فليغتسل».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٣/٢) وقال: «رواه البزار، وله عند الطبراني في «الأوسط» \_ (رقم: ٥٦٢٣) \_: «أمرنا رسول الله الله الله الله الله الله على كل أسبوع مرة ما، يعني الجمعة». وفي إسنادهما: زكريا بن يحيى، قال العقيلي \_ (الضعفاء ١٥٥/٢) \_ لا يتابع على حديثه، قال الذهبي \_ (الميزان ١٩٩٢) \_ وروى له حديثاً جيداً، وذكره ابن حبان في «الثقات» بل ذكره غيره، انظر: حبان في «الثقات» بل ذكره غيره، انظر: «الثقات» (١٥٤/٨) \_ وقال: يخطئ» اه.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٠٠ رقم ٦٢٤ \_ كشف).

عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «حقّ على كل مسلم السواك، وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٧٢): «رواه البزار وفيه يزيد بن ربيعة ضعفه البخاري والنسائي، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به» اهـ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» \_ كما في «مجمع الزوائد» \_ (١٧٣/٢) عن سهل بن حنيف، عن رسول الله على قال: من حق الجمعة السواك والغسل ومن وجد طيباً فليمس منه»، وفيه: يزيد بن عياض وهو كذاب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» ـ كما في مجمع الزوائد ـ (١٧٣/٢) عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى الجمعة فليغتسل».

وفيه إبراهيم بن يزيد ـ وأظنه الجوزي ـ فإنه في طبقته روى عن التابعين وهو متروك.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

وعن عبد الله بن عمر حديث آخر عند الطبراني (٢).

وعن ابن مسعود عند البزار<sup>(٣)</sup>.

وعن حفصة عند أُبي داود<sup>(٤)</sup>.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة (٥) إن شاء الله [تعالى] (٢).

### [غسل الجمعة واجب أم مندوب]:

والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة، وقد اختلف الناس في ذلك، قال النووي $^{(Y)}$ : فحكى وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر. وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱/ ٣٤٩ رقم ١٠٩٨).

عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «إنَّ هذا يومُ عيدٍ: جعله اللَّهُ للمسلمينَ، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسِلْ، وإنْ كان طِيبٌ فليمسَّ منه، وعليكم بالسواك».

وقال فيه صاحب الزوائد: في إسناده صالح بن أبي الأخضر، لينه الجمهور، وباقي رجاله ثقات.

وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۷۳۹۹).

عن ابن عمر أن النبي على قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم مس من أطيب طيبه، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج ولم يفرق بين اثنين، حتى يقوم من مقامه، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام»، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن عبد الرحمٰن بن رداد وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٠١ رقم ٦٢٧ \_ كشف).

عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة الغسل يوم الجمعة.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٧٣) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) في «سننه» رقم (٣٤٢).

عن حفصة، عن النبي على قال: «على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل»، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) عند الحديث رقم (١١٩١/١٣) و(١١٩٢/١٤) و(١١٩٣/١٥) و(١١٩٣/١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب). (۷) في «شرحه لصحيح مسلم» (٦/ ١٣٣).

البصري ومالك، وحكاه ابن المنذر أيضاً عن أبي هريرة وعمار وغيرهما. وحكاه ابن حزم (١) عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم. وحكى عن ابن خزيمة، وحكاه شارح الغنية لابن سُرَيج قولًا للشافعي (٢). وقد حكى الخطابي (٣) وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة، وأنها تصح بدونه.

وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب. قال القاضي عياض<sup>(٤)</sup>: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه.

استدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم، والوجوب يثبت بأقل من هذا.

واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث: «من توضَّأ فأحسنَ الوُضوءَ ثُم أتى الجمعةَ فاستمعَ وأنصتَ غُفِر له ما [بينه و]<sup>(٥)</sup> بينَ الجمعةِ<sup>(٢)</sup> وزيادةُ ثلاثةِ أيامٍ» أخرجه مسلم<sup>(٧)</sup> من حديث أبي هريرة.

قال القرطبي (^) في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه: ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة، يدل على أن الوضوء كاف.

قال ابن حجر في التلخيص (٩): إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية

<sup>(</sup>۱) في «المحلى» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) «شرح الغنية» لابن سُريج أحمد بن عمر. ت ٣٠٦هـ. والكتاب في فروع الشافعية، وقد شرحه جماعة. «كشف الظنون» (١٢١٢/٢).

انظُر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص٢٤٣ رقم ٧١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم السنن» له (٢٤٣/١ \_ ٢٤٤) هامش السنن.

<sup>(3)</sup> في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (TTT).

<sup>(</sup>٥) زيادة من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط زيادة [إلى الجمعة] ليست في حديث مسلم.

<sup>(</sup>V) في «صحيحه» (رقم: ۲۷/۸۵۷).

<sup>(</sup>A) في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>P) (Y/VF).

الغسل يوم الجمعة، واحتجوا أيضاً لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي(١) [٥٥ب] لقوله فيه: «ومن اغتسل فالغسل أفضل»، فدل على اشتراك الغسل والوضوء [٣٠٠/ج] في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل. وبحديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب، وقد ترك الغسل<sup>(٢)</sup>، قال النووي: «وجه الدلالة أن الرجل فعله، وأقره عمر، ومن حضر ذلك الجمع، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به»(٣).

وبحديث أبي سعيد الآتي (٤)، ووجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف.

وبحديث أوس الثقفي، وسيأتي في هذا الباب (٥). ووجه دلالته جعله قريناً للتبكير والمشي والدنّق من الإمام، وليست بواجبة فيكون مثلها.

وبحديث عائشة الآتي (٢)، ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة، فإذا زالت زال الوجوب.

وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر، أنها محمولة على الندب والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن بهذا.

وأما قوله: واجب، وقوله حق، فالمراد متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجبٌ عليّ، ومواصلتك حق عليّ، وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب، بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل به،

<sup>(</sup>١) برقم (٣١٣/٥) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن بطرقه.

<sup>(</sup>٢) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (٨٤٥/٤) عن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرَّض به عمر، فقال: ما بال رجالٍ يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زِدْتُ حينَ سمعتُ النداء أن توضأتُ، ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضاً، ألم تسمعوا رسول الله على يقول: "إذا جاء أحدُكم إلى الجمعة فليغتسل».

<sup>(</sup>٣) في «شرحه لصحيح مسلم» (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) برقم (٢/ ٣١٠) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) برقم (٧/ ٣١٥) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) برقم (٦/ ٣١٤) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

واستضعفه ابن دقيق العيد (۱) وقال: إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على هذا الظاهر، وأقوى ما عارضوا به حديث: «من توضأ يوم الجمعة» (۲)، ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، انتهى.

وأما حديث: «من توضأ فأحسن الوضوء» (٣)، فقال الحافظ في الفتح (٤): ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: «من اغتسل»، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء، انتهى.

وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان كما سيأتي (٥) فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا له، لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل، وتقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار، من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوماً عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا. ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجباً لنزل عمر من منبره، وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فإنا سننتظرك أو ما أشبه ذلك، ومثل هذا لا يجب على من ترك واجباً هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على أنه يحتمل أن يكون قد من ترك واجباً هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على أنه يحتمل أن يكون قد عمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر، لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة [٢٧-٧-٧].

<sup>(</sup>۱) في «إحكام الأحكام» (١/٩٠١ ـ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن بطرقه يأتي تخريجه برقم (٣١٣/٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم (٢٧/٢٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) في «فتح الباري» (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) برقم (٣١٢/٤) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

وقد حكى ابن المنذر (۱) عن إسحاق بن راهويه، أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، ولو كان الترك مباحاً لما فعل عمر ذلك.

وأما حديث أبي سعيد الآتي (٢)، فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب.

وقد قال ابن الجوزي<sup>(۳)</sup> في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف.

وقال ابن المنيِّر إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول: خرج بدليل، فبقي ما عداه على الأصل.

وأما حديث أوس الثقفي (٤) فليس فيه أيضاً إلا الاستدلال بالاقتران.

وأما حديث عائشة (٥) فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب، مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها، وهي إغاظة المشركين (٦)،

<sup>(</sup>١) في «الأوسط» (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢/ ٣١٠) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «التحقيق في مسائل الخلاف» (٣٠٩/١). وانظر ما قاله ابن الجوزي في «كشف المشكل» (٣/ ١٢٩ \_ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم (٧/ ٣١٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم (٣١٤/٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (١٦٠٢) ومسلم (٢٠١/٢٤٠).

عن ابن عباس قال: قدم رسولُ اللَّهِ ﷺ وأصحابُه مكةَ وقد وهنتهُم حُمّى يثرب، قال المشركون: إنه يقدَمُ عليكم غداً قومٌ قد وهنتهُم الحمى ولقوا منها شِدّةً. فجلسوا مما يلي الحِجْر، وأمرهُم النبي ﷺ أن يرمُلُوا ثلاثةَ أشواطٍ، ويمشُوا ما بينَ الركنينِ. ليرى المشركون جلَدهُم. فقال المشركون: هؤلاءِ الذين زعمتم أنَّ الحمّى قد وهنتهم؟ هؤلاءِ أجلَدُ من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعُهُ أن يأمرهم أن يرملُوا الأشواطَ كُلّها، إلا الإبقاء عليهم.

وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له، وهو ظهور الشيطان بذلك المكان<sup>(۱)</sup>، وكم لهذا من نظائر [۲۰۶/ج] لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة.

قال في الفتح<sup>(۲)</sup>: وأجيب عن حديث عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به، والإعلام بوجوبه به، وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب، وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب، لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله، ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه، لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة<sup>(۳)</sup>، وهو غير سالم من مقال وسنبينه.

وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية، وقد دل حديث الباب أيضاً على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح، وإليه ذهب مالك(٤).

والثاني: عدم الاشتراط لكن لا يجزي فعله بعد صلاة الجمعة، ويستحب تأخيره إلى الذهاب، وإليه ذهب الجمهور(٥).

والثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه، وإليه ذهب داود، ونصره ابن حزم (٢)، واستبعده ابن دقيق العيد (٧)، وقال: يكاد يجزم ببطلانه، وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف رحمه إلى الحديث الذي أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٥٩).

<sup>(7) (7/777).</sup> 

<sup>(</sup>٣) وهو حديث حسن بمجموع طرقه. سيأتي تخريجه رقم (٣١٣/٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) بُلغة السالك لأقرب المسالك على «الشرح الصغير لأحمد الدردير» (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (١٥٨/١ ـ ١٦٠). و«الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة» (٢/١١٥ ـ ١١٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المحلى» (٢٢/٢).

<sup>(</sup>V) في «إحكام الأحكام» (٢/ ١١٠).

اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة (۱)، واستدل مالك بحديث الباب ونحوه. واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة، لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، والمقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة.

والظاهر ما ذهب إليه مالك، لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب.

والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع، وهو الصلاة لا اسم اليوم، كذا قيل، وفي القاموس<sup>(٢)</sup>: والجمعة المجموعة ويوم الجمعة، وقيل: إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه.

أخرجه أحمد<sup>(٣)</sup> وابن خزيمة<sup>(٤)</sup> وغيرهما من حديث سلمان. وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد<sup>(٥)</sup> بإسناد ضعيف، وابن أبي حاتم بسند قوي موقوف. قال الحافظ: إن هذا أصح الأقوال، ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة لأن اليوم لا يؤتى، وكذلك غيره، وأخرج ابن خزيمة<sup>(٤)</sup> وابن حبان<sup>(٢)</sup>

 <sup>(</sup>۱) في «الاستذكار» (٥/٣٦ فقرة ٥٧٣٨).
 وانظر: «التمهيد» (١٥١/١٥١).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص٩١٧). (٣) في «المسند» (٥/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (١١٨/٣ رقم ١٧٣٢). قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٧٧/٦ رقم ٢٠٩١). وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٧٤) وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٧/٦ رقم ١٥٠٩ ـ الفتح الرباني). وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٦٤)، ورجاله رجال الصحيح.

قلت: في سنده انقطاع بين علي بن طلحة وأبي هريرة. ورجاله محتج بهم في الصحيح.

 <sup>(</sup>٦) في «صحيحه» رقم (١٧٥٢).
 عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل،
 ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء»، هذا حديث ابن رافع.

<sup>•</sup> أشار الحافظ في «الفتح» (٣٥٨/٢) إلى رواية ابن خزيمة وقال: «... ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم..». قال الألباني في «التعليق على صحيح ابن خزيمة» (٣/١٢٦): «قلت: في إسناده ضعف، انظر: «الضعيفة» (٣٩٥٨).

وغيرهما مرفوعاً: «من أتى الجمعة فليغتسل»، زاد ابن خزيمة (١)، «ومن لم يأتها فلا يغتسل».

٧١٠/٢ ـ (وَعَنْ أبي سَعيدِ [رضي الله عنه] أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطَّيبِ ما يَقْدِرُ عَليهِ) . مُثَّقَقٌ عَليهِ) (٣). [صحيح]

وقد اتفق السبعة (٤) على إخراج قوله: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».

قوله: (وأن يَمَسَّ) يجوز فتح الميم وضمها، وزاد في رواية لمسلم (٥) وغيره: «ولو من طيب المرأة» وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهو يدل على تأكده.

وقوله: (ما يقدر عليه): قال القاضي عياض (٦): محتمِل لتكثيره، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه.

في «صحيحه» (٤/ ٢٧ \_ ٢٨ رقم ١٢٢٦).

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى الجُمعة من الرِّجالِ والنساءِ فليغتسل». بسند ضعيف لضعف عثمان بن واقد، قال الآجري عن أبي داود: ضعيف، قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف حدَّث بحديث: «من أتى الجمعة... الحديث. ولا نعلم أحداً قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات».

وأورده الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٥٨) وزاد نسبته إلى أبي عوانة، وقال: ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ٦٠) والبخاري (٢/ ٣٦٤ رقم ٨٨٠) ومسلم رقم (٧/ ٨٤٦).

 <sup>(</sup>٤) أحمد (٦/٣) والبخاري (٢/ ٣٤٤ رقم ٥٨٠) ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٥٨٤٦) وأبو داود
 (١٠٣١ رقم ٣٤٦) والنسائي (٣/ ٩٣) وابن ماجه (٢/ ٣٤٦ رقم ١٠٨٩) وأشار إليه الترمذي (٢/ ٣٤٤) في الباب (٣٥٥).

قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم: ٢٨٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٦٦) والبيهقي (٣/ ١٨٨) ومالك (١/ ١٠٢ رقم ٤) والشافعي (١/ ١٣٣ رقم ١٣٣ ـ ترتيب المسند) والدارمي (١/ ٣٦١) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٣٨) و «البغوي في شرح السنة» (١/ ١٦٣) وابن خزيمة (٣/ ١٢٢ رقم ١٧٤٢) والحميدي (1/ ٣٣٣ رقم ٣٣٣). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» رقم(٧/ ٨٤٦). (٦) في «إكمال المعلم» (٣/ ٢٣٦).

والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ: واجب. وقد استدل به عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب.

قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: «وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه [٥٠٠] كما تقول: حقك [٥٠٠/ج] عليّ واجب، والعدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإِجماع، وهو السواك والطيب»، انتهى.

وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك، وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر، وأما صرف لفظ واجب وحق فلا، والكلام قد سبق مبسوطاً في الذي قبله.

٣١١/٣ ـ (وَعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (٢) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: حَقَّ على كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً يَغْسلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) (٣). [صحيح]

الحديث من أدلة القائلين بوجوب [١٦٨/ب] غسل الجمعة، وقد تقدم الكلام عليه في أوّل الباب، [وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا اليوم هو يوم الجمعة](٤).

٣١٢/٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنه] (٢) أَنَّ عُمَرَ بينا هُو قائمٌ في الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ، فَنادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ، فَنادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ للخُوْءِ فَقَالَ: إِنِي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ على لَمْ وَقَلْ عَلَمْ أَنْ وَلُولُولُ الله عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ تَوَضَّأْتُ، قال: والوُضُوءَ أَيْضاً وَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيهِ كَانَ يَأْمُرُ بِالغُسْلِ. مُتَّفَقٌ عَلِيهِ) (٥). [صحبح]

الرجل المذكور هو عثمان كما بيَّن في رواية لمسلم وغيره، قال ابن عبد البر(٢٠): ولا أعلم خلافاً في ذلك.

قوله: (أية ساعة هذه)، قال ذلك توبيخاً له وإنكاراً لتأخره إلى هذا الوقت.

<sup>(</sup>١) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/٤٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٣٤٢) والبخاري رقم (٨٩٧) ومسلم رقم (٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/ ٢٩) والبخاري رقم (٨٧٨) ومسلم رقم (٨٤٥).

<sup>(</sup>٦) في «التمهيد» كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي» (٢٤٣/٥).

قوله: (الوضوء أيضاً)، هو منصوب، أي توضأت الوضوء، قاله الأزهري<sup>(۱)</sup> وغيره، فيه إنكار ثان مضافاً إلى الأوّل أي الوضوء أيضاً اقتصرت عليه، واخترته دون الغسل. والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل، واقتصرت على الوضوء. وجوز القرطبي<sup>(۱)</sup> الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف، أي والوضوء أيضاً يقتصر عليه. قال في الفتح<sup>(۱)</sup>: وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإِنكار يعني والوضوء لا ينكر، وجوابه ما تقدم.

والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله: كان يأمر، وقد تقدم الكلام على ذلك، وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيته، وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة، وإن كان كبير القدر، وجواز الإنكار في مجمع من الناس، وجواز الكلام في الخطبة، وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر. وقد استدل بهذه القصة على عدم وجوب غسل الجمعة، وقد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك.

مُ ٣١٣ ـ (وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ [رضي الله تعالى عنه] أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قال: «مَنْ تَوضًا لِلْجُمُعِة فَبها وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسلَ فَلْلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٥) إلَّا ابْنَ مَاجَهْ فإنهُ رَواهُ مِنْ حدِيثِ جابِرِ بْنِ سَمْرَةَ). [حسن بمجموع طرقه]

الحديث أُخرجه ابن خزيمة (٦)، وحسنه الترمذي، وقد روي عن قتادة عن الحسن عن النبي على مرسلًا.

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (۱/ ۹۹). (۲) في «المفهم» (۲/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٣٦٠). (٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٨/٥، ١١، ١٦، ٢٢) وأبو داود (١/ ٢٥١ رقم ٣٥٤) والترمذي (٣/ ٣٦٩ رقم ٤٩٧) والنسائي (٣/ ٩٤).

ولم يخرجه ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب، إنما أخرجه من حديث أنس رقم (١٠٩١).

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» (٣/ ١٢٨ رقم ١٧٥٧).

قلت: وأخرج الحديث الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/١١٩) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٢٨٥) والبيهقي (٣/ ١٩٠) والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ١٦٤) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٥٢) والطبراني في «الكبير» (٧/ ١٩٩).

قال في الإمام (1): «من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث، وهو مذهب على بن المديني، كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم، وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزار وغيره (٢)، وقيل: لم يسمع منه شيئاً، وإنما يحدث من كتابه».

وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة، أُخرجه البزار، وهو وهم كما قال الحافظ<sup>(٣)</sup>.

وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر. ومن طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن أنس. قال الحافظ (٤٠): وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه، والصواب كما قال الدارقطني [٢٠٦/ ج] عن قتادة (٥) عن الحسن (٦) عن سمرة.

<sup>=</sup> وقال الترمذي: حديث حسن.

قلت: فيه عنعنة الحسن. ولكن له شواهد تقوّيه من حديث أنس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الرحمٰن بن سمرة، وابن عباس.

انظر تخريجها في: «نصب الراية» (١/ ٩١ \_ ٩٣) وكتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة.

وخلاصة القول أن الحديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (٣/ ٤٩ \_ ٥٠) و«التلخيص الحبير» (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) النسائي في «السنن» (٣/ ٩٤). (٣) في «التلخيص الحبير» (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) في «التلخيص الحبير» (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) قتادة هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي، قال عنه في «التقريب» رقم (٥٥١٨): ثقة ثبت. وقال عنه صاحب «الميزان» (٣/ ٣٨٥ رقم ٢٨٦٤): «حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ورمي بالقدر قاله يحيى بن معين. ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح لا سيما إذا قال حدثنا».

وقال العلائي في «جامع التحصيل» ص٣١٢ عن قتادة أنه مشهور بالتدليس، والخلاصة أنه لا يحتج إلا بما صرح فيه بالتحديث.

<sup>(</sup>٦) الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (١٢٢٧): ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس...

وقال العلائي في «جامع التحصيل» ص١٩٤: أنه مكثر من الإرسال.

وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة. وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند علي بن المديني أن كلها سماع وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا.

وكذا قال العقيلي (١).

ورواه ابن ماجه (۲) بسند ضعیف عن أنس.

رواه الطبراني من حديثه في الأوسط<sup>(٣)</sup> بإسناد أمثل من ابن ماجه.

ورواه البيهقي (٤) بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس، وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر (٥).

ورواه عبد بن حميد (٢) والبزار (٧) في مسنديهما .

وكذلك إسحاق بن راهويه (٨) من حديثه بإسناد فيه ضعف من حديث أبي سعيد. وله طريق أخرى في التمهيد (٩) فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف (١٠).

والحديث دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة، وقد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك، والجواب عليه في أول الباب.

قوله: (فبها ونعمت) قال الأزهرى: معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة، قال

<sup>=</sup> وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون هي كتاب وذلك لا يقتضي الانقطاع. (جامع التحصيل: ص١٩٨ ـ ١٩٩).

<sup>(</sup>۱) في «الضعفاء الكبير» (۲/ ۱۲۷). (۲) في «سننه» (رقم: ۱۰۹۱).

<sup>(</sup>٣) في «الأوسط» رقم (٤٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (١/ ٢٩٥). وقال البيهقي: وهذا الحديث غريب من هذا الوجه، وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره.

قلت: في سنده: عمرو بن طلحة: صدوق. «التقريب» رقم (٥٠١٤).

وأسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ يُغرب: «التقريب» رقم (٣٢١).

والسدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمٰن السدي الكبير، صدوق يهم. «التقريب» رقم (٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٢٩٦/١) بسند منقطع.

<sup>(</sup>٦) في «المنتخب» رقم (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٧) (١/ ۲۹۰/۱ رقم ٤٣٩ ـ مختصر زوائد البزار).

<sup>(</sup>A) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>۹) (۸۷/۱۰) بسند ضعیف.

<sup>(</sup>١٠) الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعديُّ، أبو العلاء البصري، يُلقب عُلَيْلَةَ: متروك. «التقريب» رقم (١٨٨٣).

الأصمعي: إنما ظهرت تاء التأنيث لإِضمار السنة، وقال الخطابي<sup>(۱)</sup>: ونعمت الخصلة. وقيل: ونعمت الرخصة لأن السنة الغسل، قاله أبو حامد الشاركي<sup>(۲)</sup>، وقال بعضهم: فبالفريضة أخذ، ونعمت الفريضة.

٣١٤/٦ - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] (٣) قَالَتْ: كانَ الناسُ يَنْتَابُون الجُمُعَةَ مِنَ مَنازِلِهمْ وَمِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ في الْعَبَاءِ فَيُصيبُهُمُ الْغُبارُ وَالْعَرَقُ فَيَ الْعَبَاءِ فَيُصيبُهُمُ الْغُبارُ وَالْعَرَقُ فَيَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ: «لَوْ فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ: «لَوْ الْعَرَقُ عَلَيهِ) (٤). [صحيح]

قوله: (يَنْتَابُونَ الجمعة) أي يأتونها، والعوالي (٥) هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال (٦) منها.

قوله: (في العباء)، هو بالمد وفتح العين المهملة: جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان.

قوله: (لو أنكم تطهرتم)، [لو للتمني فلا تحتاج] (٧) إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف تقديره لكان حسناً.

الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قدمنا تقرير الاستدلال به، والجواب عليه في أول الباب.

٧/ ٣١٥ ـ (وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ [رضي الله عنه] (٣) قالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) في «معالم السنن» (١/ ٢٥١ هامش السنن).

<sup>(</sup>٢) هُو أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشاركيّ، محدّث مفسر فقيه أديب من كتبه: «المخرَّج على صحيح مسلم»، وفاته عام (٣٥٥هـ). «معجم المؤلفين» (٢/ ٢٦٨) رقم (١٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢/ ٣٨٥ رقم ٩٠٢) ومسلم (١/ ٥٨١ رقم ٦/ ٨٤٧) وأحمد (٦/ ٦٢ ـ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) العَوَالِي: بالفتح، وهو جمع العالي ضدّ السافل: وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقيل ثلاثة، وذلك أدناها وأبعدُها ثمانية (معجم البلدان): (١٦٦/٤).

<sup>(</sup>٦) الميل = ١٨٤٨م.

 $<sup>3 \</sup>times \lambda$ ۱۸۱ = ۲۹۳۷م = ۲۹۳,۷کم.

انظر كتابنا: الإيضاحات العصرية.

<sup>(</sup>v) في (ج): (لو للمتمنى فلا يحتاج).

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ غَسلَ واغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمام فاسْتَمعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لهُ - بِكُلِّ خطوَةٍ عَملُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» رَوَاهُ الخَمسَةُ (١) وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِيُّ: «ومَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ» [صحيح لغيره]

الحديث حسنه الترمذي (٢)، وسكت عليه أبو داود والمنذري، وقد اختلف فيه على أبي الأشعث، وعلى عبد الرحمٰن بن يزيد، وعلى عبد الله بن المبارك، وقد رواه الطبراني (٣) بإسناد، قال العراقي: حسن عن أوس المذكور، ورواه أحمد في مسنده عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي الله

قوله: (غسل) روي بالتخفيف والتشديد، قيل: أراد غسل رأسه، واغتسل أي غسل سائر بدنه، وقيل: جامع زوجته فأوجب عليها الغسل، فكأنه غسلها واغتسل في نفسه، وقيل: كرر ذلك للتأكيد، ويرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود (ئ) في هذا الحديث بلفظ: «من غسل رأسه واغتسل»، وما في البخاري عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ذكروا «إن النبي على قال: اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم»، الحديث.

وقال صاحب المحكم (٢): غسل امرأته يغسلها غسلًا أكثر نكاحها. وقال الزمخشري (٧) ويقال: غَسَّل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها، وحكاه صاحب النهاية (٨) [٢٠٧/ج] وغيره أيضاً.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۸/٤) وأبو داود رقم (٣٤٥) والترمذي رقم (٤٩٦) والنسائي (٩٥/٣) وابن ماجه رقم (١٠٨٧).

قال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث حسن وهو كما قال، أو هو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۲/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١/ ٢٤٧ رقم ٣٤٦).

٥) في «صحيحه» رقم (٨٨٤).

<sup>(</sup>٦) هو «المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده، أبو الحسن، على بن إسماعيل الأندلسي.

<sup>(</sup>V) في «الفائق في غريب الحديث» (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>A) (Y\VFY).

وقيل: المراد غسل أعضاء الوضوء، واغتسل للجمعة.

وقيل: غسل ثيابه واغتسل لجسده.

قوله: (بكّر) بالتشديد على المشهور، أي راح في أول الوقت، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ورجَّحه العراقي، [٦٨ب/ب] وقيل: كرره للتأكيد، وبه جزم ابن العربي (١٠).

والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف فيه، وعلى مشروعية التبكير، والمشي والدنوّ من الإِمام، والاستماع وترك اللغو، وإنّ الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل.

### [الباب الثاني] باب غسل العددين

٨/٣١٦ - (عَنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) وكانَ لَهُ صُحْبَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَومِ الجُمُعَةِ، [وَيَوْمَ عَرَفَةَ] (٣)، وَيَومَ الفِطْرِ: وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَكَانَ الفَاكِهُ بْنُ سَعِدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالغُسلِ في هٰذِهِ الأيامِ. رَواهُ عَبد الله بنُ أَحمَدَ في المُسْنَدِ (٤) وابْنُ ماجَهْ (٥) وَلَمْ يذكُرِ الجَمُعَةَ). [موضوع]

الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع (٢). ورواه ابن ماجه (٧) من حديث

(٥) في «سننه» رقم (١٣١٦).

<sup>(</sup>١) في «عارضة الأحوذي» (٢/ ٢٧٩).(٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) (یادة من (أ) و(ب).(٤) في «زوائد المسند» (٧٨/٤).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٤٣١ رقم ١٣١٦/٤٦٥): «هذا إسناد ضعيف فيه يوسف بن خالد قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق.

قلت: \_ أي البوصيري \_ وكذبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث، اهـ.

<sup>(</sup>٦) في «معجم الصحابة» (٢/ ٣٣٦ رقم ٨٧٤). وأورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/ ٣٢٣) بإسناد فيه اختلاف، ووهمه الحافظ ابن حجر في موضعين منه كما في «الإصابة» (٨٥/ ٢٦٨). وخلاصة القول أن حديث الفاكه بن سعد موضوع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) في «سننه» رقم (۱۳۱۵).

ابن عباس. قال الحافظ (١١): وإسنادهما ضعيفان.

ورواه البزار (٢) من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضاً.

وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السمتي (٣) وهو متروك بالمرة، وكذبه ابن معين وأبو حاتم.

وفي إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس (٤) وحجاج بن تميم (٥).

ورواه البيهقي من طريق ابن ماجه \_ (٣/ ٢٧٨) \_ قال ابن عدي: جبارة ليس بمستقيم اله. قلت: وأعل البيهقي الحديث بحجاج بن تميم فقال: «ليس بقوي، قال ابن عدي: رواياته ليست بمستقيمة».

وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بقوله: «سكت عن جبارة وحاله أشد من حال الحجاج، قال البخاري: جبارة مضطرب الحديث، وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن معين كذاب».

وخلاصة القول أن حديث ابن عباس ضعيف جداً، والله أعلم.

(۱) في «التلخيص» (۲/ ۸۰).

(٢) (١/ ٢٩٨ \_ ٢٩٩ رقم ٤٥٦ \_ مختصر الزوائد). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٨/٢) وقال: «رواه البزار ومندل فيه كلام ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم».

قلت: أما مِنْدل بن علي أبو عبد الله، العنزي، الكوفي، واسمه عَمرو. ضعفه أحمد في «العلل» رقم (٨٧١) وضعفه الآخرون، وقال ابن معين في رواية وأبو

حاتم: ليس به بأس. «التاريخ الكبير» (٤/٣/٣٧). و«الجرح والتعديل» (٤/ ١/٤٣٤) و«المجروحين» (٣٤/١/٤٣) و«الميزان» (٤/ ١٨٠).

(٣) يوسف بن خالد بن عمير السَّمتي، أبو خالد البصري، تركوه، وكذبه ابن معين وكان من فقهاء الحنفية مات سنة (١٨٩هـ).

والسَّمتي نسبة إلى السَّمْت وهو الهيئة، وقد سمي بذلك لطول لحيته وسمته. «التقريب» (١/ ٢٨٠) و «تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٦١ \_ ٣٦٣ رقم ٧٠٤).

(٤) جبارة بن المغلس بن محمد الحماني كوفي، مات سنة (٢٤١ه). قال ابن عدي في «الكامل» (٢/١٨٢): «ولجبارة أحاديث يرويها عن قوم ثقات، وفي بعض حديثه ما لا يتابعه أحد عليه غير أنه كان لا يتعمد الكذب إنما كانت غفلة فيه، وحديثه مضطرب كما ذكره البخاري» اه.

(٥) حَجاج بن تَميم الجزريُّ، أو الواسطيُّ: ضعيف «التقريب» رقم (١١٢٠).

<sup>=</sup> وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٤٣١ رقم ١٣١٥/٤٦٤): «هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة وكذلك حجاج، ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها.

وفي الباب من الموقوف عن علي [رضي الله عنه](۱) عند الشافعي(۲)، وابن عمر عند مالك في الموطأ(۲) والبيهقي(٤).

وروي (٥) عن عروة بن الزبير: «أنه اغتسل يوم عيد وقال: إنه السنة».

وقال البزار (٢٠): لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثاً صحيحاً. وقال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة [٥٦-] وفيه آثار عن الصحابة جيدة.

والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنون وليس في الباب ما ينتهض لإِثبات حكم شرعي (٧).

وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك، وقد ثبت في كتب أثمتنا كمجموع زيد بن علي، وأصول الأحكام، والشفاء (٨)، عن

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) رقم (٤٤٠ ـ ترتيب المسند) بسند ضعيف جداً، وهو منقطع بين محمد بن علي بن الحسين، وعلى بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) في الموطأ (١٧٧١).

عن نافع \_ مولى ابن عمر \_ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفِظر قبل أن يغدُو إلى المصلى». وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) أي البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٨ رقم ١٨٦٦).

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٧) قال المحدث الألباني في «الإرواء» (١٧٦/١ ـ ١٧٧): (فائدة: «وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي (٣/ ٢٧٨) من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر» وسنده صحيح) وحكم النووي في «المجموع» (١٠/٥) على هذا الأثر بأنه ضعيف. والأولى ما حكم به الإمام النووي في «المجموع».

<sup>(</sup>x) (1/373).

وقال الشوكاني رحمه الله في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ٣٦١ ـ ٣٦٢) بتحقيقنا. "قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره، وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل كما ذكره المصنف وغيره، أي من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث، فلا أحفظ فيه حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا قول صحابى، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت اه.

علي عليه السلام قال: «أمرنا رسول الله ﷺ [أن](١) نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد»، وقال: ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لإِثبات هذه السنة.

### [الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت

٣١٧/٩ ـ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (٢) عَنِ النبيِّ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتَا فَلْيغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَاً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٣) وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ ماجَهُ الوُضُوءَ، وقال أَبُو دَاوُدَ (٤): «هٰذَا مَنْسُوخٌ». وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ وَمُتَابَعَتَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ مِنْ أَجُلِ الصَّلَاةِ عليهِ). [صحيح]

الحديث أخرجه البيهقي (٥) وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف (٦).

ورواه البزار<sup>(۷)</sup> من ثلاث طرق عن أبي هريرة.

ورواه أيضاً ابن حبان (^)، قال البيهقي (٩): والصحيح أنه موقوف. وقال البخارى: الأشبه موقوف.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٢٨٠، ٤٥٤، ٤٥٤) وأبو داود، رقم (٣١٦١) و(٣١٦٢) والترمذي، رقم (٩٣٣) وابن ماجه، رقم (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (٥١٢/٣ ـ ٥١٣) وتمام كلامه: «وسمعت أحمد بن حنبل ـ وسئل عن الغسل من غسل الميت ـ فقال: يجزيه الوضوء».

<sup>(</sup>٥) في «سننه» (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٥٢/٤) عنه: «مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه».

وأنظر: [«الجرح والتعديل» (٢/ ٤١٨/١) و«الكامل» (٤/ ٣٧٣) و «المجروحين» (١/ ٣٠٣) و «الميزان» (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٣٦): «رواه البزار، من رواية العلاء، عن أبيه. ومن رواية محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان. ومن رواية أبي بحر البكراوي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة» اهـ.

<sup>(</sup>۸) في "صحيحه" (۳/ ٤٣٥ \_ ٤٣٦ رقم ١١٦١).

<sup>(</sup>٩) في «السنن الكبرى» (١/ ٣٠١ ـ ٣٠٣).

وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>: لا يصح في الباب شيء. وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديث صحيح.

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر<sup>(٢)</sup>: ليس في الباب حديث يثبت.

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه (۳): لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً. قال الحافظ (٤) قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، ورواه [۲۰۸/ج] الدارقطني بسند رواته موثقون.

وقد صحح الحديث أيضاً ابن حزم (٥).

وقد روي من طريق سفيان، عن سهيل، عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة (٢) قال ابن حجر (٧): «إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث، قال: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو روّوه عنه موقوفاً».

والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ<sup>(۸)</sup>: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً، فإنكار النووي<sup>(۹)</sup> على الترمذي تحسينه معترض. قال الذهبي<sup>(۱۱)</sup>: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء.

<sup>(</sup>۱) قاله البخاري عنهما كما في «علل الترمذي الكبير» ص١٤٣ و«علل الحديث» لابن أبي حاتم رقم (١٠٣٥).

<sup>(</sup>۲) في «الأوسط» (٥/ ٣٥١). (٣) (١/ ٣٥١ رقم ١٠٣٥).

<sup>(</sup>٤) في «التلخيص» (١/ ١٣٧). (٥) في «المحلي» (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) أُخْرِجه أبو داود رقم (٣١٦٢) والبيهقي (١/ ٣٠١) وابن حزم في «المحلي» (١/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>۷) اعراجه ابو داود (قام ۱۳۷۷).
 (۸) المرجع السابق (۱/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٩) في «المجموع» (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>١٠) في «المهذب في اختصار السنن الكبير» (٣٠٢/١) وعبارته: «قلت: بل هي غير بعيدة من القوة إذا ضم بعضها إلى بعض، وهي أقوى من حديث القلتين، وأقوى من أحاديث الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث» اه.

وفي الباب عن علي عند أحمد (١) وأبي داود (٢) والنسائي (٣) وابن أبي شيبة (٤) وأبي يعلى وأبي يعلى والبزار (٦) والبيه قي (٧) وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم (٨) والدار قطني (٩): لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ، وأخرجه البيهقي (١٠) وذكر الماوردي (١١) أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً.

## [اختلاف الناس في غسل من غسل ميتاً]:

والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على من حمله، وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي (17) وأبي هريرة (17) وأحد قولي الناصر والإمامية (17) أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث، ولحديث عائشة الآتى (10).

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱/۹۷، ۱۰۳، ۱۳۰ ـ ۱۳۱).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» رقم (۳۲۱۶). (۳) في «سننه» (۱/۱۱۰ رقم ۱۹۰).

<sup>(</sup>٤) في «المصنف» (٣/ ٢٦٩). (٥) في «مسنده» (٣/ ٣٣ رقم ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) في «مسنده البحر الزخار» (٢/ ٢٠٧ رقم ٥٩٢).

<sup>(</sup>۷) في «السنن الكبرى» (۱/۳٤٠).

عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي ﷺ: إن عمَّكَ الشيخ الضال قد مات قال: «اذهب فوارِ أباكَ، ثم لا تُحْدِثنَّ شيئاً حتى تأتيني»، فذهبتُ فواريته، وجئته فأمرني فاغتسلت. ودعًا لى. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>A) في «العلل» (۱/ ٣٥٤ رقم ١٠٤٦).

<sup>(</sup>٩) في «العلل» كما في «التلخيص» (١٣٧/١).

<sup>(</sup>۱۰) في «السنن الكبرى» (۱/ ۳۰٤).

<sup>(</sup>١١) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (١٣٧/١).

<sup>(</sup>١٢) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٥١) عن علي رضي الله عنه قال: من غسل ميتاً فليغتسل.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٦١٠٨) و(٦١٠٩) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>١٣) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غسل الميت الغسل».

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>١٤) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (١١١/١).

<sup>(</sup>١٥) برقم (٣١٨/١٠) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.

وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي<sup>(۱)</sup> إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على الندب لحديث: "إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، أخرجه البيهقي<sup>(۲)</sup> وحسَّنه ابن حجر، ولحديث: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل"، أخرجه الخطيب<sup>(۳)</sup> من حديث عمر، وصحَّح ابن حجر<sup>(1)</sup> أيضاً إسناده. ولحديث أسماء الآتي<sup>(٥)</sup>. وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه<sup>(۲)</sup>: لا يجب ولا يستحب لحديث: "لا غسل عليكم من غسل الميت"، رواه الدارقطني<sup>(۱)</sup> والحاكم<sup>(۱)</sup> مرفوعاً من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه وقال: لا يصح رفعه.

وقال ابن عطاء: «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً» إسناده صحيح، وقد روي مرفوعاً، أخرجه الدارقطني (٩٠)، وكذلك أخرجه الحاكم (١٠٠)، وورد أيضاً مرفوعاً من حديث ابن عباس: «لا تنجسوا موتاكم»، أي لا تقولوا هم نجس، وقد تقدم حديث: «المؤمن لا ينجس» (١١٠)، وسيأتي حديث أسماء (٥٠) وهذه لا تقصر

<sup>(</sup>۱) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (۱/ ۱۱۱). و«المجموع» للنووي (٥/ ١١٤). و«المجموع» للنووي (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>۲) في «السنن الكبرى» (۳/ ۳۹۸) وقال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة. قلت: (القائل ابن حجر): أبو شيبة، هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني، هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلاً، فالإسناد حسن. «التلخيص» (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ بغداد» (٤٢٤/٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «التلخيص» (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) برقم (٢١٩/١١) من كتابنا هذا، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي، اختصار الجصاص (١/ ١٨٢ رقم المسألة ١١٥).

<sup>(</sup>٧) لم أجده في «السنن».

<sup>(</sup>۸) في «المستدرك» (۱/ ۳۸٦).

قلت: وأخرجه البيهقي في «سننه الكبري» (١٦٨/١).

<sup>(</sup>۹) في «سننه» (۲/ ۷۰). (۱۰) في «المستدرك» (۱/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>۱۱) وهو حديث صحيح.

أخرجه البخاري رقم (٢٨٥) ومسلم رقم (٣٧١).

عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب، فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن.

وأما قول بعضهم (١): الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر لأن الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن، وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب، ولكنه يمكن تأييده بما سلف من حديث: «فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» (٢).

• ١ / ٣١٨ \_ (وعَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيبةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الله [ ٢٩ أ / ب ] بن الزُّبيْرِ عَنْ عائِشةَ رَضِيَ الله [عَنها] (٢) عَن النَّبيِّ عَلَيْ قالَ: "يُغْتَسلُ مِنْ أَرْبَعِ: مِنَ الزُّبيْرِ عَنْ عائِشةَ رَضِيَ الله [عَنها] (٢) عَن النَّبيِّ عَلَيْ قالَ: "يُغْتَسلُ مِنْ أَرْبَعِ: مِنَ الجُمُعَةِ، وَالجَنابَةِ، والحِجَامَةِ، وغُسل الْمَيْتِ». رَوَاهُ أحمَدُ (٤) وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو الجُمُعَةِ، والحِجَامَةِ، وغُسل الْمَيْتِ». رَوَاهُ أحمَدُ (٤) وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَيْرِ عَنْ النَّبيَ عَلَيْهُ كَانَ يَغْتسلُ. وهذا الإِسْنادُ على شرْطِ مُسْلِمٍ، لكِنْ قال الدَّارِقَطْنِيُّ (٢): "مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ لِيْسَ بالقَوِيِّ ولَا بالحَافِظِ». [ضعيف]

الحديث أخرجه أيضاً البيهقي (٨) ومصعب (٩) المذكور ضعفه أبو زرعة

ما يلي: «قلت: نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال: لا يصح هذا. قلت له: يروي عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا» اهـ.

<sup>(</sup>١) في حاشية المخطوط «الجلال».

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٩٨/٣)، وقد سبق التعليق قريباً.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (عنهم). (٤) في «المسند» (٢/١٥٢).

 <sup>(</sup>۵) في سننه (۱/۱۱۳ رقم ۸).
 (۲) في «سننه» (رقم: ۳۱۲۰).

<sup>(</sup>٧) في «السنن عقب الحديث» (١/١٣/١ رقم ٨).

<sup>(</sup>A) في «السنن الكبرى» (١/ ٢٩٩). قال الحافظ في «النكت الظراف» (١١/ ٤٣٩) \_ بذيل تحفة الأشراف \_ عقب هذا الحديث ما يلى: «قلت: نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال: لا يصح هذا. قلت له: يروي

 <sup>(</sup>٩) هو مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان... المكي الحجبي.
 قال الأثرم، عن أحمد: روى أحاديث مناكير.

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بقوي.

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

وأحمد والبخاري، وصحح الحديث ابن خزيمة (١) وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع.

أما الجمعة فقد تقدم (٢).

وأما الجنابة فظاهر [٢٠٩/ج].

وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية (٣) لهذا الحديث ولما روي عن علي [رضي الله عنه] أنه قال: «الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك» وأخرج الدارقطني (٦) ، «أن رسول الله عليه احتجم ولم يزد على غسل محاجمه»، وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي.

وأما غسل الميت فقد تقدم قريباً (٧).

الم ١٩ ١٩ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْم [رضي الله تعالى عنهما] (٤) أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُميسِ امْرأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله [عنه] (٨) غَسَلَتْ أَبا بَكْرٍ عنه مَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُميسِ امْرأَة أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله [عنه] (٤) غَسَلَتْ أَبا بَكْرٍ حِينَ تُوفِّي ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَها مِنَ المُهاجِرِينَ فقالَتْ: إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأَنْ المُهاجِرِينَ فقالَتْ: إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأَنَا صَائمةٌ فَهِلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلِ؟ قالوا: لَا. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوطَّأُ (٩) عَنْهُ). [حسن] وأنا صَائمةٌ فَهلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلِ؟ قالوا: لَا بن أَبِي بكر، وأخرجه البيهقي (١٠) من طريق الحديث هو من رواية عبد الله بن أبي بكر، وأخرجه البيهقي (١٠) من طريق

وقال النسائي: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء.
 [«تهذيب التهذيب» (٤/ ٨٥)].

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۱۲٦/۱ رقم ٢٥٦) بسند ضعيف . وفيه عنعنة زكريا بن أبي زائدة. ومصعب بن شيبة. ضعيف.

<sup>(</sup>۲) الباب الأول: باب غسل الجمعة عند الحديث (۱/ (7.47)) (7.47)) (7.47) (8/417) (8/417) (8/417) (8/417) (8/417)

<sup>(</sup>٣) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (١١١/١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) ذكره محمد بن يحيى بهران الصعدي في كتاب: «جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار» (١١١/١).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (١٨٢/٢) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٧) الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت عند الحديث رقم (٣١٧/٩).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (عنهما).

<sup>(</sup>٩) في «الموطأ» (٢٢٣/١)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>١٠) في «السنن الكبرى» (٣٩٧/٣). وقال البيهقي: «وهذا الحديث الموصول، وإن كان=

الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمٰن، قال البيهقي: وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، وهو أيضاً من القرائن الصارفة عن الوجوب فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجباً من الواجبات الشرعية، ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم، لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد [٧٥أ].

### [الباب الرابع]

### باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة

٣٢٠/١٢ ـ (عَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ [رضي الله عنه](١) أَنْهُ رَأَى النبيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ وَاغْتسلَ. رَوَاهُ الترمذِيُّ)(٢). [حسن بشواهده]

الحديث أخرجه الدارقطني (۲) والبيهقي (۱) والطبراني من حديث زيد بن ثابت وحسنه الترمذي (۲) وضعفه العقيلي (۱). ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني (۷)، قال ابن الملقن في شرح

وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء بن أبي رباح، عن سعد بن إبراهيم أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه، وذكر بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بذلك» اه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۳/ ۱۹۲ رقم ۸۳۰) وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (٢/ ٢٢٠ \_ ٢٢١ رقم ٢٣) وقال الدارقطني: حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢). (٥) في «المعجم الكبير» (٥/ ١٣٥ رقم ٤٨٦٢).

<sup>(</sup>٦) في «الضعفاء الكبير» (١٣٨/٤ رقم الترجمة ١٦٩٩).

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (٦/ ٧٨ رقم الترجمة ١٧٢) وقال عنه في «التقريب» (١/ ٢٦٤): «مجهول الحال». قلت: وفيه أيضاً عبد الرحمٰن بن أبي الزناد ضعفه غير واحد. وفيه عند الدارقطني أبو غزية: محمد بن موسى قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١/ ٢٣٨): عنده مناكير. وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٨٩): «كان يسرق الحديث =

المنهاج (١) جواباً على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث: «لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده»، أي عرف حاله.

والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر. وقال الناصر (٢٠): إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك (٣): محتمِل.

وأخرج الحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: «اغتسل رسول الله على ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج»، ويعقوب ضعيف قاله الحافظ (٦).

٣٢١/١٣ ـ (وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قالتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحرِمَ غَسلَ رَأْسَهُ بِخِطْميِّ وَأُشْنانٍ وَدَهَنَهُ بَشْيء مِنْ زَيْتٍ غَيرِ كَثيرٍ. رَوَاهُ أَحمَدُ) (٧). [إسناده ضعيف]

الحديث قال في مجمع الزوائد (^): «أخرجه البزار (٩)، والطبراني في الأوسط (١٠)، وإسناد البزار حسن».

(٦) في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٣٥).

ويروي عن الثقات الموضوعات»، وخلاصة القول أن الحديث حسن من أجل شواهده».

<sup>(</sup>۱) المسمى «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» (۱٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني، الإمام الناصر الكبير الأطروش، لطرش أصابه في أذنيه، ولد سنة (٢٣٠هـ) وكان عالماً شجاعاً ورعاً زاهداً. توفي سنة (٣٠٤هـ) وإليه تنسب الناصرية.

<sup>[</sup>مقدمة البحر الزخار صفحة (ص)].

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (١/ ٥٤٢). (٤) في «المستدرك» (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٩٥/ ٣٣) وقال البيهقي عن يعقوب هذا: «غير قوي».

قلت: قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٣١٨/١) عن يعقوب بن عطاء هذا: «لا يحتج بحديثه»، وقال أيضاً في «السنن الكبرى» (٢٣٨/٧) وفي «المعرفة» (٣٢٨/٥): عنه: «غير محتج به».

<sup>(</sup>V) في «المسند» (٦/ ٧٨) بسند ضعيف. (A) (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>۹) (رقم ۱۰۸۵ ـ کشف). (۱۱) رقم (۱۱۵۰).

قوله: (بخِطمي) نبات، قال في القاموس<sup>(۱)</sup>: الخِطْمِيُّ، ويُفتحُ: نباتٌ مُحَلِّلٌ مفتح لين نافع لِعُسْرِ البول، وذكر له فوائد ومنافع.

قوله: (وأشنان)، هو بالضم والكسر للهمزة قاله في القاموس (٢)، وهو نبات.

والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه عند الإحرام وسيأتي الكلام على ذلك في الحج، وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوّب المصنف له.

٣٢٢/١٤ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ [٢١٠/ج] [رضي الله تعالى عنها] تَّ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَن يَأْمُرَها أَنْ تَغْتسلَ وتُهِلَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤) وابْنُ ماجَهْ (٥) وأبُو دَاوُدَ) [صحيح]

الحديث أخرجه [مالك في] (١) الموطأ (١) عن عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه عن أسماء: «أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله على فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل»، قال الحافظ (١): وهذا مرسل. وقال الدارقطني (١٠) بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره المصنف في العلل: الصحيح قول مالك ومن وافقه، يعني مرسلًا.

وأخرجه النسائي (۱۱) من حديث القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر. قال الحافظ (۱۲): وهو مرسل أيضاً لأن محمداً لم يسمع من النبي على ولا من أبيه، نعم يمكن أن يكون سمع ذلك من أمه لكن قد قيل [أيضاً] (۱۳): إن القاسم أيضاً لم يسمع من [أمه] (۱۳).

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص١٤٢٦). (٢) «القاموس المحيط» (ص١٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) زیادة من (ج). (٤) فی صحیحه رقم (١٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) في «سننه» رقم (٢٩١١). (٦) في «سننه» رقم (١٧٤٣).

<sup>(</sup>۷) زیادة من (ج). (۸) (۲۲۲/۱).

<sup>(</sup>٩) في «التلخيص» (٢/ ٢٣٥). (١٠) كما في «التلخيص» (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١١) في السنن الكبرى (٢/ ٣٣١ رقم ٣٦٤٤). (١٢) في «التلخيص» (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>١٣) في (ج): (أبيه) وهو خطأ.

<sup>770</sup> 

وقد أخرجه مسلم (۱) من حديث جابر الطويل بلفظ: «فخرجْنَا حتى أتينا ذَا الحُلَيْفَةِ فولدَتْ أسماءُ بنتُ عُميسٍ محمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ فأرسلَتْ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ كيفَ أصنَعُ؟ قالَ: اغْتَسلِي واستثْفِري بثوبِ وأَحْرِمِي»، الحديث.

قوله: (نُفِست) بضم النون وكسر الفاء: الولادة، وأما بفتح النون فالحيض وليس بمراد هنا.

الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج، ولكنه يحتمل أن يكون لقذر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل.

٣٢٣/١٥ ـ (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ الله وَجهَهُ كَانَ يَعْتَسِلُ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَيَوْمَ الجمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (٢٠). [موقوف ضعيف]

٣٢٤/١٦ ـ (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٣) أنهُ كانَ لَا يَقْدُمُ مَكَةَ أَلا بَاتَ بَذِي طُوًى حَتى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثم يَدْخُلَ مَكةَ نَهاراً، ويُذْكَرُ عَنِ النبيِّ اللهِ أَنهُ فَعَلهُ. أَخْرَجهُ مُسلِمٌ (١٠). [صحيح]

وللبُخارِيِّ (٥) مَعْنَاهُ. [صحيح]

وَلَمَالِكِ فِي المُوَطَّأُ<sup>(٦)</sup> عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمرَ كَانَ يَغْتَسَلُ لَإِحْرَامِهِ قَبْلِ أَن يُحْرِمَ، ولِدُخُولِ مَكَّةَ، ولوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ). [إسناده صحيح]

لفظ البخاري (٥): «أنه كان إذا دخل [أدنى] (٧) الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طُوى ثم يُصلي الصبح ويغتسل»، ويُحَدِّث أن النبي عَلَيْ كان يفعل

<sup>(</sup>۱) في صحيحه رقم (۱۲۱۸/۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (رقم: ٤٤٠ ـ ترتيب السندي) موقوف بسند ضعيف منقطع.

 <sup>(</sup>۳) زیادة من (ج).
 (٤) فی صحیحه رقم (۲۲٦/۲۰۹۱).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه رقم (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٦) في «الموطأ» (١/ ٣٢٢) بسند صحيح.

قلت: وأخرج الحاكم في «المستدرك» (٤٤٧/١) عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (٧) في (ج): (من).

ذلك، وأخرجه أيضاً أبو داود (١) والنسائي (٢).

الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، قال في الفتح: قال ابن المنذر (٣): الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزي عنه الوضوء.

وفي الموطأ<sup>(3)</sup> أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. [٦٩ب/ب] وقالت الشافعية<sup>(٥)</sup>: إن عجز عن الغسل تيمَّم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.

قوله: (بذي طوى)(٢)، بضم الطاء وفتحها.

#### [الباب الخامس]

#### باب غسل المستحاضة لكل صلاة

٣٢٥/١٧ ـ (عَنْ عَائشةَ رَضِيَ الله عنها قالتْ: استحيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ، فقالَ لهَا النبيُّ ﷺ: «اغتسلِي لكُلُ صَلَاقٍ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]

الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد حسَّن المنذري بعض طرقه. [٢١١/ج] وأخرجه ابن ماجه (٨).

<sup>(</sup>۱) في سننه رقم (۱۸٦٦).

<sup>(</sup>٢) في سننه (٥/ ٢٠٠)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإقناع» (١/٢٢٠) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) في «الموطأ» (١/ ٣٢٤ رقم ٧) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) انظر: «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (ص٠٦).

<sup>(</sup>٦) طُوَى : وهو بضم الطاء وفتح الواو المخففة: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. (النهاية: ١٤٧/٣).

<sup>(</sup>٧) في «سننه» (١/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥ رقم ٢٩٢). قال المحدث الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. دون قوله: زينب بنت جحش. والصواب: أم حبيبة بنت جحش. كما تقدم \_ أي في القسم الأول من الحديث رقم ٢٩٢.

<sup>(</sup>۸) في «سننه» رقم (٦٢٢).

وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة، وقد ذهب إلى ذلك الإمامية (۱). وروي عن ابنِ عمر، وابن الزُّبير، وعطاء بن أبي رباح، وروي هذا أيضا عن علي عليه السلام وابن عباس (۲)، وروي عن عائشة أنها قالت: «تغتسل كل يوم غسلًا واحداً» (۳). وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، ذكر ذلك النووي (٤).

وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه، وجعلها أبواباً (°).

(٥) الباب رقم (١١١): باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. ويشمل على الأحاديث الآتية:

رقم ۲۸۸ ـ عن عائشة. وهو حديث صحيح.

رقم ٢٨٩ ـ عن عائشة. وهو حديث صحيح.

ورقم ۲۹۰ ـ عن عائشة. وهو حديث صحيح.

ورقم ٢٩١ ـ عن عائشة. وهو حديث صحيح.

ورقم ٢٩٢ - عن عائشة. وهو حديث صحيح دون قوله: زينب بنت جحش. والصواب أم حبيبة بنت جحش.

ورقم ٢٩٣ ـ عن أبي سلمة. وهو حديث صحيح.

• والباب رقم (١١٢): باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا. ويشمل على الأحاديث الآتية:

رقم ٢٩٤ ـ عن عائشة. وهو حديث صحيح.

ورقم ٢٩٥ ـ عن عائشة. وهو حديث ضعيف.

ورقم ٢٩٦ ـ عن أسماء بنت عُميس. وهو حديث ضعيف.

• والباب رقم (١١٣): باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى طُهر.

ويشمل على الأحاديث الآتية:

رقم ۲۹۷ ـ عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده. وهو حديث صحيح.

ورقم ۲۹۸ ـ عن عائشة. وهو حديث صحيح.

ورقم ۲۹۹ ـ عن عائشة. وهو حديث صحيح.

ورقم ٣٠٠ ـ عن عائشة. وهو حديث ضعيف.

وألباب رقم (١١٤) باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. ويشمل على
 الحديث الآتى:

<sup>(</sup>۱) انظر: «اللمعة الدمشقية» (١/١١٢ \_ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك النووي في «المجموع» (٢/٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك النووي في «المجموع» (٢/٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) في «المجموع» (٢/ ٥٥٣).

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها.

قال النووي<sup>(۱)</sup>: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي [رضي الله عنه]<sup>(۲)</sup>، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، وهو قول عروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمٰن، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد. ودليل الجمهور، أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بورود الشرع بإيجابه.

قال النووي (٣): ولم يصح عن النبي على أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله على: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي»، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل، قال: وأما الأحاديث الواردة

<sup>=</sup> رقم ٣٠١ ـ عن سُمَيّ ـ مولى أبي بكر ـ وهو حديث صحيح.

<sup>•</sup> والباب رقم (١١٥) باب من قال: تغتسل كل يوم مرة. ولم يقل: عند الظهر. ويشمل على الحديث الآتي:

رقم ٣٠٢ ـ عن على. وهو حديث ضعيف.

<sup>•</sup> والباب رقم (١١٦) باب من قال: تغتسل بين الأيام. ويشمل على الحديث الآتي: رقم ٣٠٣ ـ عن محمد بن عثمان. وهو حديث صحيح.

<sup>•</sup> والباب رقم (١١٧): باب من قال: توضأ لكل صلاة ويشمل على الحديث الآتي: رقم ٣٠٤ ـ عن فاطمة بنت أبي حبيش. وهو حديث حسن.

<sup>•</sup> والباب رقم (١١٨) باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. ويشمل على الحديثين: رقم (٣٠٥) \_ عن عكرمة. وهو حديث صحيح.

ورقم (٣٠٦) \_ عن ربيعة. وهو حديث صحيح.

قال النووي في «المجموع» (٢/٥٥٣): «فرع: مذهبنا ـ أي الشافعية ـ أن طهارة المستحاضة الوضوء، ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضتها، وبهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن، وأبو حنيفة ومالك وأحمد...

وقال الشافعي رضي الله عنه: إنما أمرها رسول الله على أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا أشك أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع لها...» اه.

في «المجموع» (۲/ ۵۵۳).
 في «المجموع» (۲/ ۵۵۳).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/٥٥٣).

في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي ﷺ أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت. وقد بيَّن البيهقي ومن قبله ضعفها.

وإنما صح في هذا ما رواه البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> في صحيحيهما: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فقال لها رسول الله ﷺ: فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة». قال الشافعي<sup>(۳)</sup> رحمه الله: «إنما أمرها رسول الله ﷺ أَن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به، وذلك واسع لها.

وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما (٤).

وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق، لفقد الدليل الصحيح [٧٥ب] الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خُلَّص العباد، فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث، والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار الهيئة الإرشاد إليها، فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال، وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب، وأكثرها تأتي في أبواب الحيض وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلك، لا يقال إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها، لأنا نقول: هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها، وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا. كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض (٥)، فإن فيه: «أن النبي في أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة» فقط، وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول.

<sup>(</sup>٣) في «الأم» (١/ ٢٤٥ رقم المسألة ٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك النووي في «المجموع» (٢/٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) رقم الحديث (٢/ ٣٦٩) من كتابنا هذا.

وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أَحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب، كما سيأتي في باب من تحيض ستاً أو سبعاً (١) وهو جمع حسن.

٣٢٦/١٨ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] (٢) أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرو اسْتُحيضَتْ فأتَتْ [٢١٢/ج] رَسُولَ الله ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذٰلِكَ فأمَرَها بِالْغُسْلِ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَا جَهَدَهَا ذٰلِكَ أَمَرَها أَنْ تَجْمَعَ بَينَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالمَغْرِبِ وَالعَشَاءِ بِغُسْلٍ، والصُّبْحَ بغُسْل. رَواهُ أَحْمَدُ (٣) وَأَبُو دَاوُدَ) (٤). [ضعيف]

الحديث في إسناده محمد بن إسحاق<sup>(ه)</sup> عن عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عنعن، وعبد الرحمٰن قد قيل: إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: قد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه.

والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، والاقتصار على غسل واحد لهما، وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله. وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة، ولهذا قال المصنف (٧): وهو حجة في الجمع للمرضى، انتهى.

٣٢٧/١٩ ـ (وَعَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ عُميسِ [رضي الله تعالى عنهم] (٢) قالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إِنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيشٍ اسْتُحيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَكَذَا تُصَلِّ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لهذا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ في مِرْكَن، فإِذَا رَأَتْ صُفرَةَ فَلَمْ تُصَلِّ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لهذا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ في مِرْكَن، فإِذَا رَأَتْ صُفرَة فوقَ المَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلطَّهْرِ وَالْعَصْرِ غسلا واحِداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً، وتغتسل للمؤرب (٨). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) الباب الثالث عند الحديث رقم (٦/٣٧٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في سننه رقم (٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المُطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي: صدوق يُدلس، ورمى بالتشيع والقدر،.. «التقريب» رقم (٥٧٢٥).

<sup>(</sup>٦) في «التلخيص» (١/١٧١).

<sup>(</sup>V) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٤٩/١).

<sup>(</sup>۸) في «السنن» رقم (۲۹٦).

الحديث في إسناده [سهيل بن أبي صالح (۱)] وفي الاحتجاج بحديثه خلاف. وفي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه: «فإن قَوِيتِ على أن تؤخِّري الظهر وقي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه: «فإن قَوِيتِ على أن تؤخِّري الظهر والعصر وتُعجِّلِي العصر، ثم تغتسلي [حتى] (۱) [تطهرين] (۱) [وتصلين] (۱) الظهر والعصر جمعاً، ثم تؤخرين المغرب [وتعجلين] (۱) العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين». قال: «وهذا أعجب الأمرين إليّ (۱) [۱۷۰ المراب]. أخرجه الشافعي (۱) وأحمد (۱) وأبو داود (۱۱) والترمذي (۱۱) وابن ماجه (۱۱) والدارقطني (۱۳) والحاكم (۱۵)، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل (۱۵)، وهو مختلف والدارقطني (۱۳)

<sup>(</sup>۱) سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظُه بأخرة، روى له البخاري مقروناً \_ أي بغيره \_ وتعليقاً. «التقريب» رقم (٢٦٧٥).

قلت: الحديث ضعيف، خالف فيه سهيل بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري، واختلف عليه في لفظه.

<sup>•</sup> أخرج أبو داود رقم (٢٨١) من طريق جرير، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تشعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل».

<sup>•</sup> قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٥٣/١): «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، في شأن أم حبيبة بنت جحش» اه.

قلت: حديث أبي داود رقم (٢٨١) ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة، ولا الاغتسال لصلاتين. وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (٣٢٥): عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلى».

<sup>(</sup>٢) في (ج): (محمد بن إسحاق) وهو خطأ. (٣) في (ج): (حين).

<sup>(</sup>٤) في «المخطوط» (أ) و(ب): (تطهري)، والمثبت من كتب الحديث ومن (ج).

<sup>(</sup>٥) في «المخطوط» (أ) و(ب): (وتصلي)، والمثبت من كتب الحديث ومن (ج).

<sup>(</sup>٦) في «المخطوط» (أ) و(ب): (وتعجلي)، والمثبت من كتب الحديث وهي غير موجودة في (ج).

 <sup>(</sup>٧) قوله ﷺ وهذا أعجب الأمرين إليَّ: أي أحسن الأمرين، مع أن كلا الأمرين حسن.
 وهذا أحسن. يعني الغسل مع الجمع.

<sup>(</sup>٩) في المسند (٦/ ٣٨١، ٣٨٢، ٤٣٩).

<sup>(</sup>۱۱) في سننه رقم (۱۲۸).

<sup>(</sup>۱۳) في سننه (۱/۲۱٤).

<sup>(</sup>١٥) عبد الله بن محمد بن عقيل.

<sup>(</sup>۱۰) في سننه رقم (۲۸۷).

<sup>(</sup>۱۲) في سننه رقم (۲۲۷).

<sup>(</sup>١٤) في المستدرك (١/ ١٧٢ \_ ١٧٣).

في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، وسيأتي بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستاً أو سبعاً (١).

وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله، وقد عرفت الخلاف في ذلك، واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وسيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة (٢).

قوله: (في مِركن) هو بكسر الميم الإِجَّانة التي تغسل فيها الثياب، والميم زائدة، والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون، ويقال: الإِيجانة والإِنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون.

قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء)، أي الذي تقعد فيه. فإنها تظهر الصفرة فوقه، فعند ذلك يصب عليها الماء.

لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته، قاله البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٧).

وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه.

وقال البخاري: أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديثه.

انظر: تاریخ ابن معین (٤/٤) و «تقریب التهذیب» (١/٤٤) و «تهذیب التهذیب» (٦/٦) انظر: - 0.0).

وقال الألباني في «إرواء الغليل» (٢٠٣/١): «هذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، فحديثه في مرتبة الحسن، وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبي» اه.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص٥٨) «٧٤ ـ قال محمد ـ يعني البخاري ـ: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا».

وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح، اه.

وصححه أبو الأشبال في «تحقيقه وشرحه لجامع الترمذي» (١/ ٢٢٧).

وجاء في «العلل» لابن أبي حاتم (٥١/١ رقم ١٢٣): «سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهّنه ولم يقوّ إسناده اه.

القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الباب الثالث عند الحديث رقم (٦/٣٧٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) الباب الخامس عند الحديث رقم (٩/ ٣٧٦) و(١٠/ ٣٧٧) من كتابنا هذا.

وفي شرح المغربي (١) لبلوغ المرام (٢) ما لفظه: «أي صفرة الشمس، وفي نسخة: صفارة، أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى ترى فوق الماء من شعاع الشمس شبه صفارة، لأن شعاعها يتغير ويقل فيضرب إلى صفرة»، انتهى. فينظر في صحة هذا التفسير.

## [الباب السادس] باب غسل المغمى عليه إذا أفاق

• ٣٢٨/٢٠ ـ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قالتْ: ثَقِلَ رَسُول الله ﷺ فقالَ: «أصلًى النَّاس؟»، فقلنا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُول الله، فقال: «ضَعُوا لِي ماء في المِخْضَبِ»، قالَتْ: فَفَعَلْنا، فاغْتسَلَ ثمَّ ذَهَبَ ليَنُوءَ فأُغْمِيَ عَليهِ ثمَّ أَفاقَ، فقالَ: «أصَلًى النَّاسُ؟» فقُلنَا: لَا، [٢١٣/ج] هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله، فقالَ: «ضَعُوا لِي ماء في المِخْضَبِ»، قالَتْ: فَفَعَلْنَا، فاغْتسلَ ثمَّ ذَهَبَ لِينوءَ فأُغْمِيَ عَليه ثمَّ أَفاقَ، ثمَّ أَفاقَ، قالَ: «أصَلًى النَّاسُ؟» فقُلنا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله فَذَكَرَتْ ثمَّ أَفاقَ، قالَ: «أصَلًى النَّاسُ؟» فقُلنا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله فَذَكَرَتْ

<sup>(</sup>۱) والمغربي: هو الحسين بن محمد اللاعي، نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبان، قاضي صنعاء، وعالمها ومحدثها. ولد سنة (١٠٤٨ه) وأخذ العلم عن السيد عز الدين العبالي، وعبد الرحمن بن محمد الحيمي، وعلي بن يحيى البرطي، وغيرهم. وبرع في عدة علوم وأخذ عنه جماعة من العلماء: كالسيد عبد الله بن علي الوزير، وغيره.

وتوفي سنة (١١١٩هـ)، وقيل سنة (١١١٥هـ). [«البدر الطالع» (١/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ رقم ١٥٣)].

<sup>(</sup>٢) واسمه: «البدر التمام شرح بلوغ المرام» وهو شرح حافل نقل ما في «التلخيص» من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها، ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من «فتح الباري» وإذا كان في «صحيح مسلم» نقل شرحه من «شرح النووي» وتارة ينقل من «شرح السنن» لابن رسلان. ولكنه لا ينسب هذه الأقوال إلى أهلها غالباً مع كونه يسوقها باللفظ، وينقل الخلافات من «البحر الزخار» للإمام المهدي: أحمد بن يحيى. وفي بعض الأقوال من: «نهاية ابن رشد» ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات، وهو ثمرة الاجتهاد، وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اختصره العلامة: محمد بن إسماعيل الأمير وسمّى المختصر: «سبل السلام...».

<sup>•</sup> و«البدر التمام شرح بلوغ المرام» لا يزال مخطوطاً وبحوزتي صورة له.

إِرْسَالُهُ إِلَى أَبِي بَكْرِ. وتَمَامُ الحَديثِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١). [صحيح]

قوله: (نَقِل) بفتح الثاء وكسر القاف، قال في القاموس<sup>(٢)</sup>: ثَقِلَ كَفَرِح، فهو ثَقيلٌ، وثاقِلٌ: اشتَدَّ مرضُهُ.

[وفي الفتح<sup>(۳)</sup> في شرح هذا الحديث في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح ما نصه: «قوله: لما ثقل، أي في المرض بضم القاف بوزن صفر قاله في الصَّحاح انتهى. والذي في الصَّحاح<sup>(٤)</sup> ما لفظه: «والثقل ضد الخفة، ومنه ثقل الشيء ثقلًا مثل صغر الشيء صغراً فهو ثقيل»]<sup>(٥)</sup>.

قوله: (في المِخْضَب) كمِنْبَر قاله في القاموس<sup>(١)</sup>، وهو المِرْكَن وقد سبق تفسيره في الحديث الذي قبل هذا.

قوله: (لينوء)، أي لينهض بجهد ومشقة.

قوله: (فأخمي عليه) أي غشي عليه ثم أفاق. وتمام الحديث قالت: «والناسُ عُكُوفٌ في المسجدِ ينتظرونَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ لصلاة العشاءِ الآخرةِ، قالت: فأرسل رسول الله عليه إلى أبي بكرٍ أن يصلي بالناس. فقال أبو بكر \_ وكان رجلًا رقيقاً \_ يا عمر صلِّ بالناس. قالت: فقال عمر: أنت أحق بذلك، قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله عليه وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوما إليه النبي عليه أن لا تتأخر، وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه»، فأجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي الناس يصلون بصلاة أبى بكر والنبى عليه قاعد».

والحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث، وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي على ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكيد استحبابه.

<sup>(</sup>١) أحمد (٦/ ٢٥١) والبخاري رقم (٦٨٧) ومسلم رقم (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) في «القاموس المحيط» ص١٢٥٧. (٣) (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٦٤٧). (٥) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في «القاموس المحيط» ص١٠٣٠.

#### [الباب السابع]

#### باب صفة الغسل

الم ٢١ - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا اغْتسَلَ مِنَ الجَنابِةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدِيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيمِينِهِ على شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوضَّأُ وُضُوءَهُ للصَلَاةِ ثمَّ يأخُذُ الماءَ ويُدْخِلُ أَصَابِعَه في أُصُولِ الشَّعَرِ حَتى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ على رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَياتٍ، ثمَّ أَفاضَ على سائِرِ جسَدِهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. أَخْرَجاهُ (٢).

وفي رِوايَةٍ لَهُما<sup>(٣)</sup>: ثمَّ يُخَلِّلُ بِيدَيهِ شَعَرَهُ حَتى إذا ظَنَّ أَنَّهُ قَدَ أَروَى بَشرَتَهُ أَفاضَ عَليْه الماءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). [صحيح]

قوله: (إذا اغتسل)، أي [إذا] (١) أراد ذلك. وفي الفتح (٤): أي شرع في الفعل.

قوله: (وضوءه للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، قال الحافظ<sup>(٥)</sup>: «يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور<sup>(٢)</sup> وداود وغيرهما [٨٥أ] إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، وهو قول أكثر العترة<sup>(٧)</sup>، وإلى القول الأوّل أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٦/٦٥) والبخاري رقم (٢٤٨) ومسلم رقم(٣٥/٣١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم (٢٧٢) ومسلم (٣١٦/٣١).

قلت: وأخرجه مالك (١/٤٪) رقم ٦٧) وأبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٢٤٢) والترمذي (١/ ١٧٤ رقم ١٧٤) والنسائي (١/ ٢٠٥) وابن ماجه (١/ ١٩٠ رقم ٥٧٤) والدارمي (١/ ١٩١).

<sup>(3) (1/•</sup> ۲7). (6)

<sup>(</sup>٦) انظر: «فقه الإمام أبي ثور» ص١٤٧. (٧) انظر: «البحر الزخار» (١٠٧/١).

تحت الكبرى، ذهب زيد بن علي (١)، ولا شك في شرعية الوضوء مقدماً على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث [٢١٤/ج] الصحيحة.

وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده [لا ينتهض] (٢) للوجوب، نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء.

قوله: (في أصول الشعر)، أي شعر رأسه ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي (٢): «يخلِّل بها شق رأسه الأيمن»، قال القاضي عياض (٤): احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس.

قوله: (ثلاث حثيات)، فيه استحباب التثليث في الغسل.

قال النووي (٥): ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل.

قال الحافظ<sup>(٦)</sup>: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي<sup>(٧)</sup>، وكذا قال القرطبي<sup>(٨)</sup>، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس.

قوله: (ثم غسل رجليه)، يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين.

قال الحافظ (٩): وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: غريبة صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، [-4/-1]

<sup>(</sup>١) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي الحسين بن أحمد السياغي (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (لا ينهض).

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (١/ ١٧٥) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٢/١٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٢/٤/٢).

<sup>•</sup> وهذا الذي انفرد به \_ أي الماوردي \_ ضعيف متروك. قاله النووي.

<sup>(</sup>٦) في «الفتح» (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٧) في «شرح الفروع» كما في «الفتح» (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>A) في «المفهم» (١/ ٥٧٦). (٩) في «الفتح» (١/ ٣٦١).

نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي<sup>(۱)</sup> وفيه: «فإذا فرغ غسل رجليه». ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: «ثم غسل رجليه»، أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري<sup>(۱)</sup> بلفظ: «وضوءه للصلاة غير رجليه»، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة.

قال الحافظ<sup>(۳)</sup>: "ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز وإما بحملها على حالة أخرى، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم، وعند الشافعية في الأفضل قولان، قال النووي<sup>(3)</sup>: أصحهما وأشهرهما ومختارهما [أن]<sup>(6)</sup> يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك».

قوله: (ثم أفاض)، الإفاضة: الإسالة. وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك لأن ميمونة عبرت بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل.

وقال [المازري] (٢): لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف قائم، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين (٧).

قال الحافظ: قال القاضي عياض (^): لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي (٩) والبيهقي (١٠) من رواية أبي سلمة عن عائشة: «أنها وصفت غسل رسول الله عليه

<sup>(1)</sup> في «المسند» (١/ ٦٠ رقم ٢٢٢ \_ منحة المعبود).

 <sup>(</sup>۲) في "صحيحه" رقم (۲٤٩).
 (۳) في "الفتح" (۱/ ٣٦١ \_ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (أنه). (٦) في (ج): (الماوردي).

<sup>(</sup>٧) الباب الثاني: عند الحديث رقم (٣/ ٢٨٨) \_ (٧/ ٢٩٢) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>A) في «إكمال المعلم» (١/ ١٥٥).
 (P) في سننه (١/ ١٣٢ رقم ٢٤٣).

<sup>(</sup>١٠) في السنن الكبرى (١٧٧/١)، وهو حديث صحيح.

من الجنابة» الحديث، وفيه: «ثم يمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً، ثم يفيض على رأسه ثلاثاً».

قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله [تعالى]<sup>(۲)</sup> بعد أن ساق الحديث: وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين، انتهى.

الأيسر ثمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فقالَ بِهِما على رأَسِهِ. أخرَجاهُ)(٢) قالتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ الأيمن ثم

قوله: (نحو الحِلَاب)، [٢١٥/ج] بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة ما يحلب فيه.

قال المصنف [رحمه الله تعالى](٢)(٤): قال الخطابي(٥): [الحلاب](٢): إناء يسع قدر حلبة ناقة، انتهى.

وعلى هذا الأكثر، وضبطه الأزهري<sup>(۷)</sup> بالجيم المضمومة وتشديد اللام قال: وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعة، وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة والسبب في ذلك أن البخاري قال: باب مَن بَدأ بالحِلابِ أو الطّيبِ عند الغُسلِ<sup>(۸)</sup>. فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب بمعنى الطيب، وقد أطال الحافظ في الفتح<sup>(۹)</sup> الكلام على هذا.

قوله: (ثم أخذ بكفيه) أشار إلى الغَرفة الثالثة كما صرَّحت به رواية أبي عوانة (١١)، ووقع في بعض روايات البخاري (١١) بكفه بالإِفراد، وفي بعضها بالتثنية كما في الكتاب.

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/ ١٥١). (٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم (٢٥٨) ومسلم رقم (٣١٨/٣٩).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٥١/١).

<sup>(</sup>٥) في «معالم السنن» (١/١٦٦ هامش السنن).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ) و(ب). (٧) في «تهذيب اللغة» (١١/ ٩١).

<sup>(</sup>٨) الباب السادس (١/ ٣٦٩ ـ مع الفتح). (٩) (١/ ٣٦٩ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>۱۰) في «مسنده» (رقم ۸۵٤). (۱۱) في «صحيحه» (رقم ۲۵۸).

والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه، وفي الاجتزاء بثلاث غرفات، وترجم على ذلك ابن حبان.

قوله: (فقال بهما)، هو من إطلاق القول على الفعل. وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث: «لو أوتيت الفعل على القول في حديث: «لا حسد إلا في اثنتين» (١)، قال فيه: «لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل» (٢)، كذا في الفتح (٣).

النّبيّ عَلَيْ ماءً يَغْتَسِلُ بِهِ فأَفَرَغَ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما مَرَّتَينِ أَوْ ثلاثاً، ثمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ للنّبيّ عَلَيْ ماءً يَغْتَسِلُ بِهِ فأَفَرَغَ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما مَرَّتَينِ أَوْ ثلاثاً، ثمَّ أَفْرَغَ بِيمِينِهِ على شِمالهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثم ذَلَكَ يَدَهُ بالأرْضِ، ثمَّ مَضمْضَ وَاسْتَنشَقَ، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثمَّ غَسَلَ رَأَسَهُ ثلاثاً، ثمَّ أَفْرَغَ على جَسَدِهِ، ثمَّ تَنحَى مِنْ مُقامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثمَّ غَسَلَ رَأَسَهُ ثلاثاً، ثمَّ أَفْرَغَ على جَسَدِهِ، ثمَّ تَنحَى مِنْ مُقامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، قالتْ: فأتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فلمْ يرِدْها وَجَعَلَ يَنْفُض المَاءَ بِيدِهِ. رَوَاهُ الجماعةُ، وليْسَ لأحمَدَ، والترْمِذِيِّ نَفْضُ اليَدِ) (٥٠). [صحيح]

قوله: (فأفرغ على يديه)، يحتمِل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويحتمِل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي(٢) بلفظ: «قبلَ أن يُدخِلَهُمَا الإِناءَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٧٣) ومسلم رقم (٨١٦) من حديث ابن مسعود. مرفوعاً بلفظ: «لا حسدَ إلّا في اثنتين: رجلٌ آتاهُ اللّهُ مالاً فشُلّط على هَلَكتهِ في الحق، ورجلٌ آتاهُ اللّهُ الحكمة فهو يقضى بها ويُعلَّمُها».

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (٥٠٢٦).

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا حسدَ إلَّا في اثنتين: رجلٌ علمهُ اللَّهُ القرآنَ فهو يتلوهُ آناء الليل وآناء النهار، فسَمِعَهُ جارٌ له فقال: ليتني أوتيتُ مثل ما أُوتِيَ فلانٌ، فعَمِلتُ مثل ما يعملُ، ورجل آتاه اللَّهُ مالاً فهو يُهلِكُهُ في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أُوتِيَ فلانٌ فعملتُ مثل ما يعملُ».

<sup>(</sup>٣) (١٦٧/١). (٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) أحمد في «المسند» (٦/ ٣٣٠) والبخاري رقم (٢٦٥) ومسلم رقم (٣١٧) وأبو داود رقم (٢٤٥) والترمذي رقم (١٠٣) والنسائي (٢/ ٢٠٠) وابن ماجه رقم (٥٧٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) في سننه رقم (١٠٤) من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قوله: (مذاكيره)، جمع ذكر على غير قياس، وقيل: واحده مذكار، قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. وقال ابن خروف (١١): إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به (٢)، وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل.

قوله: (ثم دلك يده بالأرض)، فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها.

قوله: (فغسل قدميه)، قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب.

قوله: (ثم تنحى)(٣)، أي تحوّل إلى ناحية.

قوله: (فلم يردها) من الإِرادة لا من الرد، وقد تقدم الكلام في كراهة التنشيف وعدمها(٤).

قوله: (وجعل ينفض)، فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل [٥٩٠]، قال الحافظ: وكذا الوضوء، وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: «لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان»، قال ابن الصلاح<sup>(٥)</sup>: لم أجده، وتبعه النووي<sup>(٢)</sup>، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء<sup>(٧)</sup>، وابن أبي حاتم في العلل<sup>(٨)</sup> من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحاً لأن يحتج به. قال المصنف<sup>(٩)</sup> رحمه الله: وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء، انتهى.

<sup>(</sup>۱) ابن خروف. هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الرندي الأشبيلي الأندلسي أبو الحسن، أديب، نحوي، أصوليّ، فرضيّ، شرح كتاب سيبويه. (٥٢١ - ١٦٠٦هـ).

<sup>(</sup>٢) يقصد بالذي يتصل به: الأنثيان والفرج.

<sup>(</sup>٣) كان الأولى تقديم شرح هذه الجملة على التي قبلها.

<sup>(</sup>٤) الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عند الحديث رقم (٦٠/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) في «شرح مشكل الوسيط» (١/ ٢٩١) هامش الوسيط.

<sup>(</sup>٦) في «التنقيح في شرح الوسيط» (١/ ٢٩١) هامش الوسيط.

<sup>(</sup>۷) في «المجروحين» (۱/ ۲۰۲ ـ ۲۰۳). (۸) في «العلل» (۱/ ٣٦ رقم ٧٣).

<sup>(</sup>٩) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٥١/١).

٢٣٢/٢٤ - (وعَنْ عائِشةَ [رضي الله تعالى عنها] (١) قالت: كانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعدَ الغُسْلِ. رَواهُ الخَمْسةُ)(٢). [صحيح]

الحديث قال الترمذي(٣): حديث حسن صحيح.

وقال ابن سيد الناس: [٢١٦/ج] إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه. وأخرجه البيهقي (٤) بأسانيد جيدة.

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وعنه موقوفاً أنه قال: لما سئل عن الوضوء بعد الغسل: وأي وضوءٍ أعم من الغسل؟ رواه ابن أبي شيبة (٥). وروي [٧١١/ب] عنه (٦) أنه قال لرجل قال له: إني أتوضأ بعد الغسل، فقال: لقد تعمَّقت.

وروي عن حذيفة (٧) أنه قال: «أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه حتى يتوضأ؟».

وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم  $^{(\Lambda)}$  حتى قال أبو بكر ابن العربي  $^{(P)}$ : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزت نية الأكبر عنه. وقد تقدم كلام ابن بطال في أول الباب وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) أحمد في المسند (٦٨/٦) وأبو داود رقم (٢٥٠) والترمذي رقم (١٠٧) والنسائي (١/ ٢٠٩) وابن ماجه رقم (٥٧٩). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (١/ ١٨٠). (٤) في «السنن الكبرى» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) في «المصنف» (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨/١).

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٦٨ ـ ٦٩).

<sup>(</sup>۸) مثل عائشة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸/۱). وعلقمة، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸/۱). وجابر بن زيد، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸/۱).

وسعيد بن جبير، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨/١).

وعكرمة، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨/١).

وإبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩/١).

وعبد الرحمٰن بن يزيد، أخرجه أبن أبي شيبة في «المصنف» (١٩/١).

<sup>(</sup>٩) في «عارضة الأحوذي» (١٦٢/١).

قال ابن سيد الناس: إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده، لكن لا يخلو عنده من الوضوء، وحكاه عنه الشيخ محيي الدين النووي. قال ابن سيد الناس: والذي رأيته عن أبي محمد ابن حزم (١) أن ذلك عنده ليس فرضاً في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة.

٣٣٣/٢٥ ـ (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعمِ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قالَ: «تَذَاكَرْنا غُسُلَ الجَنابَةِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقالَ: «أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْ كَفِّي فَأْصُبُ عَلَى غُسُلَ الجَنابَةِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقالَ: «أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْ كَفِّي فَأْصُبُ عَلَى رأسِي، ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سائِرِ جَسَدِي»، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (٣). [صحيح] رأسِي، ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سائِرِ جَسَدِي»، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (٣). الصحيح] الحديث [رجاله رجال الصحيح.

وقد] (3) أخرجه أيضاً أحمد (٥) من حديث جبير بن مطعم بلفظ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت»، قال الحافظ (٢): وقوله: «فإذا أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، لكنه وقع من حديث أم سلمة: «أن رسول الله على قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت (٧)، وأصله في صحيح مسلم (٨).

وذكر الحافظ في التلخيص (٩) في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ: «أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثاً فأصبّ على رأسي ثم أفيض على

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحلى» (۲/٤٤). (۲) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٨١/٤). قلت وأخرجه البخاري رقم (٢٥٤) ومسلم رقم (٣٢٧) وأبو داود رقم (٢٣٩) والنسائي (٢٠٧/١) وابن ماجه رقم (٥٧٥). عن جُبير بن مُطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً»، وأشار

عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "أما أنا قافيض على راسي تلانا"، وأشا بيديه كلتيهما. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ) و(ب). ويظهر لي أن ناسخ المخطوط (ج) لا يثبت الكلمات أو الجمل المضافة في الهامش أو خلال السطر الموجودة في المخطوط (أ)، وهي النسخة التي بخط المؤلف، إما لعدم وضوحها في النسخة التي نقل منها أو لضعف الناسخ وجهله، أو بتصرف منه.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۲۸۹/۱) وأبو داود رقم (۲۰۱) والترمذي رقم (۱۰۰) والنسائي (۱/ ۱۳۱) وابن ماجه رقم (۲۰۳). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۸) (رقم: ۳۳۰). (۹) (۱٤٣/۱).

جسدي» ولم يتكلم عليه، وله شواهد في الصحيحين (١) وغيرهما.

قال المصنف<sup>(۲)</sup> رحمه الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق، انتهى.

وقد تقدم الكلام في ذلك.

## [الباب الثامن] باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها

٣٣٤/٢٦ - (عنْ عَلَيِّ رَضِيَ الله عنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنابَةٍ لَمْ [يصلها] (٣) المَاءُ فَعَلَ الله بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ، قالَ عَلِيّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وأَبُو دَاوُدَ (٥)، وزَادَ: «وكانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ رَضِيَ الله عَنْهُ»). [ضعيف]

قال الحافظ<sup>(٦)</sup>: وإسناده صحيح<sup>(۷)</sup> لأنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود<sup>(۵)</sup> أيضاً وابن ماجه<sup>(۸)</sup> من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على عليّ.

قال عبد الحقّ (٩): الأكثرون قالوا بوقفه.

<sup>(</sup>۱) كحديث جابر عند البخاري رقم (۲۰٦)، ومسلم رقم (۳۲۹)، وحديث عائشة عند البخاري رقم (۲۰۸)، ومسلم رقم (۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/١٥٢).

<sup>(</sup>٣) في مسند أحمد (يُصِبُّها) وفي أبي داود (يغسلها)، والمثبت من المخطوط (أ) (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١/ ٩٤). (٥) في «السنن» رقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) في «التلخيص» (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٧) قال المحدث الألباني في «الإرواء» (١٦٦/١ رقم ١٦٣): قلت: وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب كان اختلط، وقد روى حماد عنه بعد الاختلاط، كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ، فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحاً بل ضعيفاً لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط، عما رواه بعد الاختلاط. . هذا خلاصة التحقيق في هذه الرواية» اه.

<sup>(</sup>۸) فی «سننه» رقم (۹۹ه).

<sup>(</sup>٩) بل قال عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٠٠) عقبه: «هذا يروى مرفوعاً عن على وهو أكثر» اه.

وقال النووي<sup>(۱)</sup>: ضعيف وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه (۲<sup>)</sup>، ولحماد أوهام (۳)، وفي إسناده أيضاً زاذان وفيه خلاف (٤).

في «المجموع» (٢/٣/٢).

(٣) إن حماد بن سلمة إمام من أئمة المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك ولا ريب. ولا يخرجه من ذلك أن له أوهاماً، وإلا فمن الذي ليس له أوهام؟! ولذلك جرى علماء الحديث سلفاً وخلفاً على الاحتجاج بحديث حماد بن سلمة إلا إذا ثبت وهمه، وهيهات أن يثبت هنا على أنه قد روى له متابع...

(٤) زاذان، أبو عمر الكندي، ويُكنى أبا عبد الله أيضاً. صدوق يُرسل، وفيه شيعية. «التقريب» (رقم ١٩٧٦).

كما وثق زاذان الجمهور من الأئمة الفحول، الذين عليهم العمدة في باب الجرح والتعديل وحسبك منهم يحيى بن معين فقد قال فيه: «ثقة لا يسأل عن مثله».

ووثقه أيضاً ابن سعد وابن عدي والعجلي والخطيب...

قلت: والعلة التي ضعف من أجلها الحديث أن حماد بن سلمة قد سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فلم يتميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط فضعف الحديث.

• وأخرج المقدسي في «المختارة» (٢/ ٧٥ - ٢٧ رقم ٤٥٣) - بإسناد ظاهره الصحة - أخبرنا عبد الله بن ذُهيل بن علي بن كاره الحربيُ - بها - أن أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنّاء أخبرهم، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا علي بن سَهْل بن المغيرة، وعيسى بن جعفر، قالا: ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، وشعبة، قالا: أنا عطاء بن السائب، عن زاذان، أن علياً قال: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «مَنْ ترك موضع شعرة من جسده لم يَمسها الماء، فعل به كذا وكذا من النار».

قال علي: فمن ثُمَّ عاديتُ رأسي.

رواه أبو داود \_ رقم (٢٤٩) \_ عن موسى بن إسماعيل.

ورواه ابن ماجه \_ رقم (٥٩٩) \_ عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الأسود \_ كلاهما \_ عن حماد بن سلمة، بنحوه.

سئل الدارقطني \_ في «العلل» (٢٠٧/٣ \_ ٢٠٨ س٣٦٥) \_ عنه، فذكر الاختلاف فيه. قال: والمحفوظ عن عفان عن حماد بن سلمة \_ قال سمعته يذكر عن عطاء بن السائب فصحفه الراوي فقال: شعبة \_ اه.

قلت: أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (١/١/١) عن عفان بن مسلم ـ وهو شيخه فيه ـ فلم يذكر شعبة فيه . فلم يذكر شعبة فيه .

<sup>(</sup>٢) إن هذا التضعيف لا حجة عليه. فإن المعروف عند الأثمة أن عطاء بن السائب ثقة في نفسه، لم يصرح أحد منهم بتضعيفه مطلقاً، وإنما وصفوه بأنه اختلط في آخر عمره، فمن عرف من الرواة عنه أنه سمع منه قبل الاختلاط فحديثه عنه صحيح، وإلا فلا. انظر: «تهذيب التهذيب» (٧/ ١٨٣ - ١٨٦ رقم ٣٨٦) و«الجرح والتعديل» (٣/ ١/٣٣ - ٣٣٤) و (الميزان» (٣/ ٧٠ - ٧٠).

وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: [۲۱۷/ج] «بلُّوا الشعر وأنقوا البشر»، أخرجه أبو داود (۱) والترمذي (۲) وابن ماجه (۳) والبيهقي (٤)، ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جداً (٥).

قال أبو داود(٦): والحارث هذا حديثه منكر، وهو ضعيف.

وقال الترمذي (V): غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك.

وقال الدارقطني في العلل<sup>(۸)</sup>: إنما يروي هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلًا، ورواه سعيد بن منصور<sup>(۹)</sup> عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: «نبئت أن رسول الله ﷺ فذكره، ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله.

وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت.

وكذلك أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٧٥) من طريق أخرى عن عفان.
 وكذلك أخرجه الآخرون كالدارمي (١/ ١٩٢) وأحمد (١/ ٩٤) وابنه عبد الله في «زوائد المسند» (١/ ١٣٣) عن غير عفان وهم جماعة عن حماد وحده.

فدل ذلك على أن ذكر (شعبة) في سند المقدسي المتقدم تصحيف كما قال المحدث الدارقطني في «علله».

وخلاصة القول أن الذي فرح بهذه المتابعة قد وهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «سننه» رقم (٢٤٨) وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثهُ منكر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في «سننه» رقم (١٠٦) وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه.

<sup>(</sup>۳) في «سننه» رقم (۹۷).(٤) في «السنن الكبرى» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) الحارث بن وجيه، الراسبي البصري: سمع مالك بن دينار. روى عنه زيد بن الحباب. قال البخاري: في حديثه مناكير. قال أبن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف.

انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٤) و«المجروحين» (١/ ٢٢٤) و«الجرح والتعديل» (٣/ ٩٢) و«الكاشف» (١/ ١٤١) و«الميزان» (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (١/ ١٧٣). (٧) في «السنن» (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>A) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٩) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١٤٢/١).

وقال البيهقي (١): أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما. والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ولا أحفظ فيه خلافاً.

٣٣٠/٢٧ ـ (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة [رضي الله تعالى عنها] (٢) قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إني امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسِي أَفَانْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنابَةِ؟ قَالَ: لا إنمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ، ثُمَّ تُفِيضِين عَلَيْكِ الماءَ فَتَطْهُرِينَ»، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيُّ) (٣). [صحيح]

[الحديث](1) قال الترمذي(٥): حسن صحيح.

قوله: (ضَفْرَ رأسي) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء، قال النووي<sup>(٦)</sup>: هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين وهو الشعر المفتول، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة.

قوله: (أن تحثي) يقال: حثيت (٧) وحثوت لغتان مشهورتان، والحثية: الحفنة، وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر.

وقد اختلف الناس في ذلك. قال القاضي أبو بكر بن العربي (^): «قال جمهورهم: لا ينقضه إلا أن يكون ملبداً ملتفاً لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض». وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والإمام يحيى، وروى أيضاً عن القاسم (٩). وقال النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض. وقال أحمد (١٠): تنقضه في الحيض دون الجنابة، وروي عن

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (۱/ ۱۷۹). (۲) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٦/ ٣١٥) ومسلم رقم (٣٣٠) وأبو داود رقم (٢٥١) والترمذي رقم (١٠٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (١/ ١٣١) وابن ماجه رقم (٢٠٣). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) في «شرحه لصحيح مسلم» (١٠/٤). (٧) انظر: «النهاية» (١٩٣٩).

<sup>(</sup>A) في «عارضة الأحوذي» (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٩) «البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار» (١٠٨/١).

<sup>(</sup>١٠) «المغني» لابن قدامة (١/ ٢٩٨).

الحسن البصري وطاوس (۱). وروي عن مالك (۲) أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه على عن نقض الشعر ولم يخص رجلًا من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصاً بهن اعتباراً بعموم النهي، كذا قاله ابن سيد الناس.

ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان: «أنهم استفتوا النبي على الفقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه»، أخرجه أبو داود (٢)، وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين، وهو قوي فيهم فيقبل.

ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر، وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء.

ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي (٤)، وما روى الدارقطني في أفراده (٥) والبيهقي في سننه الكبرى (٢) من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [٧٧ب/ب] «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضاً وغسلته بخَطْمِيِّ (٧) وأُشْنَانِ (٨)،

<sup>(</sup>١) حكاه عنهما ابن قدامة في «المغنى» (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>۲) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٣) في «سننه» رقم (٢٥٥). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) رقم الحديث (٢٨/ ٣٣٦) ورقم (٢٩/ ٣٣٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٦) في «السنن الكبرى» (١٨٢/١).

قلّت: وأخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (٦٨/٥ ـ ٦٩ رقم ١٦٩٣) والطبراني في «الكبير» (١/٢٠) رقم ٧٥٥).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٧٣/١) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره اه.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، لتفرد ابن صبيح به، وهو في عداد المجهولين. وانظر: «الضعيفة» للمحدث الألباني رقم (٩٣٧).

 <sup>(</sup>٧) الخَطمي: والكسرُ أكثرُ. شجرةٌ من الفصيلةِ الخُبَّازيَّةِ، كثيرةُ النفعِ، يُدَق ورقها يابساً،
 ويُجعل غسلًا للرأسِ، فينقِّيهِ. «القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب ص١١٨.

<sup>(</sup>٨) الأشنان: هو بضم الهمزة وكسرها. حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي =

فإذا اغتسلت من الجنابة صبَّتْ على رأسها الماء وعصرت»، وقد تفرد [٢١٨/ج] به مسلم بن صبيح (١) عن حماد.

قال المصنف (٢) رحمه الله: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود (٣): أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: «فسألت لها النبي على بمعناه، قال فيه: واغمِزِي قُرونَكِ عندَ كُلِّ حَفْنَةٍ»، وهو دليل على وجوب بلّ داخل الشعر المسترسل، انتهى.

وقد تقدم الكلام في ذلك.

٣٣٦/٢٨ - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ [رضي الله تعالى عنهما] قال: «بَلَغَ عائِشَةَ أَنَّ عَبْد الله بْنَ عَمْرِو يأْمُرُ النساءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقالَتْ: يا عَجَباً لابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يأْمُرُ النّساءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُؤُوسِهِنَّ أَوَ ما يأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسِهِنَّ أَوَ ما يأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسِهِنَّ أَوَ ما يأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسِهِنَّ أَوَ ما يأْمُرُهُنَ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسِهِنَّ أَوَ ما يأْمُرُهُنَ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إِناءٍ وَاحِدٍ، وَما أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رأسِي ثَلاث إِفْرَاغاتٍ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥ وَمُسْلِمُ) (٢٠). [صحيح]

الحديث يدل على عدم وجوب [٩٥أ] نقض الشعر على النساء، وقد تقدم الكلام فيه. وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك

مُعرَّب، وهو بالعربية «حُرْض» تحرير ألفاظ «التنبيه» للنووي ص٣٢٠.

<sup>(</sup>۱) قال المحدث الألباني في «الضعيفة» (٣٤٢/٢): «فإني لم أجد من ترجمه، وقد يشتبه بمسلم بن صبيح الهمداني الذي أخرج له الستة، وليس به، فإن هذا متأخر من طبقة شيوخ الإمام أحمد، وذاك الهمداني تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، وهو معروف ثقة، وله ترجمة في «التهذيب» للحافظ ابن حجر، وكان يحسن به أن يورد بعده مسلم بن صبيح هذا المجهول تمييزاً له عن الذي قبله، كما هي عادته في أمثاله، ولكنه لم يفعل، والله أعلم.

ثم رأيته قد ميَّزه في «تبصير المنتبه» (٣/ ٨٣٣) ولم يذكره بعدالة أو جرح، وقيده بضم الصاد المهملة.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٥٢/١ ـ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) في سننه رقم (٢٥٢). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) زيّادة من (ج). (٥) في «المسند» (٦) (٤٣/٦).

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» (٢٦٠/١ رقم ٥٩/ ٣٣١). وهو حديث صحيح.

عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهباً له أنه يجب النقض بكل حال كما حكي عن غيره، ولم يبلغه حديث أم سلمة (١) وعائشة (٢)، ويحتمِل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط [لا للإيجاب] (٣)، قاله النووي (٤).

#### [الباب التاسع]

باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه آنَّ «أَنَّ السّم عَائِشَةَ: [رضي الله تعالى عنهما](٥) «أَنَّ النّبِيّ عَلَيْ قالَ لَهَا وكانَتْ حائِضاً: «انْقُضِي شَعرَكِ وَاغْتَسِلي»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ

بإسْنادٍ صَحِيح)(٦). [صحيح]

الحديث هو عند الستة إلا الترمذي (٧) بلفظ: «إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إليه على فقال: انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحجّ»، وليس فيه ذكر الغسل.

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (٢٥/ ٣٣٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (٣٢٩/٢١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) في «المخطوط مطموسة بالمداد»، وقد أثبتها من «شرح مسلم للنووي».

<sup>(</sup>٤) في «شرحه لصحيح مسلم» (٤) . (٥) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (١/ ٢١٠ رقم ٦٤١) بإسناد صحيح.

قال الألباني في «الإرواء» (١/١٦): «... لكني أشك في صحة هذه اللفظة: «واغتسلي»، فإن الحديث في «الصحيحين» البخاري (١٧/١ رقم ٣١٧) ومسلم (٢/ ٨٧٨ رقم ١٢١١/١١) وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها». قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسولُ الله على: «من أحب أن يهلَّ بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة»، فأهلَّ بعضهم بعمرة وأهلَّ بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهلَّ بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي على فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بحج...».

وكذلك أخرجاه البخاري (١/ ٤١٧ رقم ٣١٦) ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١/ ١٢١١) من طرق أخرى عن عروبة به، دون قوله: «واغتسلي»، بل إن مسلماً أخرجه (٢/ ٨٧٢ رقم ١٢١١/ ١١٧) من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) البخاري رقم (۱۵۵٦) ومسلم رقم (۱۲۱۱) وأبو داود رقم (۱۷۸۱) والنسائي (۵/ ۱٤٥ ـ ـ ۱٤٦) وابن ماجه رقم (٦٤١).

وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس، وهو أحمد بن حنبل(١) والهادوية(٢) [أيضاً](٣) وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإِحرام، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة.

·٣٨ /٣٠ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٣) أنَّ امْرأةً مِنَ الأنْصَار سألَتِ النَّبِيِّ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الحَيْض، فأمرَها كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قالَ: «خُذي فِرْصةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا»، قالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِها؟ قالَ: «سُبْحانَ الله تَطَهَّري بِهَا"، فَاجْتَذَبْتُهَا إِليَّ فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِها أَثَرَ الدَّمِ" رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ (٤)، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ مَاجَهُ وَأَبِا دَاوُدَ قَالًا: ﴿فِرْصَةً (٥) مُمَسَّكَةً (٦). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي $^{(V)}$ ، وسمَّاها مسلم $^{(\Lambda)}$  أسماء بنت شَكَل.

وقيل: إنه تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن، ذكره الخطيب فى المبهمات<sup>(۹)</sup>.

وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة تعددت وروى "فِرْصَةً مُمَسَّكَةً" في الصحيحين (١٠) أيضاً.

قوله: (فِرْصة)، هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة: القطعة من كل شيء حكاه ثعلب. وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء (١١).

والمسك: هو الطيب المعروف. وقال عياض: رواية الأكثر بفتح الميم

<sup>(</sup>۱) في «المغنى» لابن قدامة (۱/ ۲۹۸). (۲) «البحر الزخار» (۱۰۸/۱).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٦/ ١٢٢) والبخاري رقم (٣١٤) ومسلم رقم (٣٣٢) وأبو داود رقم (٣١٤) ورقم (٣١٥) والنسائي (١/١٣٦ ـ ١٣٧) وابن ماجه رقم (٦٤٢).

<sup>(</sup>٥) فِرْصة: قطعة من قطن أو صوف (٦) ممسَّكة: أي مطلية بالمسك. (٧) رقم (١٤٣) ترتيب المسند. (٨) رقم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٩) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (١٤٤/١).

<sup>(</sup>١٠) البخاري رقم (٣١٥) ومسلم رقم (٣٣٢).

<sup>(</sup>١١) القاموس المحيط ص٨٠٧، «وغريب الحديث» للهروي (١/ ٦٢).

وهو الجلد وفيه نظر لقوله [٢١٩/ج] في بعض الروايات: «فإن لم تجد فطيباً غیره»، کذا أجاب به الرافعی<sup>(۱)</sup>.

قال الحافظ (٢): وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق(٣). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم.

قال النووي(٤): وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة.

# [الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء

٣١/ ٣٣٩ \_ (عَنْ سفيْنَةَ قالَ: «كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بالمُدّ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وابْنُ مَاجَهُ (٦) ومُسْلِمٌ (٧) والتُّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(٨). [صحيح]

قوله: (بالصاع)، الصاع(٩): أربعة أمداد بمد النبي على، والمُد(١١٠): رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثاً](١١) برطل بغداد، قال

<sup>(</sup>١) في «شرح المسند» كما في «التلخيص» (١/٤٤).

<sup>(</sup>٢) في «التلخيص» (١٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) في «المصنف» (١/ ٣١٤ رقم ١٢٠٧). عن عائشة أنها كانت تأمر النساءَ إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة، يعني بالخلوق أو الذريرة الصفراء.

<sup>(</sup>٤) في «شرحه لصحيح مسلم» (١٣/٤). (ه) في «المسند» (٥/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» رقم (٢٦٧). (۷) في "صحيحه" رقم (٣٢٦).

<sup>(</sup>A) في «السنن» رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٩) الصاع = ٢,٧٥١ كيلوغراماً. الصاع = ٢,٧٥ ليتراً.

<sup>(</sup>١٠) المد = ٦٨٧ غراماً.

المد = ١,٦٨٨ ليتراً.

<sup>(</sup>١١) في (ج): (وثلث).

النووي<sup>(۱)</sup>: هذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان انتهى. والرطل البغدادي على ما قاله الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما، ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم.

والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد. وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر، قال بعض أصحاب الشافعي: إنه حرام. وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه (٢).

٣٤٠/٣٢ - (وَعَنْ أَنَسِ [رضي الله تعالى عنه] قالَ: «كانَ النَّبِيّ ﷺ يَغْتَسِلُ بالصاع إلى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بالمُد»، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]

٣٣/ ١ كَ ٣ - (وَعَنْ أَنَسِ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: «كانَ النَّبِيُّ يَتُوَضَأُ بإناءِ يَكُونَ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بالصَّاعِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وأَبُو دَاوُدَ) (٦). [ضعيف] بإناءِ يَكُونَ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بالصَّاعِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) بنحوه وقال غريب، وهو من طريق [الحديث الثاني أخرجه الترمذي (٧) بنحوه وقال غريب، وهو من طريق

<sup>(</sup>١) انظر شرح صحيح مسلم (٣/٤).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في «المجموع» (٢٠٠/٢): «(فرع): اتفق أصحابنا \_ أي الشافعية \_ وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل. وقال البخاري في «صحيحه»: كره أهل العلم الإسراف فيه.

والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولى: حرام ومما يدل على ذمه حديث عبد الله بن مغفل ـ بالغين المعجمة ـ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله على يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء"، رواه أبو داود ـ رقم (٩٦) ـ بإسناد صحيح". قلت: هو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

٤) البخاري رقم (٢٠١) ومسلم رقم (٥١/ ٣٢٥) وأحمد (٣/ ١١٢، ١١٦، ٢٥٩، ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٣/ ١٧٩). (٦) في «السنن» رقم (٩٥).

<sup>(</sup>٧) في «السنن» رقم (٦٠٩) وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شَريكِ على هذا اللفظ. وروى شُعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك: «أن النبي على كان يتوضأ بالمكوكِ، ويغتسلُ بخمسةِ مَكَاكئَ».

ورُويَ عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جَبْرِ عن أنس: «أن النبي على كان يتوضأ بالمُدِّ ويغتسلُ بالصاعِ». قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. إلا قوله: «كان يتوضأ بمكوك».

شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلهم ثقات.

وقد](۱) ثبت في هذا الحديث إلى خمسة أمداد، وفي حديث عائشة الآتي(۲): «كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ اللَّهِ ﷺ من إناء يقال له: الفَرَقُ»، ووقع في رواية (۳): «ثلاثة أمدادٍ أو قريب من ذلك»، وفي رواية (۱): «أنه كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق»، وفي أخرى: «فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به»، وفي أخرى: «كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك»، وفي أخرى: «يغسله الصاع ويوضئه المد»، وفي أخرى: «يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع».

قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال، والفرق سيأتي تقديره (٢٠).

وأما المَكُّوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي. قال النووي(٧): ولعل المراد بالمكوك [٧٢أ/ب] هنا: المد.

٣٤٢/٣٤ ـ (وَعَنْ مُوسَى الجُهَنيِّ [رضي الله تعالى عنه] (^^) قَالَ: «أتى مُجَاهِدُ بَقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطالٍ فَقالَ: حَدَّثَتْنِي عائشَةُ أَنَّ رَسَولَ الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا»، رَوَاهُ النَّسائيُّ ( ( ) ( ) السناده صحيح ]

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا أحمد بن عبيد (١٠) قال:

<sup>(</sup>۱) زیاده من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٢) برقم (٣٦/ ٣٤٤) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (٣٧/ ٣٤٥) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (٢٥٠) ومسلم رقم (٣١٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم رقم (٣٢٤/٤٩).

<sup>(</sup>٦) في «شرح الحديث» رقم (٣٦/ ٣٣٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) في «شرحه لصحيح مسلم» (٤/٧).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٩) في «السنن» (١/١٧) رقم ٢٢٦) بسند صحيح.

<sup>(</sup>١٠) في إسناد النسائي محمد بن عُبيد، وليس أحمد بن عُبيد.

وهو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر الكوفي، صدوق. قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وكناه هو والسراج أبا جعفر، ووقع عند الترمذي تكنيته بأبي يعلى، مات سنة (٢٤٥ه) وقيل: (٢٥١ه).

حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني فذكره، وأحمد بن عبيد هو ابن حسان وهو من رجال الصحيح. قال أبو داود: وهو حجة. ويحيى بن زكريا<sup>(۱)</sup> هو الإمام الكبير وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وموسى الجهني<sup>(۲)</sup> أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره، قد عرفت كيفية الجمع بين الروايات.

قوله: (حزرته) أي قدرته. قال الحافظ<sup>(٣)</sup>: تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق ثمانية أرطال، والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي<sup>(٤)</sup>، والحزر لا يعارض به التحديد، وأيضاً لم يصرح مجاهد بأن الإِناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأوانى مع تقاربها [٢٢٠/ج].

" (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] قال: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: " (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] أن قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: " (محيح] المُخْزِي مِنَ الغُسُلِ الصَّاعُ، وَمِنَ الوُضُوءِ المُدُّ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) والأَثْرَمُ). [صحيح] الحديث أخرجه أيضاً أبو داود (٧) وابن خزيمة (٨) وابن ماجه (٩) بنحوه، وصححه ابن القطان.

<sup>=</sup> أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي. انظ: «تهذيب التهذيب» (٣/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>۱) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، واسمه خالد بن ميمون بن مهران الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي ثقة متقن.

قال علي بن المديني: مات بالمدينة سنة (١٨٢هـ) وقال ابن سعد، وغيره: مات بالمدائن وهو قاض بها سنة (١٨٣هـ).

أخرج له الستة.

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱/۳۵۳ ـ ۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمٰن (الجهني) أبو سلمة، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، وهو ثقة.

أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

انظر: «تهذيب التهذيب» (١٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفتح» (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) في «شرح الحديث» رقم (٣٦/ ٣٤٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

 <sup>(</sup>٦) في «المسند» (٣/ ٣٧٠) بسند ضعيف.
 (٨) في «صحيحه» رقم (١١٧).

<sup>(</sup>۷) في «سننه» رقم (۹۳).

<sup>(</sup>٩) في «سننه» رقم (٢٦٩).

وهو حديث صحيح.

وقوله: (يجزي... إلخ)، ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد ويعارضه ما سيأتي.

٣٦/ ٣٤٤ \_ (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (') قالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''). [صحيح] والفَرَقُ ("): سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا بالعِراقي).

قوله: (الفرق)، قال ابن التين: بتسكين الراء، قال الحافظ<sup>(٤)</sup>: وروِّيناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين.

قال النووي<sup>(٥)</sup>: الفتح أفصح وأشهر. وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب قال: وليس كما قال: بل هما لغتان. قال الحافظ<sup>(٣)</sup>: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري<sup>(٢)</sup> عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح، انتهى.

وقد حكى الإسكان أبو زيد $(^{(V)})$ ، وابن دريد $(^{(A)})$  وغيرهما، وحكى ابن الأثير $(^{(A)})$  أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلًا وبالإسكان مائة وعشرون رطلًا.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) أحمد في «المسند» (١٩٩/٦) والبخاري رقم (٢٥٠) ومسلم رقم (٣١٩).

<sup>(</sup>٣) الفَرَقُ = ٨,٢٣٥ كيلو غراماً.
(٤) في «الفتح» (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) في «شرحه لصحيح مسلم» (٣/٤). (٦) في «تهذيب اللغة» (١٠٨/٩).

<sup>(</sup>٧) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو زيد. كان إماماً، نحوياً، صاحب تصانيف أدبيّة ولغويّة، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب. قال السِّيرافيّ: كان أبو زيد يقول: كلما قال سيبويه: «أخبرني الثقة» فأنا أخبرته به. توفى سنة خمس عشرة ومائتين بالبصرة.

<sup>[</sup>بغية الوعاة ١/ ٥٨٢ رقم الترجمة ١٢٢٢).

<sup>(</sup>A) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عَتاهية الأزدي البصري، ولد سنة ثلاث وعشرين وماثتين بالبصرة. وقرأ على علمائها، ثم صار إلى عُمَان فأقام بها إلى أن مات سنة (٣٢١هـ). وله من التصانيف: الجمهرة في اللغة، أدب الكاتب.

<sup>[</sup>بغية الوعاة (٧٦/١ ـ ٨١ رقم الترجمة ١٣٠).

<sup>(</sup>٩) في «النهاية» (٣/ ٤٣٧).

قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: وهو غريب، وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم<sup>(۲)</sup> عن سفيان بن عيينة فقال: هو ثلاثة آصع، قال النووي<sup>(۳)</sup>: وكذا قال الجماهير [۹۹ب].

وقيل: الفرق صاعان. قال الحافظ (١٠): لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلًا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة.

#### [الباب الحادي عشر]

باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ

٣٤٥/٣٧ ـ (عَنْ عَائِشَةَ: [رضي الله تعالى عنها](١) «أَنَها كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ [قَرِيباً](٥) مِنْ ذلكَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(١). [صحيح]

القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعاً أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلًا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مداً أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد [السرف](٧) أو النقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب.

وقد أخرج ابن ماجه (۱۸) من حديث ابن عمر: «أن النبي على مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار»، وفي إسناده ابن لهيعة.

<sup>(</sup>۱) في «الفتح» (۱/ ٣٦٤). (۲) رقم (۳۱۹/٤۱).

<sup>(</sup>٣) في «شرحه لصحيح مسلم» (٤/٣).(٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (قريب) وهو خطأ. (٦) في «صحيحه» رقم (٣٢١).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (الإسراف).

<sup>(</sup>A) في «سننه» رقم (٤٢٥) بسند ضعيف.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٧٣ رقم ١٧٥): «هذا إسناد ضعيف لضعف حيي بن عبد الله المعافري ـ وعبد الله بن لهيعة»، وجزم ابن حجر في «التلخيص» (١/ ١٤٤) بضعف إسناده.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وروى ابن عدي (١) من حديث ابن عباس مرفوعاً: «كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء»، قال ابن حجر(7): وإسناده واه.

٣٤٦/٣٨ - (وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أُمِّ عِمَارَةَ بِنْتِ كَعْبِ: [رضي الله تعالى عنهم] «أنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّأُ فأُتِيَ بِماءٍ في إناءٍ قَدْرَ ثُلُثَي المُدِّ»، رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٤) وَالنَّسائِيُ (٥). [صحيح]

الحديث أخرجه ابن خزيمة (٦) وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد بلفظ: «توضأ بنحو ثلثي مد»، وصحَّح حديث الباب أبو زرعة (٨).

وأما حديث: «إنه على توضأ بنصف مد»، فأخرجه الطبراني (٩) والبيهقي (١٠) من حديث أبي أمامة، وفي إسناده الصلت بن دينار (١١) وهو متروك. وحديث: «أنه على توضأ بثلث مد»، قال الحافظ (١٢): لم أجده (١٣).

<sup>(</sup>١) في «الكامل» (٦/ ١٦٥) في ترجمة محمد بن الفضل بن عطية.

والحديث فيه: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن.

وفيه: محمد بن الفضل بن عطية: قال ابن عدي: عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «التلخيص» (١/ ١٤٤). (٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في "صحيحه" رقم (١١٨).

<sup>)</sup> في «صحيحه» رقم(١٠٨٣). قلت: وأخرجه الحاكم (١/١٦١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٦/١). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٨) كما في «العلل لابن أبي حاتم» (١/ ٢٥ رقم ٣٩).

<sup>(</sup>٩) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢١٩) وقال الهيثمي: «فيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه».

<sup>(</sup>١٠) في «السنن الكبرى» (١٩٦/١). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۱) الصلت بن دينار، أبو شعيب: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: متروك. وقال الجوزجاني والدارقطني: ليس بقوي. وقال البخاري: هو الذي يقال له المجنون. انظر: «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٠٤) و«المجروحين» (١/ ٣٧٥) و«الجرح والتعديل» (٤/ ٢٤٨) و«الميزان» (٣/ ٨٤٨).

<sup>(</sup>۱۲) في «التلخيص» (۱/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>١٣) قولهم في الحديث: لا أعرفه، أو: لم أعرفه، أو: لم أقف عليه، أو: لا أعرف له=

"الله تعالى عنهما](١) : [٢٢١/ج] (رضي الله تعالى عنهما](١) : [٢٢١/ج] (الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على عنها](١) قالَتْ: لَقَدْ رأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله على مِنْ هَذَا، فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعاً فأفِيضُ عَلى رأسِي بِيدِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ومَا أَنْقُضُ لي شَعَراً»، رَوَاهُ النَّسائيُ (٢). [صحيح]

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا سُويد بنُ نَصرٍ قالَ: أخبرنا عبدُ اللهِ، عن إبراهيم بن طهمانَ، عن أبي الزبير، عن عُبيد بن عُمير فذكره، [وعبد الله شيخ سويد لا أدري من هو وبقية] (١) رجاله ثقات.

وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء الاشتراك للنبي الله وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض للشعر، [و]<sup>(٣)</sup> قد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها، وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة (٤)، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك. والتور قد تقدم الكلام عليه.

#### [الباب الثاني عشر]

باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرُّده في الخلوة

٣٤٨/٤٠ - (عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ [رضي الله تعالى عنه](١): «أَنَّ رَسُولَ الله رأى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بالبِرَاذِ، فَصَعَدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ الله [تعالى](١) وأثنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ:

<sup>=</sup> أصلًا، أو: لم أجد له أصلًا، أو: لم أقف له على أصل، أو: لا أعرفه بهذا اللفظ، أو: لم أره بهذا اللفظ، أو: لم أجده هكذا، أو: لم يرد فيه شيء، أو: لا يُعلم من أخرجه ولا إسنادُهُ، ونحو هذه العبارات إذا صدر من أحد الحفاظ المعروفين، ولم يتعقّبه أحد كفى في الحكم على ذلك الحديث بالوضع.

انظر: «تدریب الراوي» (۱/ ۲۹۲ \_ ۲۹۷) و «تنزیه الشریعة» (۷/۱ \_ ۸). و کتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الکتاب والسنة» ص۱۳۰ \_ ۱۳۷۰.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في «سننه» (١/ ٢٠٣ رقم ٤١٦). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢٦/ ٣٣٤) من كتابناً هذا.

«إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَييٌ سَتِيرٌ يُحب الحَياءَ وَالسَّتْرَ، فإذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup> وَالنَّسَائيُ)<sup>(۲)</sup>. [صحيح]

الحديث [رجال إسناده رجال الصحيح. وقد]<sup>(۳)</sup> أخرج البزار<sup>(٤)</sup> نحوه من حديث ابن عباس مطولًا، وقد ذكره الحافظ في الفتح<sup>(٥)</sup> ولم يتكلم عليه.

وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال، وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي

(۱) في «سننه» رقم (۲۰۱۲). (۲) في «سننه» (۲۰۰/۱ رقم ٤٠٦).

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبري» (١٩٨/١).

كلهم من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن يعلى، به. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، وفي العرزمي هذا كلام لا يضر، وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة، ثقة ثبت.

وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:

«أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يغتسل في صحن الدار، فقال: إن الله حيي حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط».

أخرجه السهمي في تاريخ جرجان...

وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ١٤٤/ ٢).

ثم ذكر له شاهداً آخر (١/١٤٥/١) من رواية عبد الرزاق عن عطاء مرسلًا.

كما في «الإرواء للألباني» (٧/ ٣٦٧ \_ ٣٦٨) رقم (٢٣٣٥).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(٣) زيادة من (ج).

(٤) (١/ ١٦٠ ـ ١٦١ رقم ٣١٧).

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلَّا عند ثلاث حالات: الغائط، والجنابة، والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جذمة حائط أو ببعيره.

• العراء: الفضاء من الأرض.

• بجِذمة حائط: بكسر الجيم: قطعة منه.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٦٨/١) وقال: «رواه البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وجعفر بن سليمان لين: قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله، والله أعلم».

قلت: \_ القائل الأعظمي \_ ليس في إسناده جعفر بل حفص، وحفص بن سليمان من رجال الصحيح.

.(٣٨٥/١) (٥)

ليلى (۱)، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بما سيأتي. وقد ذهب بعض الشافعية أيضاً إلى تحريمه. قال الحافظ (۲): والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.

قوله: (بالبِرَاز) المراد به هنا الفضاء (٢) والباء للظرفية.

قوله: (سَتِیْر)<sup>(٤)</sup> بسین مهملة مفتوحة، وتاء مثناة من فوق مکسورة، ویاء تحتیة ساکنة ثم راء مهملة. قال فی النهایة (۵): فعیل بمعنی فاعل.

ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي (٢) من حديث أبي السَّمح قال: «كنتُ أخْدُم النبي ﷺ، [٢٧ب/ب] فكانَ إذا أرادَ أن

والسَّتِيْر: من أسمائه تعالى.

الدليل: حديث يعلى بن أمية الصحيح المتقدم برقم (٣٤٨/٤٠) من كتابنا هذا وحديث أبي هريرة عند مسلم رقم (٢٥٩٠) مرفوعاً بلفظ: «لا يستُرُ الله على عبدِ في الدنيا، إلّا سترَهُ الله يوم القيامة».

قال ابن القيم في «النونية» (٢/ ٨٠):

وهو الحييُّ فليس يفضحُ عبدَهُ عندَ التجاهُرِ منه بالعصيانِ للكنَّهُ يُلقي عليه سِتْرَهُ فهو السَّتَيرُ وصاحبُ الغفرانِ تنبيه: اعلم أن (السَّتَار) ليس من أسمائه تعالى، ولم يرد ما يدل على ذلك؛ خلاف ما هو شائع عند عوام الناس.

.( (7 \ 137).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٦١٣)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) "ونقل القاضي عياض جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة عن جماهير العلماء. قال: ونهى عنه ابن أبي ليلى لأن للماء ساكناً. واحتج فيه بحديث ضعفه العلماء"، قاله النووي في "المجموع" (۲۲۸/۲).

وقال البخاري في «صحيحه» باب رقم (٢٠): «باب من اغتسل عُرياناً وحده في الخلوةِ، ومن تستَّر فالتَّستر أفضل...

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٨٥) «ودل قوله: «أفضل» على الجواز وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى، وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية...

<sup>(</sup>٢) في «الفتح» (٣٨٦/١). (٣) كما في «المصباح المنير» ص١٧٠.

<sup>(</sup>٤) السِّتر: صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالسنة الصحيحة.

<sup>(</sup>٦) في سننه (١/٦٦ رقم ٢٢٤).

يغتسلَ قالَ: «وَلِّنِي، فأوَلِّيه قَفَايَ فأسترهُ بهِ»(١). وما أخرجه مسلم(٢) من حديث أم هانئ قالت: «ذهبتُ إلى رسول الله ﷺ عام الفتح فوجدتُه يغتسِلُ، وفاطمةُ رضي الله عنها تستُره بثوب».

ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود (٣) ، والترمذي (٤) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ، قلت: يا رسول الله فالرجل يكون خالياً ، قال: الله أحق أن يُستحيا منه من الناس».

٣٤٩/٤١ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] صنه النَّبِي عَلَيْهِ قالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَغْتَسِلُ عُرْياناً فَحْرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي في ثَوْبِهِ، أَيُّوبُ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي في ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لا فَنَادَاهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لا فَنَادَاهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لا فِي عَنْ بَرَكَتِكَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَالنَّسَائِيُّ (٨). [صحيح]

قوله: (يحثي)، في رواية البخاري: يحتثي، والحثية هي الأخذ باليد.

قوله: (لا غنى بي) بالقصر بلا تنوين. قال الحافظ (٩): وروّيناه بالتنوين أيضاً على أن «لا» بمعنى ليس. قال ابن بطال: ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى

<sup>(</sup>١) في (ج) هنا زيادة (أخرجه النسائي)، حذفتها لأن المؤلف ذكرها في بداية الحديث.

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» رقم (۳۳٦).

قلت: وأخرجه البخاري رقم (۲۸۰، ۳۵۷، ۳۱۷۱، ۲۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» رقم (٤٠١٧).

<sup>(</sup>٤) في «سننه» رقم (٢٧٦٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ورقم (٢٧٩٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣١٣/٥ رقم ٨٩٧٢) وابن ماجه رقم (١٩٢٠) وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (١/ ٣٨٥ رقم الباب ٢٠) مع الفتح. وأحمد في «المسند» (٥/٤).

والخلاصة أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج). (٦) في «المسند» (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۷) في «صحيحه» رقم (۲۷۹).

<sup>(</sup>۸) في «سننه» (۱/ ۲۰۰ ـ ۲۰۱ رقم ٤٠٩)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) في «الفتح» (١/ ٣٨٧).

عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عرياناً، [٢٢٢/ ج] فدل على جوازه.

وقال أيضاً: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي أنهما: يعني أيوب وموسى ممن أمرا بالاقتداء به. قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي على قص القصتين ولم يتعقب شيئاً منهما فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل.

رَسُولُ الله ﷺ: ﴿كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتِسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتِسَلُ وَحْدَهُ، فَقَالُواْ: وَالله ما يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتِسَلُ مَعَنَا إِلَّا مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتِسَلَ مَعَنَا إِلَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتِسَلُ وَحْدَهُ، فَقَالُواْ: وَالله ما يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتِسَلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَةً يَغْتَسِلُ فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بَثَوْبِهِ، قَالَ [17]: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بَأَثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَى نَظُرتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالُوا: والله مَا بِمُوسَى بَأْسٌ، قَالَ: فَطَرْتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالُوا: والله مَا بِمُوسَى بَأْسٌ، قَالَ: فَخَمَحَ مُوسَى بَأْسٌ، مَنْقَ عليه) (٣). [صحيح]

قوله: (كانت بنو إسرائيل)، أي جماعتهم.

قوله: (يغتسلون عراة)، ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذاً بالأفضل.

قال الحافظ (٤): وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك.

قوله: (آدر) هو بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. قال الجوهري (٥): الأدرة نفخة في الخصية.

قوله: (فجمع) بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة، أي جرى مسرعاً، وفي رواية: «فخرج».

<sup>(</sup>۱) في «الفتح» (۳۸٦/۱). (۲) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أحمد في «المسند» (٢/ ٣١٥) والبخاري رقم (٢٧٨) ومسلم رقم (٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) في «الفتح» (١/ ٣٨٦). (٥) في «الصحاح» (٢/ ٥٧٧).

قوله: (ثوبي حجر)، إنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يرد عليه ثوبه ضربه. وقيل: يحتمل أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمِل أن يكون عن وحى.

قوله: (حتى نظرت) ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة.

وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلًا له عن بعض مشايخه. قال الحافظ (١٠): وفيه نظر. والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله.

# [الباب الثالث عشر] باب الدخول في الماء بغير إزار

" الله تعالى عنهم] (٢) على بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ [رضي الله تعالى عنهم] تا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدخُلَ المَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حتَّى يُوَارِي عَوْرَتَهُ فِي المَاءِ»، رَوَاهُ أَحمَدُ) (٣). [إسناده ضعيف]

الحديث قال في مجمع الزوائد (٤): رجاله موثقون، إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به، وهذا نوع من الستر المندوب إليه، فهو مندرج تحت

<sup>(</sup>۱) في «الفتح» (۲۸٦/۱). (۲) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» ٣/ ٢٦٢) بسند ضعيف.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٦٩) وقال: «رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن على بن زيد مختلف في الاحتجاج به».

قلت: بل الراجح أنه ضعيف.

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٦٤): «لا يحتج بحديثه».

وقال ابن معين: «ليس بشيء».

انظر ترجمته في: «تاريخ ابن معين» (٣/ ٨٤) و(٤/ ٢٧٦) و«الجرح والتعديل» (٦/ ١٨٦) و «الكامل» (٥/ ١٨٤).

قلت: ويشهد لمعناه حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (٣٤٠٤) و(٤٧٩٩)، والترمذي رقم (٣٢٢١).

<sup>(3) (1/977).</sup> 

عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد<sup>(۲)</sup> على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا: إن للماء سكاناً. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثماً، واحتج بتجرد موسى عليه السلام، انتهى.

# [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في دخول الحمام

قال المنذري(٦): وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصحّ منها عن الصحابة.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٥٨/١). (٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).(٤) في «المسند» (٢/ ٣٢١).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٧٧) وقال: رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي: لا يعرف».

هو محب بن حذلم مولى ثابت بن زید، یکنی أبا خیرة.
 روی عن موسی بن وردان.

روى عنه سعيد بن أبي أيوب، وضمام بن إسماعيل، والليث بن عاصم. وكان فاضلًا، يقال: توفي سنة خمس وثلاثين ومائة، وليس له غير حديث واحد، \_ وهذا هو الحديث الذي أخرجه أحمد آنفاً (/ ٣٢١) \_ قال الحسيني في الكنى من «الإكمال»: لا يعرف وتبعه من بعده، وزاد ابن شيخنا أن الذهبي قال: لا يعرف... عداده في المصريين.

وقال الحافظ: «جزم بذلك أعلم الناس بالمصريين، أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر». انظر: «تعجيل المنفعة» (٢٤٢/٢ \_ ٢٤٣) و(٢/ ٤٤٩) و«التاريخ الكبير» (٢٨/٩) و«الجرح والتعديل» (٨/ ٤٤٤) و(٩/ ٣٦٧) و«الميزان» (٤/ ٢١٥) و«اللسان» (٣/٧٧) و«ذيل الكاشف» ص٣٣٣ و«الإكمال» ص٥٠٥.

 <sup>(</sup>٦) في «مختصر سنن أبي داود» (٦/ ١٤).
 قلت: بل قد صحت أحاديث في الحمام كما سيأتي.

ويشهد لحديث الباب عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من دعي فرأى منكراً (١) من كتاب الوليمة؛ وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي (٢) من حديث جابر وقال: حسن غريب، وفيه ليث بن أبي سليم (٣). وقد رواه أحمد (١) أيضاً من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر.

وأخرج معناه أبو داود (٥) والترمذي (٦) من حديث عائشة [٣٧١/ب] قالت: «نهى رسول الله على الرجال والنساء عن دخول الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر»، لكنه من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عنها، وأبو عذرة مجهول (٧). قال الترمذي (٨): لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.

<sup>(</sup>١) الباب الخامس، رقم الحديث (١٨/ ٢٧٦١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في «سننه» رقم (٢٨٠١) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبٌ.

<sup>(</sup>٣) ليث بن أبي سُليم: ضعيف، كوفي.

قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال يحيى: ضعيف. وقال ابن معين: لا بأس به. انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٤٦) و«المجروحين» (٢/ ٢٣١ \_ ٢٣٤) و«الجرح والتعديل» (٧/ ١٧٧ \_ ١٧٩) و«الميزان» (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٣/ ٣٣٩).

قلّت: وأخرجه النسائي (١٩٨/١) والحاكم (٢٨٨/٤) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. لكن تابعه طاووس عند الترمذي رقم (٢٨٠١).

وقد حسن الألباني الحديث في «غاية المرام» رقم (١٩٠).

<sup>(</sup>۵) في «سننه» رقم (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» رقم (٢٨٠٢).قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٧٤٩).

<sup>(</sup>٧) أبو عُذْرَة، له حديث في الحمَّام: وهو مجهول. من الثانية. ووهم من قال: له صحبة. «التقريب» رقم (٨٢٥٠).

<sup>(</sup>A) في «السنن» (١١٤/٥).

وخلاصة القول أن حديث عائشة حديث ضعيف، والله أعلم.

وأخرج أبو داود (۱) والترمذي (۲) من حديثها: «أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة (۳) التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله على يقول: مَا مِنْ امرأةٍ تخلع ثيابَها في غير بيتِ زوجِهَا إلا هَتَكَت ما بينها وبين الله من حجاب»، وهو من حديث شُعبة عن منصُور عن سَالِم بن أبي الجَعد (٤) عن أبي المَليح عنها، وكلهم رجال الصحيح، وروي عن جرير عن سالم عنها، وكان سَالم يدلس ويرسل. وقال الترمذي (٥) بعد ذكر الحديث: حسن. وفي رواية للنسائي (٢) عن جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر»، هكذا بلفظ: «إلا من عذر» في الجامع (٧)، ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي، ولم يوجد الحديث في النسائي، ولعل ذلك في بعض النسخ.

قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته: والظاهر أنه غلط، ولم يذكره الشريف أبو المحاسن<sup>(٨)</sup> في كتابه في الحمام، ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر ولا عزاه إلى النسائي.

وقد رواه من حديث جابر<sup>(٩)</sup> بلفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل

<sup>(</sup>۱) في «سننه» رقم (٤٠١٠).

<sup>(</sup>٢) في «سننه» رقم (٢٨٠٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٧٥٠) والحاكم (٢٨٩/٤) وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>٣) الكورة: بضم الكاف ـ المدينة والصقع، «لسان العرب» مادة: كور.

<sup>(</sup>٤) سالم بن أبي الجَعد: رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي: ثقة، وكان يرسل كثيراً. «التقريب» رقم (٢١٧٠) و «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٧٤ ـ ٦٧٥).

وخلاصة القول أن حديث عائشة حديث صحيح، والله أعلم. (٥) في «السنن» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) لم أجده في سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) أي في «جامع الأصول» لابن الأثير (٧/٣٤٠).

<sup>(</sup>A) أبو المحاسن: هو محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، من حفاظ الحديث، ومن العلماء بالتاريخ (٧١٥ ـ ٧٦٥هـ).

وكتابه المشار إليه اسمه: «الإلمام بآداب دخول الحمام».

<sup>(</sup>٩) وهو حديث حسن تقدم تخريجه آنفاً.

الحمام إلا بمئزر»، ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي الزبير عن جابر، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر.

وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقاً واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقاً. ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة (۱)، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح (۲).

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمرو [رضي الله تعالى عنهما] (٣) أنَّ رَسُولَ الله يَعِلَى عنهما] (١ أَنَّ لَهَا رَسُولَ الله عَلَيْ قال: ﴿إِنهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيها بُيُوتاً يُقالُ لَهَا الحَمَّاماتُ فَلا يَدْخُلَنَّهَا الرّجالُ إلَّا بِإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّساءَ إلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَساء »، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وابْنُ مَاجَهُ (٥). [ضعيف]

الحديث في إسناده عبد الرحمٰن بن أنعم الإفريقي (٢) (778/-3) وقد تكلم عليه غير واحد. وفي إسناده أيضاً عبد الرحمٰن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية ، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم (٧) ، وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس ، وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء أخص من استثناء العذر المذكور في حديث النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه . قال المصنف [رحمه الله تعالى] (٢)(٨): وفيه أن من حلف لا يدخل بيتاً فدخل حماماً حنث ، انتهى .

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً.

<sup>(</sup>٢) برقم (٣٥٣/٤٥) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>۳) زیادة من (ج).(٤) فی «سننه» رقم (٤٠١١).

<sup>(</sup>۵) فی «سننه» رقم (۳۷٤۸).

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم، الإفريقي قاضيها: ضعيف في حفظه، «التقريب» رقم (٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمٰن بن رافع التنوخي المصري، قاضي إفريقية: ضعيف. «التقريب» رقم (٣٨٥٦).

وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/١٠٠).قلت: وفي الباب أحاديث:

منها: حديث أبي أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلَّا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخُل الحمام)....

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» رقم (٥٥٩٧) والحاكم (٢٨٩/٤) وقال الحاكم إسناده صحيح ووافقه الذهبي.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٧٨/١) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» \_ رقم (٣٨٧٣) \_ و «الأوسط» \_ رقم (٨٦٥٨) \_ وفيه عبد الله بن صالح، كاتب الليث؛ وقد ضعفه أحمد وغيره. وقال عبد الملك بن شعيب: ابن الليث: ثقة مأمون.

انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٤٠).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

• ومنها: عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل المعام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٢٧٨ - ٢٧٩) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني؛ ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وهو حديث حسن حسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم (١٦٧).

• ومنها: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله على فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمام. قال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمٰن».

أخرجه أحمد ٦/ ٣٦١، ٣٦٢) والطبراني في «الكبير» (٢٥٢/٢٤، ٣٥٣، ٢٥٥ رقم ، ١٤٥، ٢٥٦، ٢٥٥) من طرق عن أم الدرداء.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٧٧) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح».

وخلاصة القول أن جديث أم الدرداء حديث حسن، والله أعلم.

• ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «احذروا بيتاً يُقال له الحمام» قالوا: يا رسولَ اللهِ إنه يُنْقي الوسخَ؟ قال: «فاستتروا». أخرجه البزار رقم (٣١٩) كما في كشف الأستار. والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٩٣٢).

وقال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلًا.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٧٧) وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير»، ورجاله عند البزار رجال الصحيح.

وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم (١٦١).

• ومنها عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا بيتاً يقال له =

# [ثاني عشر]: [أبواب](١) التيمم

التيمم في اللغة: القصد. قال الأزهري (٢): التيمم في كلام العرب القصد، يقال: تيمَّمت فلاناً وتأمَّمته ويمَّمته وأمَّمته: أي قصدته.

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، قاله في الفتح (٢). واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال في الفتح (٤): واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة.

#### [الباب الأول]

### باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء

ال ٢٠٤٠ - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رضي الله تعالى عنهما] قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بالنَّاسِ، فإذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِلٍ فَقالَ: «ما مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّي؟»، قالَ: أصَابَتْني جَنابَةٌ وَلا ماءَ، قالَ: «عَلَيْكُ بالصَّعِيدِ فإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٢٠). [صحيح]

الحمام»، قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض، قال: «فمن دخلَهُ فليستتر».
 أخرجه الحاكم (٢٨٨/٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
 وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (١٠٩٢٦) بنحو الحاكم، وقال في أوله: «شرُّ البيوتِ الحمَّامُ تُرفع فيه الأصواتُ وتكشف العوراتُ».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٧٨) وقال: «وفيه يحيى بن عثمان التيمي ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» تحت رقم الحديث (١٦١).

وهناك أحاديث ضعيفة ضربت الصفح عنها ولم أثبتها لأن في الصحيح غنية عن الضعيف.

<sup>(</sup>١) في «الأصل» (كتاب) وحولته إلى «أبواب» لضرورة تقسيم كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «تهذيب اللغة» ووجدته في «المصباح المنير» ص٢٦١ مادة (يمم).

<sup>(1) (1/173).</sup> 

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤/ ٤٣٤) والبخاري رقم (٣٤٤، ٣٤٨، ٢٥٧١) ومسلم رقم (٦٨٢).

قوله: (فإذا هو برجُل) وقع في شرح العمدة (۱)، للشيخ سراج الدين بن الملقن، أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدراً.

قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ.

وقال غيره: له رواية، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي على

قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: «أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف<sup>(۳)</sup>. وأما على قول غيره<sup>(٤)</sup> فيحتمل أن يكون هو لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي على الاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عاش بعد النبي آخر، وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إنه قتل ببدر<sup>(٥)</sup>.

قوله: (أصابتني جنابة ولا ماء) بفتح الهمزة: أي معي: أي موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره لما فيه من عموم النفي كأنه نفى وجود الماء بالكلية.

قوله: (عليك بالصعيد) اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة(٢). ودل

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (۱۲۹۸) والدارقطني (۲۰۲/۱) والنسائي (۱/ ۱۷۱) وابن خزيمة (۱۳۷/۱).

<sup>(</sup>١) واسم الكتاب: «الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام» (٢/١١٧ ـ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) في "فتح الباري" (١/ ٤٥١) بعد أن نقل كلام ابن الملقن.

<sup>(</sup>٣) وتمام الكلام في «الفتح»: «فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟».

<sup>(</sup>٤) أي على قول غير ابن الكلبي.

<sup>(</sup>٥) وتمام الكلام في «الفتح»: إلَّا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي على الكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة إلَّا إن وردت رواية مخصوصة بذلك، ولم أقف عليها إلى الآن» اهـ.

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام»: «الألف واللام في قوله ﷺ: «عليك بالصعيد» يحتمل أن تكون للعهد، إذ هنا صعيد معهود، وهو المكان الذي هم فيه. ويحتمل أن يكون للجنس، فإذا حمل على العهد دل على جواز التيمم بما هو صعيد حينئذ لذلك المكان، ولا دليل لنا على تعيين ذلك الصعيد مما اختلف فيه من المسائل، ولا يمكن الاستدلال بهذا عليه.

قوله: يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: يكفيك: أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر.

وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من بعده [٢٢٥/ج] ومن قبله وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره على للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء.

# [الباب الثاني] باب تيمم الجنب للجرح

٧ / ٣٥٥ - (عَنْ جابِرِ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قَالَ: «خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَاصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رأسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُحْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى المَاء، فاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، ألَّا سَأَلُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ويَعْصِرَ، أَوْ

<sup>=</sup> وإن حمل على الجنس، رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيداً، ويكون الحديث: كالآية في أخذ حكم التيمم منه، ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد إما بخصوصه أو بعمومه اه. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۲/ ۱۶۶ \_ ۱۶۲ رقم المسألة ۲۶۹). وانظر: «معجم فقه السلف: عترة، وصحابة، وتابعين» لمحمد المنتصر الكتاني (۱۰۲/۱ \_ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج).

يَعْصِبَ على جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَالدَّارَ قُطْنِيُ ) (٢). [حسن بدون بلاغ عطاء]

الحديث [رواه أيضاً] (٣) ابن ماجه (٤) وصححه ابن السكن (٥)، وقد تفرد به الزبير بن خُريق وليس بالقويّ، قاله: الدارقطني (٢) وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب.

قال الحافظ (٧): رواه أبو داود (٨) أيضاً من حديث الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الحاكم (٩) عن بشر بن بكر عن الأوزاعي، حدثني عطاء عن ابن عباس (١٠).

وقال الدارقطني (٥): اختلف فيه على الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء.

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء (11)، ونقل ابن السكن عن [11] أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصحّ من حديث الأوزاعي (11).

<sup>(</sup>۱) في «سننه» رقم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) في «سننه» (١/ ١٨٩ رقم ٣). حديث جابر حديث حسن بدون بلاغ عطاء.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (أيضاً رواه).

<sup>(</sup>٤) قي «السنن» (١/ ١٨٩ رقم ٥٧٢) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) كمّا في «التلخيص» (١/١٥). (٦) في «سننه» (١/١٩٠).

<sup>(</sup>٧) في «التَّلخيص» (١/١٤٧). . (٨) في «سننه» رقم (٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) في «المستدرك» (١٧٨/١).

<sup>(</sup>١٠) هذا إسناد صحيح إن كان ـ بشر بن بكر ـ حفظه...

فقد قال مسلمة بن قاسم \_ كما في التهذيب التهذيب» (١/ ٢٢٤).

<sup>«</sup>يروي \_ بشر \_ عن الأوزاعي أشيَّاء انفرد بها».

ولخص الحافظ حاله في «التقريب» رقم (٦٧٧) فقال: «ثقة يُغرب». وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١١) بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي ـ كما في «التلخيص» (١٤٧/١).

<sup>(</sup>۱۲)زیادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) لم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه، فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بسياقه، نبه على ذلك ابن القطان ـ كما في «التلخيص» (١٤٧/١).

وقد رواه ابن خزيمة (۱) وابن حبان (۲) والحاكم (۳) من حديث الوليد بن عبيد (٤) بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني (٥) وقوّاه من صحح حديثه.

قوله: (العِي) بكسر العين: هو التحير في الكلام، قيل: هو ضد البيان.

والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك (٢) وأبو حنيفة (٧) والشافعي (٨) في أحد قوليه. وذهب أحمد بن حنبل (٩) والشافعي (١٠) في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، قالوا: لأنه واجد. والحديث وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُننُم مَرْهَى ﴿(١١) الآية، يردان عليهما.

ويدل الحديث أيضاً على وجوب المسح على الجبائر؛ ومثله حديث علي عليه السلام قال: «أمرني رسول الله على أن أمسح على الجبائر» (١٢)، وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۱/ ۱۳۸ رقم ۲۷۳). (۲) في «صحيحه» (۱٤٠/٤ رقم ١٣١٤).

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١٦٥/١) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الوليد بن عبيد الله: هو ابن أبي رباح ابن أخي عطاء بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/٩) ونقل توثيقه عن يحيى بن معين.

<sup>(</sup>٥) كما في «الميزان» (٤/ ٣٤١).

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الفقه المالكي في ثوبه الجديد» لمحمد بشير الشقفة (١/١٢٠ ـ ١٢١).

انظر: «المبسوط» للسرخسي (١/٤/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: «الأم» (١٦٨/١ ـ ١٦٩) باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء.

<sup>(</sup>٩) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/ ٢٦٥) وفيه: جواز التيمم لعذر كالجرح، أو البرد، أو . . .

<sup>(</sup>١٠) انظر: «مغني المحتاج» (١/ ٩٢ \_ ٩٣). (١١) سورة المائدة: الآية (٦).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١/ ٢١٥ رقم ٢٥٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢١٥) أخرجه ابن ماجه في طالب، قال: انكسرت إحدى زنديًّ. فسألت النبي على فأمرني أن أمسح على الجبائر.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٣٥): «هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد، وابن معين.

وقال البخارى: منكر الحديث.

وقال أبو زرعة: وكيع يضع الحديث.

وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه (۱). وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، وبه قال الشافعي، لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا [يكون] (۲) تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب.

وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذروا عن حديث جابر وعليّ بالمقال الذي فيهما، وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم (٣).

<sup>=</sup> وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات.

وخلاصة القول أن حديث على بن أبي طالب حديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٧٤ رقم المسألة ٢٠٩): مسألة: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر، أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان، فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارته ما لم يحدث.

برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُمَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقول رسول الله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه البخاري رقم (٧٢٨٨) ومسلم رقم (١٣٣٧) من حديث أبى هريرة].

فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعاً، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك.

<sup>[</sup>قلت: وكل ما استدل به على جواز المسح على الجبيرة لا تقوم به الحجة. فحديث جابر حسن بدون قوله: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يَعْصِبَ - شك موسى - على جُرحِهِ خِرقة ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائر جسلِهِ». فهذه الزيادة ضعيفة كما تقدم في حديث الباب.

وكذلك حديث على المتقدم حديث ضعيف.

وأما حديث ثوبان، قال: بعث رسول الله على سرية، فأصابهم البردُ فلما قدموا على رسول الله على أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»، وهو حديث صحيح أخرجه =

#### [الباب الثالث]

## [باب الجنب يتيمم لخوف البرد]

٣٠٦/٣ ـ (عَنْ عَمْرِو بنِ العاصِ ٢٢٦/ج] أَنَّهُ لمَّا بُعِثَ في غَزْوَة ذَاتِ السَّلاسِلِ قالَ: احْتَلَمْتُ في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ شَدِيدَةِ االبَرْدِ، فأَشْفَقْتُ إنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بأَصْحابي صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَدِمْنا عَلى رَسُولِ الله ﷺ ذَكَرُوا ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: «يا عَمْرُو صَلَّيْتَ بأصحابِكَ وأَنْتَ جُنُبٌ»؟ فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (١) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ قَوْلَ الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (١) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وأَبُو دَاوُدَ (٣) وَالدَّارَقُطْنِيُ (١٠). [صحيح]

الحديث أخرجه البخاري تعليقاً (٥)، وابن حبان (٦) والحاكم (٧)، واختلف فيه

ابو داود رقم (١٤٦).

ليس فيه حجة لأن: العصائب: العمائم سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها. والتساخين: الخفاف ولا واحد لها.

انظر: «لسان العرب» (٩/ ٢٣٠) و«النهاية» (٣/ ٢٤٤)].

وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياساً على المسح على الخفين، والقياس باطل، ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاً، لأن المسح على الخفين فيه توقيت، ولا توقيت في المسح على الجبائر، مع أن قول القائل: لما جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر: «دعوى بلا دليل، وقضية من عنده، ثم هي أيضاً موضوعة وضعاً فاسداً، لأنه إيجاب فرض قياس على إباحة وتخيير، وهذا ليس من القياس في شيء...

وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود وأصحابنا. وبالله تعالى التوفيق». اهـ.

<sup>(</sup>۱) سورة النساء: الآية ۲۹. (۲) في «المسند» (۲۰۳/٤).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» رقم (٣٣٤) ورقم (٣٣٥). (٤) في «سننه» (١٧٨/١ رقم ١٢).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٤٥٤ \_ مع الفتح). وقال الحافظ: «هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم... وإسناده قوي».

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» (رقم ٢٠٢ \_ موارد).

<sup>(</sup>٧) في «المستدرك» (١/ ١٧٧) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

على عبد الرحمٰن بن جبير، فقيل: عنه عن أبي قيس<sup>(1)</sup>، عن عمرو، وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة، ولكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه<sup>(1)</sup> فقط. وقال أبو داود<sup>( $^{(1)}$ </sup>: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه «فتيمم»، ورجح الحاكم إحدى الروايتين؛ وقال البيهقي<sup>( $^{(2)}$ )</sup>: «يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعاً، فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي»، وله شاهد من حديث ابن عباس<sup>( $^{(0)}$ )</sup>، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني<sup>( $^{(1)}$ )</sup>.

قوله: (ذات السَّلاسِل)، هي موضع وراء وادِي القرى، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة (٧).

قوله: (فأشفقت)، أي خفت وحذرت.

قوله: (فضحك رسول الله على ولم يقل شيئاً)، فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإنكار

<sup>(</sup>۱) أبو قيس مولى عمرو بن العاص: اسمه عبد الرحمٰن بن ثابت: ثقة. «التقريب» رقم (۸۳۱٦).

۲) أبو داود في «سننه» رقم (۳۳۵).
 ۳) في «سننه» (۲۹۳۱).

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» ـ كما في «مجمع الزوائد» (٢٦٣/١ ـ ٢٦٣): عن ابن عباس، أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب، فلما قدموا على رسول الله على ذكروا ذلك له فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فسكت عنه رسول الله على قال الهيثمى: «وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو كذاب».

<sup>(</sup>٦) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٢٦٣/١):

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص أصابته جنابة وهو أمير الجيش فترك الغسل من أجل أنه قال: إن اغتسلت مت من البرد، فصلى بمن معه جنباً فلمًا قدم على النبي على عرفه ما فعل فأنبأه بعذره فأقر وسكت».

قال الهيثمي: «وفيه أبو بكر بن عبد الرحمٰن الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات، اه.

قلت: أبو أمامة ليس الباهلي كما يوهم عند الإطلاق، بل هو: «أبو أمامة بن سهل بن حنيف» كما تقدم بيانه.

<sup>(</sup>٧) انظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٣١).

لأن النبي ﷺ لا يقر على باطل، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى.

وقد استدل بهذا الحديث الثوري<sup>(۱)</sup> ومالك<sup>(۲)</sup> وأبو حنيفة<sup>(۳)</sup> [٤٧أ/ب] وابن المنذر<sup>(1)</sup> [على]<sup>(۵)</sup> أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة، لأن النبي للم يأمره بالإعادة، ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنه أتي بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلى بالتيمم.

قال ابن رسلان (٢٠): «لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضواً ويستره، وكلما غسل عضواً ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء».

وقال الحسن (٧) وعطاء (٨): يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذراً. ومقتضى قول ابن مسعود (٩): لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد.

<sup>(</sup>۱) روى عنه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۲٦/۱ رقم ۸۷۷).

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه ابن القاسم في «المدونة الكبرى» (١/٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» (١/٢٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأوسط» (٢٦/٢) وقال: «وبقول مالك وسفيان أقول، وذلك لحجج ثلاث (أحدها): قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۗ [النساء: ٢٩].

و(الثانية): خبر عمرو بن العاص الصحيح المتقدم برقم (٣/ ٣٥٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>وحجة ثالثة): وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة، وهو خائف على نفسه العطش إذا اغتسل بالماء، أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف، ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش، والخائف على نفسه من البرد، في أن كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء» اه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: «فتح المنان شرح زُبَد ابن رسلان» للمفتي الحبيشي الإبي (ص٨٨ ـ ٨٩). وإليك ما قال ابن رسلان في زبده:

تَيَمُّمُ المُحدِثِ أو مَنْ أجنَبًا يُبَاحُ في حالٍ وحَالٍ وَجَبَا وَشَرْطُهُ خَوْفٌ من استعمالِ مَا أَوْ فَقْدُ مَاءٍ فاضِل عن الظَّمَا

<sup>(</sup>٧) حكاه عنه ابن قدامة في «المغنى» (١/ ٣٣٩)، والمنذري في «الأوسط» (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٨) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (١/ ٣٣٩)، والمنذري في «الأوسط» (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٩) حكاه عنه ابن قدامة في «المغنى» (١/ ٣٣٩).

قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة، انتهى.

وقوله: وأن التيمم لا يرفع الحدث، لعله مستفاد من قوله ﷺ: «صليت بأصحابك وأنت جنب» إثاره الله المعادلة المعادلة وأنت جنب (٢٠٠٠) .

### [الباب الرابع]

# باب الرخصة في الجماع لعادم الماء

\$/ ٣٥٧ \_ (عَنْ أَبِي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: «اجْتَوَيْتُ المَدِينَةُ فَأُمَرَ لِي رَسُولُ الله ﷺ بإبِلِ فَكُنْتُ فِيها، فأتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: هَلَكَ أَبُو ذَرّ، قال: «ما حالُك؟» قلت: كُنْتُ أتَعَرَّضُ لِلْجنابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِي ماءٌ، فَقَالَ: [٢٢٧/ج] «إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشَرَ سِنِينَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وأَبُو دَاوُدَ (٢) وَالأَثْرَمُ [وَهَذَا لَفُظُهُ] (٧). [حسن]

الحديث أخرجه [أيضاً] (٤) النسائي (٨) وابن ماجه (٩) [أيضاً] (٧)، وقد اختلف فيه على أبي قلابة (١١) الذي رواه عن عمرو بن بجدان (١١) عن أبي ذر، ورواه ابن حبان (١٢)

<sup>(</sup>١) أبن تيمية الجد في «المنتقى» (١٦٣/١). (٢) وهو جزء من حديث الباب الصحيح.

<sup>(</sup>٣) قال المؤلف رحمه الله تعالى في «المخطوط» (أ) (في الساقطة) أي ما بين الحاصرتين.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج). (٥) في «المسند» (١٤٦/٥ ـ ١٤٧، ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» رقم (٣٣٢) و(٣٣٣). (٧) زيادة من (أ) و(ب).

 <sup>(</sup>A) في «سننه» (۱/۱۷۱).
 (B) لم أجده في «السنن».

<sup>(</sup>١٠) أبو قِلابة: اسمه عبدالله بن زيد الجَرْمي: ثقة فاضل كثيرَ الإرسال، قال العِجلي: فيه نَصْب يسير · · «التقريب» رقم (٣٣٣٣).

<sup>(</sup>۱۱) عمرو بن بُجدان: ذكره ابن حبان في «الثقات» (۱۷۱)، وقال: يروي عن أبي ذر، وأبي زيد الأنصاري، عداده في أهل البصرة، روى عنه أبو قلابة. ووثقه العجلي (ص٣٦٢)، وترجمه البخاري (٣١٧/٦) وابن أبي حاتم (٢٢٢/٦) فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا. وصحح الترمذي والحاكم وابن حبان حديثه هذا.

<sup>(</sup>۱۲) في «صحيحه» رقم(۱۳۱۱ ـ ۱۳۱۳).

والحاكم (۱) والدارقطني (۲)، وصححه أبو حاتم (۳). وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي (3). قال الحافظ: وغفل ابن القطان (٥) فقال: إنه مجهول.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار  $^{(7)}$  والطبراني  $^{(V)}$ ، قال الدارقطني في العلل  $^{(\Lambda)}$ : وإرساله أصح.

قوله: (اجتويت المدينة) بالجيم: أي استوخمتها ولم توافق طبعي، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض.

والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب.

ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، لأن ذكرها لم

<sup>(</sup>۱) في «المستدرك» (١/ ١٧٦ ـ ١٧٧). (٢) في «سننه» (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) في «العلل» (١١/١ رقم ١). (٤) في «الثقات» ص٣٦٢ كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) في «بيان الوهم والإيهام» (٥/٢٦٦). كما أن ابن القطان ضعف الحديث أيضاً في «الوهم والإيهام» (٣٧٧/٣ رقم ١٠٧٣) قلت: وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/١٥٦ \_ ١٥٧) والطيالسي في «المسند» (ص٦٦ رقم ٤٨٤) والبيهقي (٢١٢/١) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/

وقد فصل الزيلعي في «نصب الراية» (١٤٨/١ ـ ١٤٩) الكلام على الحديث. وخلاصة القول أن حديث أبي ذر حديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) (۱۰۷/۱ رقم ۳۱۰ ـ کشف)ً. مأورده الوشر فر هر مرد الزرائر (۲۲۱ ۲۲۷) رقال درد

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٦١) وقال: «رواه البزار وقال: لا تعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت: ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۷) في «المعجم الأوسط» رقم (۱۳۳۳). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱۱/۱) وقال: «ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (۲٦٦/٥) إسناده صحيح. وتعقبه الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۱۵۰) بقوله: «وهو غريب من حديث أبي هريرة، وله علة، والمشهور حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره» اه.

<sup>(</sup>A) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٥٤/١).

يرد به التقييد بل المبالغة لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يوماً أو بعض يوم.

### [الباب الخامس]

## باب اشتراط دخول الوقت للتيمم

٣٥٨/٥ \_ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «جُعلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُوراً أَيْنَما أَدْركَتْنِي الصَّلاة تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ»)(١). [صحيح]

7/ ٣٥٩ \_ (وَعَنْ أَبِي أُمامَةَ [رضي الله عنه] (٢) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: «جُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُها لِي ولأُمَّتِي مَسْجِداً وَطَهُوراً، فأَيْنَما أَدْركَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الطَّلاةُ فَعنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعَنْدَهُ طَهُورُهُ»، رَوَاهُما أَحْمَدُ) (٣). [صحيح لغيره]

الحديث [الأوَّل](٤) أصله في الصحيحين(٥).

[والحديث الثاني إسناده في مسند أحمد هكذا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان: يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة فذكره، وإسناده ثقات إلا سياراً الأموي وهو صدوق](٤).

وفي الباب عن علي عند البزار (٢). وعن أبي هريرة عند مسلم (v) والترمذي  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۲۲۲/۲) بإسناد حسن.وأصله في «الصحيحين» البخاري رقم (۳۳۵) ومسلم رقم (٥٢١) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٢٤٨/٥) بإسناد حسن. قلت: وأخرجه الترمذي في «سننه» (رقم: ١٥٥٣ ـ مختصراً) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٢٢/١) و«الصغرى» رقم (٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم (٤٣٨) ومسلم رقم (٥٢١) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه في «مسند البزار».

<sup>(</sup>٧) في «صحيحه» رقم (٥/٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) أشار إليه الترمذي في السننه (١/٢١٢)، وهو حديث صحيح.

وعن جابر عند الشيخين<sup>(۱)</sup> والنسائي<sup>(۲)</sup>. وعن ابن عباس عند أحمد<sup>(۳)</sup>.

وعن حذيفة عند مسلم (٤) والنسائي (٥).

وعن أنس أشار إليه الترمذي(٦).

ورواه السراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح. ورواه الخطابي في معالم السنن، وسيأتي في الصلاة.

وعن أبي أمامة عند أحمد $^{(V)}$  والترمذي $^{(\Lambda)}$  في كتاب السير وقال: حسن صحيح ولكنه لم يذكر فيه المقصود.

وعن أبي ذر عند أبي داود<sup>(٩)</sup>.

وعن أبي موسى عند أحمد(١٠) والطبراني(١١) بإسناد جيد.

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (٤٣٨) ومسلم رقم (٥٢١).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۲/۹/۱ ـ ۲۱۱ رقم ٤٣٢)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١/ ٢٥٠) و(١/ ٣٠١)، وهو حديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» رقم (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) في «الكبرى» في «فضائل القرآن» كما في «تحفة الأشراف» (٣/ ٢٧ رقم ٣٣١٤). قلت: وأخرجه:

الفريابي في «فضائل القرآن» رقم (٥٣) وابن المنذر في الأوسط» (١١/٢ رقم ٥٠٥) وابن حبان في «صحيحه» رقم (١٦٩٧) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٤/ ٧٨٤ رقم ١٤٤٥) من طرق.

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) لم يشر إليه الترمذي في «سننه». (٧) في «المسند» (٢٤٨/٥) و(٥٦/٥٥).

<sup>(</sup>A) في «السنن» (١٢٣/٤ رقم ١٥٥٣ ـ مختصراً) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩) في «سننه» رقم (٤٨٩) مقتصراً على قول: «وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً» قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (١٤٥/٥).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٥٩) وقال «عند أبي داود طرف منه \_ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه.

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٠) في «المسند» (١٥/٥).

<sup>(</sup>١١) كما في «مجمع الزوائد» (٢٦١/٨) وقال الهيثمي: «رواه أحمد متصلًا ومرسلًا، والطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وعن ابن عمر عند البزار<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۲)</sup>، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف.

وعن السائب بن يزيد عند الطبراني<sup>(٣)</sup>.

وعن أبي سعيد عند الطبراني (١) أيضاً.

قوله: (وجُعلت لي الأرض مسجداً) أي موضع سجود لا يختصّ السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة. قال الحافظ (٥): وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، قال الداودي وابن [التين] (٦): والمراد أن الأرض جعلت للنبي على مسجداً وطهوراً وجعلت لغيره مسجداً ولم تجعل له طهوراً، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وقيل: إنما أبيح لهم موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلا فيما تيقنوا نجاسته. والأظهر [٢٢٨/ج] ما قاله الخطابي: وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيّع والصوامع.

قال الحافظ في الفتح (٥): ويؤيده رواية عمرو بن شعيب (٧) بلفظ: «وكان من قبلي. إنما يصلون في كنائسهم»، وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية.

<sup>=</sup> وهو حديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۵۷ ـ ۱۵۸ رقم ۳۱۱ ـ کشف).

<sup>(</sup>٢) كما في «مجمع الزوائد» (٢٦١/١).

وقال الهيثمي في «المجمع» رواه البزار والطبراني وزاد: وكان كل نبي يبعث إلى قريته، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال في روايته عن أبيه بعض المناكير» اه.

<sup>(</sup>٣) كما في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٥٩) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك».

<sup>(</sup>٤) في «الأوسط» رقم (٧٤٣٩). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/٢٦٩) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه برقم (٣٥٨/٥) من كتابنا هذا وسنده حسن.

ويؤيده ما أخرجه البزار (١) من حديث ابن عباس وفيه: «ولم يكن أحد من الأنبياء يصلى حتى يبلغ محرابه».

قوله: (وطهوراً) بفتح الطاء [17]: أي مطهرة، وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. [٤٧ب/ب] قال الحافظ<sup>(٢)</sup>: وفيه نظر وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعها، وقد أكده بقوله: «كلها» كما في الرواية الثانية. واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم<sup>(٣)</sup> من حديث حذيفة مرفوعاً بلفظ: «وجعلت تربتها لنا طهوراً»، وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام. وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال. ورد بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، أخرجه ابن خزيمة ألى وغيره.

وفي حديث علي: "وجعل التراب لي طهوراً"، أخرجه أحمد (٥) والبيهقي (١) بإسناد حسن. وأجيب أيضاً عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ولم يقل به: إلا الدقاق فلا ينتهض لتخصيص المنطوق، ورد بأن الحديث سبق لإظهار التشريف، فلو كان جائزاً بغير التراب لما اقتصر عليه، وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية، نعم الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجداً دون الآخر كما سيأتي في حديث مسلم (١) يدل على الافتراق في الحكم وأحسن من هذا أن قوله تعالى: في آية المائدة (٨) منه يدل على أن المراد: التراب، وذلك

<sup>(</sup>١) كما في «مجمع الزوائد» (٨/٨٨) وقال الهيثمي: «رواه البزار وفيه من لم أعرفهم».

<sup>(</sup>٢) في «الفتح» (٤٣٨/١). وفي هامش الفتح: ليس للنظر المذكور وجه، والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء، عملًا بظاهر الحديث المذكور وما جاء في معناه. وهو قول جم غفير من أهل العلم. والله أعلم» اه.

<sup>(</sup>٣) في "صحيحه" رقم (٢/٢٤).
(٤) في "صحيحه" (٢/٣٣٢ رقم ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (١/ ٩٨)، ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرى» (٢١٣/١). بإسناد حسن. حسَّنه الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٣٨) والهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٦٠ \_ ٢٦١).

<sup>(</sup>۷) في «صحيحه» (۱/ ۳۷۱ رقم ٤/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>٨) سُورة السمائدة: الآية (٦): ﴿... وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآهُ أَحَدُ مِنكُم مِنَ =

لأن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف(١): «إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت [برأسي](٢) من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض»، انتهى. فإن قلت: سلَّمنا التبعيض، فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور.

ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد والأمر بالتيمم منه وهو التراب، لكنه قال في القاموس<sup>(٣)</sup>: والصعيد: التراب أو وجه الأرض. وفي المصباح<sup>(٤)</sup> الصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره.

قال الزجاج<sup>(٥)</sup>: لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك. قال الأزهري<sup>(٢)</sup>: ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾<sup>(٧)</sup> هو التراب. وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي<sup>(٨)</sup>: الصعيد: تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره. وفي المصباح<sup>(٣)</sup> أيضاً.

ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق؛ ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه على من الحائط فلا يتم الاستدلال.

وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة والشافعي وأحمد وداود (٩)؛ وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها (١٠)، وسيعقد المصنف لذلك (١١) باباً.

الْغَالِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ يَجَدُوا مَانَ فَتَيَمَّمُوا صَمِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
 يَنْفُر...﴾.

<sup>(</sup>۱) (۲/۰/۱). (۲) في (ج): (برأسه).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٣٧٤. (٤) «المصباح المنير» ص١٢٩ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) في «معاني القرآن وإعرابه» (٢/٢٥). (٦) في «تهذيب اللغة» (٧/٢).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية ٤٣. والمائدة: (٦). (٨) ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: «المغنى لابن قدامة» (١/ ٣٢٤)، و«المجموع» (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «المغنيُّ» لابن قدامة (١/٣٢٤ ـ ٣٢٥)، و«المجموع» (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>١١) الباب العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها عند الحديث رقم (١١) (٣٦٦/١٣) من كتابنا هذا.

قوله: (أينما أدركتني الصلاة)، في الرواية الثانية: «فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة»، وفي الصحيحين (١): «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل».

وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله: «فأينما [٢٢٩/ج] أدركت رجلًا، وأيما رجل» صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد تراباً ووجد غيره من أجزاء الأرض. قال ابن دقيق العيد<sup>(٢)</sup>: ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلًا يخص به هذا العموم أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك: فيصلي على الحالة، ويرد عليه حديث الباب فإنه بلفظ: «فعنده مسجده وعنده طهوره».

وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعاً.

وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وداود (٢)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَ ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَ ﴾ ولا قيام قبله والوضوء خصه الإجماع والسنة.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه (٥) إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، وهذا هو الظاهر، ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء، والمراد بقوله إذا قمتم: إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله، فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإجماع.

#### [الباب السادس]

## باب من وجد ما يكفى بعض طهارته يستعمله

٧/ ٣٦٠ ـ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بأمْرِ فأتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٧). [صحيح]

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عند الحديث رقم (٦/ ٣٥٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (١١٧/١).

<sup>(</sup>٣) «المجموع» (٢/ ٢٧٩).(٤) سورة المائدة: الآية (٦).

<sup>(</sup>٥) «الاختيار لتعليل المختار» (١/ ٢٩). (٦) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٧) أحمد (٤٢٨/٢) والبخاري رقم (٧٢٨٨) ومسلم رقم (١٣٣٧).

وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك، وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفية (٢)، فقالوا: يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل.

#### [الباب السابع]

#### باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات

٨/ ٣٦١ - (عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ الله [تعالى] (٣) وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأنْبِياء: نُصِرْتُ بالرُّعْب، وأُعْطِيتُ مَفاتِيحَ الأرْضِ، وسُمِّيتُ الْحُمَدَ، وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُوراً، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (٤). [حسن] أَحْمَدَ، وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُوراً، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (١٠). [حسن] [الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (٥).

وأيضاً] (٦) في حديث جابر المتفق عليه (٧) «خمس: النصر بالرعب، وجعل

<sup>(</sup>١) سورة التغابن: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٢) «البحر الزّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (١١٧/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(3)</sup> في «المسند» (٩٨/١) بإسناد صحيح. وهو في «مجمع الزوائد» (٢٦٠/١ - ٢٦١) وأعله بعبد الله بن محمد بن عقيل، ثم قال: «فالحديث حسن»، وقد رجحنا من قبل في «الحديث» رقم (٦) أن عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة. فالحديث صحيح. قاله أبو الأشبال في «المسند» (رقم ٣٧٧). وقد قال الحافظ في «التقريب» رقم (٣٥٩١): عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي: صدوقٌ في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة من الرابعة...».
قلت: والراجح أن حديثه حسن كما قال الهيثمي رحمه الله.

<sup>(</sup>۵) (۵/ ۲۷۲). (۱) والراجع الله عليه على الهيلمي رحمه الله. (۵) (۵/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٣٥) ومسلم رقم (٥٢١).

الأرض مسجداً وطهوراً، وتحليل الغنائم، وإعطاء الشفاعة، وعموم البعثة».

وزاد أبو هريرة في حديثه الثابت عند مسلم (۱) «خصلتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون»، فيحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال.

ولمسلم (٢) من حديث حذيفة: «فضلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر خَصْلة الأرض، قال: وذكر خَصْلة أخرى»، وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة (٣) والنسائي (٤) وهي: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز [٥٧أ/ب] تحت العرش»، يشير إلى ما حطه الله [تعالى] عن أمته من الإصر، فصارت الخصال تسعاً.

وفي حديث الباب زيادة: «أعطيت مفاتيح الأرض، وسمّيت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم»، فصارت الخصال ثنتي عشر خصلة.

وعند البزار (٢) من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: «فُضَّلتُ على الأنبياء بست: غُفر لي ما تقدَّم من ذنبي وما تأخَّر، وجُعِلتْ أمتي خير الأمم، [٢٣٠/ج] وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه»، وذكر ثنين مما تقدم.

وله (٧) من حديث ابن عباس (٨) رفعه: «فضلت على الأنبياء بخَصْلَتين: كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم، قال: ونسيتُ الأخرى»، فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة.

قال الحافظ في الفتح (٩): ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع.

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۳ه). (۲) رقم (۲۲ه).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (١/ ١٣٣ رقم ٢٦٤). (٤) في «سننه الكبرى» (رقم ٨٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) (٣/ ١٤٧ رقم ٢٤٤٢ ـ كشف).

وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٦٩): «رواه البزار، وإسناده جيد». ٧) البزار (١٤٦/٣ رقم ٢٤٣٨ ـ كشف) وقال الهيثمي في «المجمع؛

<sup>(</sup>٧) البزار (٣/ ١٤٦ رقم ٢٤٣٨ ـ كشف) وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٦٩): «وفيه إبراهيم بن صرمة، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۸) من حدیث أبی هریرة. (۹) (۱/ ٤٣٩).

وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري (١) في كتاب شرف المصطفى (٢) أن الذي اختص به نبينا ﷺ ستون خصلة.

والحديث ساقه المصنف رحمه الله للاستدلال به على تعين التراب للتصريح في الحديث بذكر التراب، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للتيمم.

قوله: (نصرت بالرعب) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب، لكن في مسيرة الشهر التي ورد التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها بالأولى. وأما دونها فلا، ولكن ورد في رواية في البخاري: «ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر» وهي تشعر باختصاصه به مطلقاً، وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه. قال الحافظ في الفتح (۳): وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال، وقد نقل ابن الملقن في شرح العمدة (٤) عن مسند أحمد (٥) بلفظ: «والرعب يسعى بين يدي أمتي شهراً».

قوله: (وأعطيت مفاتيح الأرض)، هي ما سهَّل الله [تعالى] (٦) له ولأمته من افتتاح البلاد الممتنعة والكنوز المتعذرة.

قوله: (وجعلت أمتي خير الأمم) هو مثل ما نطق به القرآن، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ (٧).

٩/ ٣٦٢ ـ (وَعَنْ حُذَيْفَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٦) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فُضّلْنا عَلَى النَّاسِ بِثَلاثِ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْض

<sup>(</sup>۱) في هامش «الفتح» (۱/ ٤٣٩): «في النسخ المطبوعة» «أبو سعد» وفي مخطوطة الرياض «أبو سعيد».

قال صاحب كشف الظنون: أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري الخركوشي المتوفى سنة (٤٠٦).

 <sup>(</sup>۲) «شرف المصطفى» في ثمان مجلدات.
 وقد جمع مؤلفه ما وقع من علامات النبوة قبل المبعث.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (١٥٩/٢).

<sup>(</sup>٥) (٥/٩٣/٥) من حديث حذيفة. (٦) زيادة من (ج).

٧) سورة آل عمران: الآية (١١٠).

كُلُها مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهُوراً [٦١٠] إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(١). [صحيح]

قوله: (بثلاث) الثالثة مبهمة، وقد بينها ابن خزيمة (٢) والنسائي (٣) وهي: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة»، وقد تقدم التنبيه على ذلك.

والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح بالتراب فيه، وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت (٤).

قوله: (صفوفنا كصفوف الملائكة)، وهي أنهم يتمُّون المقدم ثم الذي يليه من الصفوف ثم يراصون الصف كما ورد التصريح بذلك في سنن أبي داود (٥) وغيرها (٦).

## [الباب الثامن] باب صفة التيمم

• ٣٦٣/١٠ - (عَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ [رضي الله تعالى عنهما] أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ والكفين»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ. وفِي لَفْظِ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ والكَفَيْنِ»، رَوَاه التِّرْمِذِيُّ وصححه) (٨). [صحيح] النَّبِي ﷺ أَمَرَهُ بِالتَيَّمُ لِلْوَجْهِ والكَفَيْنِ»، رَوَاه التِّرْمِذِيُّ وصححه) (٨). [صحيح] قال ابن عبد البر (٩): أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما

<sup>(</sup>۱) مسلم في "صحيحه" رقم (٥٢٢). (٢) في "صحيحه" رقم (٢٦٤) كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» رقم (٨٠٢٢) كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) الباب الخامس عند الحديث رقم (٥/ ٣٥٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) في «سننه» رقم (٦٦١) من حديث جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٦) كمسلم في «صحيحه» رقم (١١٩/ ٤٣٠) والنسائي (٢/ ٩٢ رقم ٨١٦) وابن ماجه رقم (٩٢/٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ج).

 <sup>(</sup>۸) في «سننه» (رقم: ١٤٤) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
 قلت: وأخرجه أحمد (٢٦٣/٤) وأبو داود رقم (٣٢٧) والبيهقي (١/٢١٠) والدارمي (١/ ٩٢٧) وابن الجارود رقم (٢٦٦).
 قال الدارمي: صحَّ إسناده.

والخلاصة إن حديث عمار حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) في «التمهيد» (٣/ ٥٤٥) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبد البر».

روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي<sup>(۱)</sup> طرق حديث عمار فأبلغ. وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير أنه على قال لعمار بن ياسر: «يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين»<sup>(۲)</sup>، وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى<sup>(۳)</sup> وهو ضعيف وإن كان حجة عند الشافعي.

والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وقد ذهب إلى ذلك عطاء (٤) ومكحول والأوزاعي (٢) وأحمد بن حنبل (٧) وإسحاق (١) والصادق والإمامية (٩)، قال في الفتح (١٠): ونقله [٢٣١/ ج] ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة أهل الحديث.

وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى (١١) والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان: ضربة للوجه وأخرى لليدين.

وذهب ابن المسيب وابن سيرين (١٢) إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (۲۰۸/۱ ـ ۲۱۲). و«المهذب في اختصار السنن الكبير» للذهبي (۲۱۷/۱ ـ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٧١٢٢)، وقال: «لم يروِ هذا الحديث عن أبي عُميس عتبة بن عبد الله إلا إبراهيم بن محمد» وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلميُّ، أبو إسحاق المدني: متروك، من السابعة مات سنة «١٨٤ه» وقيل: (١٩١ه). روى له ابن ماجه. «التقريب» رقم (٢٤١).

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه الترمذي (١/ ١٣٣). وروى له عبد الرزاق في «المصنف» عن ابن جريج عن عطاء (١/ ٢١١ رقم ٨١٦).

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه الترمذي (١/١٣٣). وروى له ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥٩/١) عن معتمر بن برد عن مكحول.

<sup>(</sup>٦) حكاه عنه ابن حزم في «المحلَّى» (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>۷) مسائل أحمد وإسحاق (۱/۱۱)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص۱۰) ومسائل أحمد لابن هانئ (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۸) حكاه عنه الترمذي في «السنن» (۱۳۳/۱).

<sup>(</sup>٩) مذهب الإمامية ضربة واحدة للتيمم بدل الوضوء، وضربتين للتيمم بدل الغسل. والمسح للوجه واليدين من طرف الذراع في الكتف إلى أطراف الأصابع. «اللمعة الدمشقية» (١٥٨/١).

<sup>(</sup>۱۰) (۱/۲۵۱ ـ ٤٥٧). (١١) «البحر الزخار» (١٢٧١).

<sup>(</sup>١٢) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٥٩): «عن ابن سيرين، وصالح أبي الخليل، أنهما =

احتج الأولون بحديث الباب، وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار (١)، وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور.

واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»، أخرجه الدارقطني<sup>(۲)</sup> والحاكم<sup>(۳)</sup> والبيهقي<sup>(3)</sup>، وفي إسناده علي بن ظبيان<sup>(٥)</sup>. قال الدارقطني<sup>(۲)</sup>: [وقفه]<sup>(۲)</sup> يحيى القطان وهشيم وغيرهما. قال الحافظ<sup>(۷)</sup>: هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد.

وقد روي أيضاً من طريق ابن عمر (^) مرفوعاً بلفظ: «تيممنا مع النبي على ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف»، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك (٩).

<sup>=</sup> قالا: «التيمم للوجه والكفين»، وقال سعيد بن المسيب وابن عمر: «للوجه والذراعين».

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱/ ۳٦٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۱/ ۱۸۰) وقال: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاً، ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١/ ١٧٩). وسكت عنه، وقال: لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان، وهو صدوق.

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٥) علي بن ظِبْيَان العبسي: قال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن معين: كذاب خبيث. وقال الدارقطني: ضعيف.

<sup>«</sup>المجروحين» (٢/ ١٠٥) و«الجرح والتعديل» (٦/ ١٩١) و«الميزان» (٣/ ١٤٣) و«تهذيب التهذيب (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (وثقه) وهو خطأ ومخالف لما في سنن الدارقطني.

<sup>(</sup>۷) في «التلخيص» (۱/۱٥۱).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم. أخرجه الدارقطنه في «السنن» (١/ ١٨٨) والسهقر (١

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١/ ١٨١) والبيهقي (١/ ٢٠٧) وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.
 وقال البيهقي: رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاً وهو الصحيح. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (٢/٢/٢) و«الجرح والتعديل» (٤/ ١٠٠) و«المجروحين» (١٠٠/٣) و«الميزان» (١٩٦/٢) و«التقريب» (١/ ٣٣٧) و«الخارجي» ص١٥٠.

وروي أيضاً عن ابن عمر (١) مرفوعاً من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان، قال أبو زرعة: حديث باطل.

ورواه الدارقطني (۲) والحاكم (۳) من حديث جابر، وفيه عثمان بن محمد وهو متكلم فيه قاله ابن الجوزي (٤). قال الحافظ (٥): «وأخطأ في ذلك. قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد، نعم روايته شاذة». قال الدراقطني (۲) بعد رواية حديث جابر: كلهم ثقات والصواب موقوف.

وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه الطبراني (٢) والدارقطني (٧)، وفيه الربيع بن بدر  $(^{(\Lambda)})$  وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۱/ ۱۸۱ رقم ۲۱).

وفيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك. واسم ابن أبي داود: سالم، بومة، ضعيف. انظر: «المجروحين» (١/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦) و«الميزان» (٢/ ٢٠٦ ـ ٢٠٨) و«المغني في الضعفاء» (١/ ٢٧٩).

قال أبو زرعة: حديث باطل كما في «التلخيص» (١٥٢/١) وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١/ ١٨١ رقم ٢٢). وقال: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١/ ١٨٠) وقال الحاكم: إسناده صحيح. قلت: فيه تدليس أبي الزبير ولم يصرح بالسماع.

<sup>(</sup>٤) في «التحقيق في مسائل الخلاف» (٢١٤/١).

<sup>&</sup>quot;وتعقبه صاحب التنقيح تابعاً للشيخ تقي الدين في الإمام وقال ما معناه: إن هذا الكلام لا يُقبل منه لأنه لم يبين من تكلم فيه، وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا. وقال الذهبي: فيه لين اه من التعليق المغنى على الدارقطني (١/ ١٨١ - ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) في «التلخيص الحبير» (١٥٢/١).

<sup>(</sup>٦) في «المعجم الكبير» (١/ ٢٩٨ \_ ٢٩٩ رقم ٨٧٥، ٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (١/ ١٧٩).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٦٢) وقال: «فيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه».

 <sup>(</sup>A) ربيع بن بَدْر، ويقال له عُلَيْلة بن بَدْر، متروك الحديث، بصري.
 قال البخاري: ضعفه قتيبة، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف.
 انظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٧٩) و«المجروحين» (١/ ٢٩٧) و«الجرح والتعديل» (٣/ ٤٥٥) و«الميزان» (٣/ ٣٨).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وعن أبي أمامة رواه الطبراني (١)، قال الحافظ (٢): وإسناده ضعيف.

وعن عائشة مرفوعاً رواه البزار<sup>(٣)</sup> وابن عديّ<sup>(٤)</sup>، وقد تفرّد به الحريش بن الخِرِّيت<sup>(٥)</sup> ولا يحتجّ بحديثه، قال أبو حاتم: حديثه منكر.

وعن عمار رواه البزار(٢)، وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة.

وفي الباب أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «إنه على تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه»، رواه أبو داود(٧) [٥٧ب/ب] بسند ضعيف لأن مداره على محمد بن ثابت(٨) وقد

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٦٢) وقال: «فيه جعفر بن الزبير قال شعبة فيه وضع أربعمائة حديث».

(۲) في «التلخيص الحبير» (١/٥٣/١).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(٣) (١٧٧/١ رقم ١٩٦ \_ مختصر زوائد البزار)، (رقم: ٣١٣ \_ كشف). وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢٦٣/١) وقال: «رواه البزار وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري» اه.

(٤) في «الكامل» (٢/ ٤٤٢) في ترجمة: الحريش بن الخريت. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(٥) قال البخارى: فيه نظر.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث.

وقال الدارقطني: يُعتبر به.

وقال الساجي: فيه ضعف.

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱/ ۳۷۷).

(٦) في «البحر الزخار» المعروف: بمسند البزار (٤/ ٢٢١ رقم ١٣٨٣، ١٣٨٤).

(۷) في «سننه» (۱/ ۲۳۶ رقم ۳۳۰).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم. قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على «ضربتين» عن النبي رووه فعل ابن عمر.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(٨) محمد بن ثابت العبدي: بصري، قال البخاري في «الكبير»: يخالف في بعض حديثه، وروى عباس عن ابن معين: ليس بشيء.

«التاريخ الكبير» (١/ ٥٠) و «المجروحين» (٢/ ٢٥١) و «الجرح والتعديل» (٧/ ٢١٦) و «الميزان» (٣/ ٤٩٥) و «الميزان» (٧/ ٣٥٤).

في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٩٢ رقم ٧٩٥٩).

ضعفه ابن معین وأبو حاتم والبخاري وأحمد. قال أبو داود (1): لم یتابع محمد بن ثابت أحد.

وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال<sup>(۲)</sup>، ولو صحت لكان الأخذ بها [متعيناً]<sup>(۳)</sup> لما فيها من الزيادة، فالحقّ الوقوف على ما ثبت في الصحيحين<sup>(3)</sup> من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصحّ الزيادة على ذلك المقدار.

وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكاً للوجوب بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدلّ على ندبية التثليث في التيمم، وقوّى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك.

المُ ١٦٤ اللهُ عَمَّادٍ [رضي الله تعالى عنه] (٥) قالَ: «[أَجْنَبْتُ] (٢) فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فقالَ: «إنمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، وَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِما ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ وكَفَيْهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

وفي لَفْظ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التَّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِما، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِما وَجُهَكَ وَكَفَّيْكَ إلى الرُّصْغَيْنِ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (^^). [٢٣٢/ج] [صحيح] قوله: (فتمعكت)، وفي رواية: «فتمرّغت»، أي تقلبت.

قوله: (إنما كان يكفيك)، فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱/٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) بلُّ كلها ضعيفة كما تقدم خلال الأحاديث الموجودة ضمن حديث الباب.

 <sup>(</sup>٣) في (ج): (متعين) وهو خطأ.
 (٤) البخاري رقم (٣٤٧) ومسلم رقم (٣٦٨).

 <sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).
 وأعني في (المخطوط) إذا لم أعينه أي (أ) و(ب) و(ج) سابقاً ولاحقاً.

<sup>(</sup>٧) أحمد في «المسند» (٢٦٥/٤) والبخاري رقم (٣٤٧) ومسلم رقم (٣٦٨).

<sup>(</sup>۸) فی «سننه» (۱/۱۸۳).

قوله: (وضرب بكفيه) المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا.

قوله: (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) فيه دليل لمذهب من قال: إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين، وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد (١) وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، هكذا في شرح مسلم (٢).

وذهب عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين، رواه النووي في شرح مسلم (٣).

ورواه في البحر<sup>(٤)</sup> أيضاً عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين.

قال الخطابي (٥): لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين.

احتج الأوّلون بحديث الباب.

واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»، وقد تقدم (٢) عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره. واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار.

واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود $^{(V)}$  بلفظ: إلى الآباط، وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي $^{(\Lambda)}$ . واحتج أيضاً بأن

<sup>(</sup>١) تقدم العزو إليهم عند شرح الحديث رقم (٣٦٣/١٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) للنووي (۱/۲۵). (۳) للنووي (۱/۲۵).

<sup>(</sup>٤) **في** «البحر الزخار» (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) في «معالم السنن»: (١/ ٢٢٤ ـ هامش السنن).

<sup>(</sup>٦) في شرح الحديث رقم (٣٦٣/١٠) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (١/ ٢٢٤ رقم ٣١٨)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٨) أخرج الحازمي في «الاعتبار» ص١٨٤: قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: «ولا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي على عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي على إلّا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي على أمر بالتيمم على الوجه والكفين».

ذلك حد اليد لغة. وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها

قال الحافظ في الفتح (١): وما أحسن ما قال: «إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصحّ منها سوى حديث أبي جُهيم (٢) وعمار (٣) وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جُهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع. وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي (٤) وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي في فكل تيمم صح للنبي في بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي [٢٦أ] رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار [كان] (١ يفتي بعد النبي في بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد، انتهى.

فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه، ولا شكّ أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها. وليس في الباب شيء من ذلك.

قوله: (وفي لفظ)، هذه الرواية ثبت عند البخاري<sup>(٦)</sup> معناها، ولفظه: «وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه».

<sup>.(1) (1/333</sup> \_ 033).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٤٤١ رقم ٣٣٧) ومسلم (١/ ٢٨١ رقم ٣٦٩/١١٤) عن الأعرج، قال: سمعتُ عُميراً مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار حتى دخلنا على أبي الجُهيْم بنِ الحارث بنِ الصَّمَّةِ الأنصاريِّ فقال: أقبلَ النبي على مِنْ نحو بِنْرِ حَمَلِ فلقيَهُ رجلٌ فسلَّمَ عليهِ فلم يَرُدَّ عليه النبيُ على الجدارِ فمسحَ بوجهِهِ ويديْه ثُمَّ رَدَّ عليهِ السلام».

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه برقم (١١/ ٣٦٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) أخرج الحازمي في «الاعتبار» ص١٨٤. قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: «ولا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي على عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي على إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي الله أمر بالتيمم على الوجه والكفين».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج). (٢) في «صحيحه» رقم (٣٤١).

قوله: (إلى الرصغين) هما لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين (۱). قال المصنف (۲) بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب، انتهى.

### [الباب التاسع]

# باب من تيمَّم في أول الوقت وصلَّى ثم وجد الماء في الوقت

" الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعالى عنهما الله تعالى عنهما الله قال: "خَرَجَ رَجُلانِ في سَفَرٍ فَحَضَرتِ [٣٣٣/ ج] الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُما ماءٌ فَتَيَمَّما صَعِيداً طيِّباً فَصَلَّيا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الوَقْتِ فأعادَ أَحَدُهُما الوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، وَلَمْ يُعِد الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيا رَسُولَ الله عَلَي فَذَكَرَا ذلكَ لَهُ، فَقالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَةَ وَلَمْ يُعِد الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيا رَسُولَ الله عَلَي فَذَكَرَا ذلكَ لَهُ، فَقالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَة وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ"؛ وَقالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وأعادَ: "لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ"، رَوَاه النَّسائي وَأَبُو وأَبُو وأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ"؛ وَقالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وأعادَ: "لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ"، رَوَاه النَّسائي وَأَبُو وأَبُو وَعَذْ رَوَياهُ أَيْضاً عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُرْسَلًا). [حسن] دَاوُدَ أَنْ فَلُهُ وَقَدْ رَوَياهُ أَيْضاً عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ مُرْسَلًا). الحديث أخرجه أيضاً الدارمي (٢) والحاكم (٧)، ورواه الدارقطني (٨) موصولًا ثم قال: "تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولًا، وخالفه ابن المبارك فأرسله".

وكذا قال الطبراني في الأوسط<sup>(۹)</sup> لم يروه متصلًا إلا عبد الله بن نافع. وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/٧٢): «رصغ: هي لغة في الرُّسغ، وهو مَفْصِل ما بين الكَفِّ والسَّاعِد».

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) (يادة من (ج).(٤) في «السنن» (٢١٣/١ رقم ٤٣٣).

<sup>)</sup> في «السنن» (١/ ٢٤١ رقم ٣٣٨). وقال أبو داود في «السنن» (١/ ٢٤٢) والمنذري في «المختصر» (١/ ٢١٠): أخرجه النسائي مسنداً ومرسلًا.

<sup>(</sup>٦) في (سننه» (١/ ١٩٠).

٧) فيُّ «المستدرك» (١٧٨/١) وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۸) في «السنن» (۱/۱۸۸ \_ ۱۸۹ رقم ۱).

<sup>(</sup>٩) رقم (٧٩٢٢) وقال: لم يَروِ هذا الحديث ـ مُجوَّداً ـ عن الليثِ بنِ سعدِ إلَّا عبدُ اللَّهِ بن نافع. =

وقال أبو داود (۱): رواه غيره (۲) عن الليث عن عَمِيرة عن بكر عن عطاء مرسلًا. قال: وذِكْر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ (۳). وقد رواه ابن السكن في صحيحه (۱) موصولًا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعاً عن بكر موصولًا. ورواه ابن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله [۲۷ أ/ب] مولى إسماعيل بن عبيد الله وابن لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته، ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان، وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم وله شاهد من عليه أبن عباس، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (۵): «أن النبي عليه بال ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك، قال: «فلعلي (۲) لا أبلغه».

والحديث يدل على أن من صلَّى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة [لا يجب]  $^{(V)}$  عليه الإعادة وإليه ذهب أبو حنيفة  $^{(\Lambda)}$  والشافعي  $^{(P)}$  ومالك  $^{(V)}$ 

ورقم (١٨٤٢) وقال: لم يَروِ هذا الحديث عن الليثِ متصل الإسناد إلّا عبدُ الله، تفرد
 به: المُسَيَّبي. قلت: والمَسيَّبي هو محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱/ ٢٤٢). (٢) وهو يحيى بن بكير، وابن المبارك.

<sup>(</sup>٣) وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٤٣٣/٢) مبيناً كلام أبي داود: «ففي هذا من كلام أبي داود بيان أمرين:

أحدهما: أن ذِكْر أبي سعيد وهم، فهو إذن مرسل من مراسيل عطاء.

والآخر: أن بين الليث وبين بكر بن سوادة، عَمِيرةً بنَ أبي ناجية، فلم يذكر أبو محمد ـ أي الأشبيلي في الأحكام الوسطى ـ هذا الانقطاع، الذين بين الليث وبين بكير...» اه.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١٥٦/١). قلت: وأخرجه الحارث في «مسنده» (رقم: ٩٥ ـ بغية الباحث).

وأخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٨٨) و(١/ ٣٠٣) والطبراني في «الكبير» رقم (١٢٩٨٧) من طرق، بلفظ مقارب.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٦) هنا في (ج) حرف (أن) زائد عما في مصادر الحديث فحذفته.

<sup>(</sup>V) في (ج): (لا تجب). (A) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» ص٣٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: «المجموع» (٢/ ٣٥٠ ـ ٣٥٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لأبي بكر بن =

وأحمد(١) والإمام يحيى. وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب(١) وطاوس (٣) وعطاء (٤) والقاسم بن محمد بن أبي بكر (٥) ومكحول (٦) وابن سيرين (٧) والزهري (٨) وربيعة (٩) كما حكاه المنذري (١٠) وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلشَّلَوٰةَ ﴾ (١١) مع قوله: ﴿ إِذَا قُمْتُم إِلَى ٱلصَّلَوْةِ﴾(١٢)، فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها.

ولقوله: «فإذا وجد الماء فليتق الله [وليمسه](١٣) بشرته»(١٤) الحديث، ورد [بأنه](١٥) لا يتوجه الطلب بعد قوله: (أصبتَ السُّنةَ وأجزأتكَ صلاتُكَ)، وإطلاق قوله: (فإذا وجد الماء) مقيد بحديث الباب.

ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث: «لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين» عند أحمد (١٦) وأبي داود (١٧) والنسائي (١٨) وابن حبان (١٩)، وصححه ابن السكن؛

<sup>=</sup> حسن الكشناوي. (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «المغنى» لابن قدامة (١/٣٤٣ المسألة ٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر الزخار» (١٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبى شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٣٣) عنه.

<sup>(</sup>٤) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٣٣) عنه.

<sup>(</sup>۵) روی ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٤٣٣) عنه.

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه أبن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>A) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٣٣/٢) عنه.

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>١٠) في «الأوسط» (١٣/١) المسألة (١٩٣). (١١) سورة الإسراء: الآية (٧٨).

<sup>(</sup>١٢) سورة المائدة: الآية (٦). (۱۳) في (ب): (وليمسسه).

<sup>(</sup>١٤) وهو حديث حسن.

أخرجه أبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٣٣٢) و(١/ ٢٣٧ رقم ٣٣٣) والترمذي (١/ ٢١١ \_ ٢١٣ رقم ١٢٤) والنسائي (١/ ١٧١ رقم ٣٢٢) من حديث أبي ذر.

وتقدم تخريجه برقم (٤/ ٣٥٧) من كتابنا هذا، وسيأتي برقم (٣٦٦/١٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٥) في (ج): (بأن). (١٦) في «المسند» (٢/ ١٩، ٤١).

ي ۲.۵۰۰ ربون. (۱۷) في «سننه» رقم (۹۷۹). (۱۸) فی «سننه» (۱۱۶/۲).

<sup>(</sup>۱۹) في «صحيحه» (٦/ ١٥٥ \_ ١٥٦ رقم ٢٣٩٦).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (١٣٢٧٠) والدارقطني (١/ ٤١٥ ـ ٤١٦) =

ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت.

وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة (١) والفقهاء. وقال داود [وأبو سلمة] (٢) ابن عبد الرحمن (٣): لا يجب لقوله: ﴿وَلا بُطِلُوا أَعْمَلُكُو ﴾ (٤).

وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة [٢٣٤/ج] والأوزاعي والثوري والمزني وابن سريج (٥). وقال

قلت: وبه قال الشعبي. انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (١/ ٢٢٩ رقم ٨٨٢). والنخعي. انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (١/ ٢٢٩ رقم ٨٨٢).

ومالك. انظر: «المدونة» (١/ ٤٢).

وسفيان. ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٦٤).

والشافعي. انظر: «الأم» (١/ ١٨٣).

وأحمد. انظر: «مسائل أحمد لأبي داود» ص١٨.

وإسحاق. انظر: «مسائل أحمد وإُسحاق» (١٩/١).

وقال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٦٥): «قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد أدى هذا فرضه كما أمر فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه، فليأت بحجة ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالساً لعلة، ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عرياناً لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم، حيث يجوز له أن يصلى ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم» اه.

والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٠٣) وابن خزيمة رقم (١٦٤١) عن عمرو بن شُعيب، عن سُليمانَ بنِ يسار أنَّه رَأى ابنَ عمر جالساً بالبلاط والناس يصلون، فقلت: ما يُجلِسُكَ والناسُ يُصلونَ؟ قال: إني قد صليتُ، وإن رسول اللَّه ﷺ نهانا أن نُعيدَ صلاةً في يومٍ مَرَّتَيْنِ». وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر الزخار» (١٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) في «المخطوط» وسلمة والصواب ما أثبتناه من المصادر الحديثية.

<sup>(</sup>٣) «المصنف» لعبد الرزاق (١/ ٢٢٩ رقم ٥٨٥). و«المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة محمد: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٥) «البحر الزخار» (١٢٨/١ ـ ١٢٩).

مالك وداود (١٠): لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة، وسيأتي الكلام عليه.

قوله: (أصبت السنة) أي الشريعة الواجبة.

قوله: (وأجزأتك صلاتك) أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطاً للإعادة.

#### [الباب العاشر]

### باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها

"الله عنه الله عنه الله عنه أن رَسُولَ الله عَلَى الله عنه قالَ: " وَمَنْ أَبِي ذَرّ [رضي الله على عنه] (٢) أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قالَ: " إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيْبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فإذَا وَجَدَ المَاءَ فَشْرَ سِنِينَ، فإذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشْرَتَهُ فإِنَّ ذلكَ خَيْرٌ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) وَالتَّرْمِذِيُّ وَصِحَّحَهُ (٤). [حسن]

الحديث أخرجه أيضاً النسائي (٥) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٧)، وقد اختلف فيه على أبي قلابة (٨)، وقد تقدم الكلام [عليه] (٩) في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء (١٠).

والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة، وهو استدلال صحيح لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت، ومن وجده قبل خروجه وحال

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ١٢٩). (٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١٤٦/٥ \_ ١٤٧، ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (١/ ٢١١ ـ ٢١٣ رقم ١٢٤). (٥) في «سننه» (١/ ١٧١ رقم ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) قي «سننه» (١/ ٢٣٥ رقم ٣٣٢) و(١/ ٢٣٧ رقم ٣٣٣). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>V) لم أجده في «السنن».

<sup>(</sup>٨) أبو قِلابة: اسمه عبدالله بن زيد الجَرْمي؛ ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نَصْب يسير. «التقريب» رقم (٣٣٣٣).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (على الحديث).

<sup>(</sup>١٠) البَّابِ الرَّابِعِ عند الحديث رقم (٣٥٧/٤) من كتابنا هذا.

الصلاة وبعدها. وحديث أبي سعيد السابق<sup>(۱)</sup> مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث. وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا، ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث.

قوله: (فإن ذلك خير)، فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى.

#### [الباب الحادي عشر]

### باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة

قَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ رِجالًا فِي طَلَبِها فَوَجَدُوها فأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ فَهَا كَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ رِجالًا فِي طَلَبِها فَوَجَدُوها فأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله ﷺ شَكَوْا ذلكَ إلَيْهِ، فأَنْزَلَ الله عَلَيْ شَكَوْا ذلكَ إلَيْهِ، فأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ»، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرمِذِيُّ)(٢). [صحيح]

قوله: (أنها استعارت)، وفي بعض الروايات أنها قالت: «انقطع عقد لي» ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها.

قوله: (فصلوا بغير وضوء) استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سواه.

ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن تقدم برقم (١٢/ ٣٦٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۳۷٦) والبخاري رقم (۳۳۱) ومسلم رقم (۳۲۷) وأبو داود رقم (۳۱۷) والنسائي (۱۹۳۱ ـ ۱۹۲) وابن ماجه رقم (۵۲۸). وهو حديث صحيح.

حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي ﷺ، وبهذا قال الشافعي(١) وأحمد(٢) وجمهور المحدثين(٣) وأكثر أصحاب مالك(٤).

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي<sup>(٥)</sup> وجوبها وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون<sup>(١)</sup> وابن المنذر<sup>(٧)</sup>: لا تجب، واحتجوا بحديث الباب<sup>(٨)</sup> لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم [٣٦٠/ج] النبي هيء إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك<sup>(٩)</sup> وأبو حنيفة <sup>(٢١)</sup> في المشهور عنهما: لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء، وبه قال: [الثوري]<sup>(٢١)</sup> والأوزاعي<sup>(٢١)</sup>. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة [٢٦ب] في المسألة. [٢٧ب/ب] وحكى النووي في شرح المهذب<sup>(٣١)</sup> عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة، قاله الحافظ في الفتح<sup>(٤١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (۲/ ۳۲۵). (۲) انظر: «المغني» (۱/ ۳٤۸ ـ ۳۴۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (١/٤٤٠). ﴿ ٤) المرجع السابق (١/٤٤٠).

<sup>(</sup>o) "المجموع" (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب: سحنون. أصله شامي، ومولده ووفاته في القيروان. كان فقيهاً جريئاً في الحق عفيفاً أبيًّ النفس. وفاته (٢٤٠هـ).

<sup>[«</sup>الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي (٢/ ٣٠)].

<sup>(</sup>٧) انظر: «الأوسط» (٢/٢٤ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>A) انظر: «المحلى» (٢/ ١٣٨ \_ ١٣٩ رقم المسألة ٢٤٦).

<sup>(</sup>٩) فاقد الماء والصعيد تسقط عنه الصلاة وقضاؤها معاً على المعتمد. (الفقه المالكي في ثوبه الجديد) (١٢٣/١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «رد المحتار على الدُّر المختار المعروف بدحاشية ابن عابدين») (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>١١) في «المخطوط» «النووي» والصواب ما أثبتناه من «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٤٥). \_ حكاه عن الثوري ابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٣٩).

\_ والحافظ في «فتح الباري» (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>١٢) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٣٩). والحافظ في «الفتح» (١/ ٤٤٠). (١٣) (٢/ ٣٢٢).

# [ثالث عشر]: أبواب الحيض

قال في الفتح (١): أصله السيلان، وفي العرف: جريان دم المرأة. قال في القاموس (٢): حاضَتْ المرأةُ تحيضُ حَيضاً ومَحِيضاً ومحاضاً فهي حائِضٌ وحائِضَةٌ: سالَ دَمُها، والمحِيضُ اسمٌ ومَصْدَرٌ ومنه الحوضُ، لأنَّ الماء يسيلُ إليه.

### [الباب الأول]

### باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها

١/ ٣٦٨ \_ (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله عنها] (٣) قالَتْ: "قالَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ الله ﷺ: إنّي امْرأةٌ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأْدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنّمَا ذلِك عِرْقُ وَلَيْسَ بالحَيْضَةِ، فإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فاتْرُكي الصَّلاةَ، فإذَا ذَهَبَ قَدْرُها فاغسلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي»، رَوَاهُ البُخارِيُّ (٤) وَالنَّسائيُّ (٥) وأبُو فإذَا ذَهَبَ قَدْرُها فاغسلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي»، رَوَاهُ البُخارِيُّ (٤) وَالنَّسائيُّ (٥) وأبُو دَاوُدَ (٢). وفي رِوَايَة للْجَمَاعَةِ إلَّا ابْنَ ماجَهُ (٧): "فإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، فإذَا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»، زَادَ التِّرمِذِيُّ (٨) في رِوَايَةٍ: "وَقَالَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ»، وفي رِوَايَةٍ للبُخارِيِّ (٩): "وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيها، ثُمَّ اغْتسلي وَصَلِّي». [صحيح]

الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من الحيض(١٠)،

<sup>(</sup>۱) (۱) ۳۹۹/۱) (۱)

 <sup>(</sup>۳) زیادة من (ج).
 (۱) فی (صحیحه) رقم (۳۰۱).

<sup>(</sup>٥) في اسننه (١/٤/١).

<sup>(</sup>٦) في السننه الرقم (٢٨٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) البخاري رقم (٢٢٨) ومسلم رقم (٣٣٣) وأبو داود رقم (٢٨٢) والترمذي رقم (١٢٥) والنسائي (١/٤٨١).

<sup>(</sup>٨) في «السنن» (١٨/١). (٩) في «صحيحه» رقم (٣٢٥).

<sup>(</sup>١٠) الباب الخامس عند الحديث رقم (٢٩٧/١٢) من كتابنا هذا.

وعرّفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة ")، وقد بينا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين، أو من ظهر إلى ظهر، وعرّفناك أن الحق أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك.

والحاصل أنه لم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين، بل لإدبار الحيضة كما في حديث فاطمة المذكور، فلا يجب على المرأة غيره، وقد أوضحنا هذا في باب غسل المستحاضة (٢).

وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع، والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي في الباب الذي بعد هذا<sup>(٣)</sup>. ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب، ويمكن الجمع بأن المراد بقوله: "أقبلَتْ حيضتُك» الحيضة التي تتميز بصفة الدم، أو يكون المراد بقوله: "إذا أقبلتِ الحيْضَةُ» في حق المعتادة، والتمييز بصفة الدم في حق غيرها، [٢٣٦/ج] وينبغي أن يُعلَمَ أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة، وقد يكون بمعرفة دم الحيض، وقد يكون بمجموع الأمرين.

وفي حديث حمنة بنت جحش<sup>(٤)</sup> بلفظ: «فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيّامٍ أو سبعةَ أيامٍ» وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء وهو غير صالح للاحتجاج

<sup>(</sup>١) الباب الخامس عند الحديث رقم (٩/ ٣٧٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) الباب الخامس عند الحديث رقم (١٧/ ٣٢٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) الباب الثاني عند الحديث رقم (٥/ ٣٧٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث حسن سيأتي تخريجه برقم (٦/٣٧٣) من كتابنا هذا.

كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض ستاً أو سبعاً، ولو كان صالحاً لكن الجمع ممكناً كما سيأتي.

وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطراباً يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعيّ في البيان والنقص في الأديان. وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا(١).

والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها، وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا<sup>(۲)</sup>، فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد، ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم، وبعضها بالإحالة على العادة، وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف.

قوله: (قال وتوضئي لكل صلاة)، سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة (٣).

قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله [تعالى] (۱) بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيه على أنها إنما تبنى على عادة متكررة، انتهى.

٣٦٩/٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٥): «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ التي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ شَكَتْ إلى رَسُولِ الله ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ ما كانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ»، رَوَاهُ مُسْلِمُ (٢).

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٧) وَالنَّسَائِيُّ (٨) وَلَفْظُهُما قالَ: «فَلْتنظرْ قَدْرَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحيضُ

<sup>(</sup>١) انظر: «أحكام المتحيرة في الحيض»، للإمام أبي محمد الدارمي الشافعي.

<sup>(</sup>٢) الباب الثاني عند الحديث رقم (٥/ ٣٧٢)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) الباب الخامس عند الحديث رقم (٣٧٦/١)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٧٢/١).

<sup>(</sup>٥) زیادة من (ج). (٦) في «صحیحه» رقم (٦٦/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۷) في «المسند» (٦/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۸) في «سننه» (۱/۱۸۳).

فَلْتَتُرُكِ الصَّلاةَ ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلَكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةً وَتُصَلِّي»). [صحيح] قوله: (ثم اغتسلي)، قال الشافعي (١) وسفيان بن عيينة والليث بن سعد (١) وغيرهم: «إنما أمرها النبي ﷺ أن تغتسلَ وتصلي، ولم يأمرها بالاغتسال لكلِّ صلاق».

قال الشافعي (٣): «ولا أشك أن غسْلَها كان تطوعاً غير ما أُمِرَتْ بهِ». وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة (٤).

والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو داود واود والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو داود بريادة: «وتوضئي لكل صلاة»، والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها [إذا] كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها. وقد تقدم الكلام على ذلك، وقوله في الرواية الأخرى (^): «فلتغتَسِلُ عندَ كُلِّ صلاة» استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة، وقد [۷۷أ/ب] تقدم الكلام على ذلك أيضاً.

٣٧٠/٣ - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ [رضي الله عنها] (٩): «أنهَا قَالَتْ لَلنَّبِيّ عَلَيْهُ إِنَّهَا مُسْتَحاضَةٌ، فَقَالَ: «تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِها ثُم تَغْتَسِلُ وَتُوَخِّرُ الظَّهْرَ وَتُعَجِّلُ العِشاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهما وَتُعَجِّلُ العِشاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهما جَمِيعاً، وَتَغْتَسِلُ لَلْفَجْرِ»، رَوَاهُ النَّسائيُ (١٠٠٠. [صحيح]

<sup>=</sup> وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) في «الأم» (١/ ٢٤٥ رقم المسألة ٥٢٨). (٢) «المجموع» (٢/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) في «الأم» (١/ ٢٤٥ رقم المسألة ٨٣١).

<sup>(</sup>٤) الباب الخامس عند الحديث رقم (٣٢٥/١٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» رقم (٣٠٤). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (إن). (٨) وهي رواية أحمد والنسائي في حديث الباب.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) في «سننه» (۱/۱۸۶ ـ ۱۸۵ رقم ۳۲۱)، ورواته كلهم ثقات.

قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي الوَلَّوِي في «شرح سنن النسائي. المسمَّى: «ذخيرة العقبي في شرح المجتبي» (٥/ ٣٩٨ ـ ٣٩٩):

<sup>«</sup>تنبيه: هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنف، أخرجه في هذا الباب فقط، وفيه انقطاع، فإن القاسم لم يسمع من زينب \_ قال الحافظ في: «تهذيب التهذيب» (٤٤٩/١٢)

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا سُويدُ بن نَصْر قالَ: أخبرنا عبدُ اللَّهِ عن سفيانَ عن عبد الرحمن بن القاسِم عن أبيه فذكره، [و](١)رجاله ثقات.

قال النووي<sup>(۲)</sup>: أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت، وحكي عن البيهقي ومن قبله تضعيفها، وأقواها حديث حمنة بنت جحش الذي سيأتي<sup>(۲)</sup> وستعرف ما عليه. والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على [المستحاضة]<sup>(3)</sup> لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وقد تقدم الكلام على ذلك [۲۳۷/ج] في الغسل<sup>(٥)</sup>.

١ ٣٧١ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢): «أنهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ﷺ في امْرأةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فقالَ: «لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيالي وَالأَيّامِ الَّتِي كَانَتْ رَسُولَ الله ﷺ في امْرأةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فقالَ: «لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيالي وَالأَيّامِ الَّتِي كَانَتْ تَخِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَدَعُ الصَّلاةَ، ثُمَّ لتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفُرْ ثُمَّ تُصَلِّي»، رَوَاهُ

 <sup>- -</sup> ٤٥٠): أرسل عنها القاسم بن محمد \_.

ويؤيده ما في سنن أبي داود قال، بعد حديث عائشة \_ (٢٩٢): «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت»... الحديث ما نصه: «قال أبو داود \_ في السنن (٢٠٤/١ - ٢٠٥) \_ ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي على: «اغتسلي لكل صلاة» وساق الحديث. قال أبو داود: ورواه عبد الصمد \_ يعني ابن عبد الوارث \_ عن سليمان ابن كثير، قال: «توضئي لكل صلاة» وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد.

لكن قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٥٠) \_: رواية أبي الوليد غير محفوظة فقد رواه مسلم بن إبراهيم، عن سليمان بن كثير، كما رواه سائر الناس عن الزهري، ثم أخرج بسنده عن مسلم، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: «استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين...» الحديث.

وصحح الحديث الشيخُ الألباني \_ في صحيح أبي داود رقم (٢٩٢) \_ وقال: الصواب أم حبيبة بنت جحش.

قال الجامع: فتبين بهذا أن المستحاضة هي أخت زينب لا زينب فتبصَّر.

وشرح الحديث واضح مما سبق اه.

<sup>(</sup>١) في (ج): (وعبد الله المذكور لا أدري من هو وبقية).

 <sup>(</sup>۲) في «المجموع» (۲/ ٥٥٤).
 (۳) برقم (۳/ ۳۷۳) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الحائض) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الباب الخامس عند الحديث رقم (١٧/ ٣٢٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ج).

# الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)(١). [صحيح]

الحديث [أيضاً] (۲) أخرجه الشافعي (۳). قال النووي (٤): إسناده على شرطيهما. وقال البيهقي (٥): هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه منها، وفي رواية لأبي داود (٢) عن سليمان أن رجلًا أخبره عن أم سلمة. وقال المنذري (٧): لم يسمعه سليمان، وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها، وساقه الدارقطني (٨) وابن الجارود (٩) بتمامه من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنها.

قوله: (تُهَرَاق) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الهاء.

قوله: (ولْتَسْتَثْفر) الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين ملوياً كما في القاموس (١٠٠) وغيره.

والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة. ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيضة، وقد تقدم الكلام على ذلك.

ويدل على استحباب اتخاذ الثفر ليمنع من خروج الدم حال الصلاة. وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش أيضاً كما سيأتي (١١) إن شاء الله.

قوله: (لتستثفر) بسكون الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة: أي تشد ثوباً على فرجها مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها [١٦٣].

## [الباب الثاني] باب العمل بالتمييز

٥/ ٣٧٢ - (عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبَيْشٍ: «أَنْهَا كَانَتْ تُسْتَحاضُ،

<sup>(</sup>۱) أبو داود رقم (۲۷۶) والنسائي (۱/۱۸۲) وابن ماجه رقم (۲۲۳) وأحمد (۳۲۰/۱).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (أ) و(ب). (٣) في «المسند» (١/ ٣٦ رقم ١٣٩ ـ ترتيب).

<sup>(</sup>٤) في «الخلاصة» (١/ ٢٣٨ رقم ٢٣٤). (٥) في «السنن الكبري» (١/ ٣٣٢ ـ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» رقم (٢٧٥). (٧) عزّاه إليه الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>A) في «سننه» (۱/۲۱۷). (۹) في «المنتقى» رقم (۱۱۳).

<sup>(</sup>١٠) «القاموس المحيط» ص٤٥٨. (١١) برقم (٦/٣٧٣) من كتابنا هذا.

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسكي عَنِ الصَّلاةِ، فإذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئي وَصَلِّي فإنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (١) وَالنَّسائيُ (٢). [حسن]

الحديث رواه ابن حبان (۳) والحاكم (٤) وصحَّحاه، وأخرجه الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) والحاكم (٧) أيضاً بزيادة: «فإنما هو داء عرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع (٩) وهذا يرد إنكار ابن الصلاح (٨) والنووي (٩) وابن الرفعة (١٠) لزيادة

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (رقم ۲۸٦).

<sup>(</sup>٢) في «سننه» (١/ ١٨٥). وقال النووي في «الخلاصة» (١/ ٢٣٢ قم ٢٠٩): صحيح. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه رقم (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ١٧٤). وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي».

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) في «السنن الكبرى» (١/ ٣٢٥). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٧) في «المستدرك» (١/ ١٧٥). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه.

<sup>(</sup>A) قال ابن الصلاح في «شرح مشكل الوسيط» بهامش «الوسيط» (٢٢/١): «قوله في المميزة: (روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: إني أستخاض فلم أطهر: فقال على إنما هو دم عرق انقطع فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما دون قوله: (انقطع)، فإنه زيادة لا تعرف، وإنما لفظه المتفق عليه: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي غسل الدم وصلي»، وأما قوله: «فاغتسلي» فرواه ابن عيينة، رواه البخاري عنه ومسلم من غير شك، والحميدي صاحبه عنه ـ خبيراً بحديثه ـ أنه شك فيه، فقال: «وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي».

وقوله: (عرق انقطع) كأنه رواه من توهم أن الكلام بذلك ينتظم ويتم، وذلك وهم فإن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من عرق يقال: العاذل، فيما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بالعين المهملة والذال المنقوطة وهو عرق يقع فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره، فقوله على: «إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة» إشارة إلى هذا، والعلم عند الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) وقال النووي في «التنقيح في شرح الوسيط» (١/ ٤٢٢) بهامش «الوسيط»: «وأما قوله: «عرق انقطع» فلفظة (انقطع) زيادة لا تعرف.

<sup>(</sup>١٠) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٦٩).

«انقطع» وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، وقد ضعف الحديث أبو داود (١١).

قوله: (فإنه أسود يعرف)، قاله ابن رسلان في شرح السنن: أي تعرفه النساء. قال شارح المصابيح (٢): هذا دليل التمييز، انتهى. وهذا يفيد أن الرواية (يُعْرَف» بضم حرف المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء، وقد روي بكسر الراء: أي له رائحة تعرفها النساء.

قوله: (عِرْق) بكسر العين وإسكان الراء: أي أن هذا الدم الذي يجري منك من عرق فمه في أدنى الرحم، ويسمى العاذِل بكسر الذال [المعجمة] (٣).

والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم، فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة. وقد قال بذلك الشافعي والناصر (٤) في حق المبتدأة.

وفيه دلالة أيضاً على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

### [الباب الثالث]

# باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز

٣/٣٧٦ ـ (عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ [رضي الله تعالى عنها] (٥) قالَتْ: «كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَة كَثِيرةً، فَجِئْتُ إلى رَسُولِ الله ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فَي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إنّي أُسْتَحاضُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيها قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصّيامَ، فَقالَ: «أَنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ كَثِيرةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيها قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصّيامَ، فَقالَ: «قالَت لكِ الكُرْسُفَ فَإِنّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، [٢٣٨/ج] قالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلكَ، قالَ: «فاتَخذِي ثَوْباً»، قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلكَ، قالَ: «سَآمُرُكِ فَقَالَ: «سَآمُرُكِ

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱/ ۱۹۷ ـ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) «شارح المصابيح هو العلامة الملا علي القاري»، والشرح: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. (٢/ ٢٥٥ رقم الحديث ٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

بأَمْرَيْنِ أَيهُما فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزاً عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، فإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ»، فقالَ لَهَا: "إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سَتَّةَ أَيًامٍ أَوْ سَبَعَةٌ في عِلْم الله الله الْعَشِيلي حتَّى إِذَا رأيتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ لَكُمْ الْمُثَلِي وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي في كُلِّ شَهْرٍ لَلْنَا وَعِشْرِينَ لَيْلَةٌ وأَيًّامَها، وَصُومي فإِنَّ ذلكَ يُجْزِيكِ، وكَذَلِكِ فافْعَلِي في كُلِّ شَهْرٍ كما تَجِيضُ النِّسَاءُ وكمَا يَطْهُرْنَ لِميقاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ ؟ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُوعَيِّى الطَّهْرَ وَلُعَصِّرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُوعِينِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُوعِينِ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُوعِينِ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُوعِينِ الطَّهْرِ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُوعِينِ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُوعِينِ المَعْرِبَ وَتُعَجِّلِي العِشَاءَ ثُمَّ تَعْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فافْعَلِي، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فافْعَلِي، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فافْعَلِي، وَتَخْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتِينِ فافْعَلِي، وَتَخْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتِينِ فافْعَلِي، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتِينِ فافْعَلِي، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتِينِ فافْعَلِي، وَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ على وَتُخْمَلِينَ مَعَ الفَجْرِ وَتُصَلِّينَ، فكذَلِكِ فافْعَلِي وَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ على وَلَكَ، وَاللَّهُ وَلَا رَسُولُ الله ﷺ: (وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَالتَّرْمِذِيُ أَلِي الْعَمْ وَاللَّهُ وَلَا رَسُولُ الله ﷺ وَصَلَى وَصَلَى وَصَلْي وَصَلَى وَالْعَرْبِ الْعَلْي وَالْمَالِكِ الْمُؤْمِلِي الْعَصْرَ وَالْمَالِكِ الْمُؤْمِلِي وَالْمَالِكِ الْمُؤْمِلِ الللهُ اللهُ ال

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه (٤) والدارقطني والحاكم (٦)، ونقل الترمذي (٧) عن البخاري تحسينه، وفي إسناده ابن عقيل (٨)، قال البيهقي (٩): تفرد

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱/۱۹۹ رقم ۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٦/ ٤٣٩، ١٨٣ ـ ٢٨٣، ٤٣٩ ـ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١/ ٢٢١ رقم ١٢٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه عُبيد الله بن عمرو الرَّقي، وابن جريج، وشريك: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عِمران عن أمه حمنة، إلَّا أن ابنَ جُريجٍ يقول: «عمر بن طلحة» والصحيح «عمران بن طلحة».

قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح.

وهكذا قال أحمدُ بن حنبلِ: هو حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٧). (٥) في «سننه» (١/ ٢١٤ رقم ٤٨).

<sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (١٧٢/١ ـ ١٧٣). قلت: وأخرجه الشافعي رقم (١٤١) «ترتيب المسند والبيهقي» (٣٣٨/١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۷) في «سننه» (۲۲٦/۱).

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمُّه زينب بنت عليٌّ: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغيَّر بأخرة... «التقريب» رقم (٣٥٩٢).

<sup>(</sup>٩) في «السنن الكبرى» (١/ ٢٣٧).

به وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل، وتعقبه ابن دقيق العيد، واستنكر منه هذا الإطلاق، لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به (۱)، وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع إجماع من خرّج الصحيح وهو كذلك.

قال ابن أبي حاتم (٢): سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوّ إسناده [٧٧ب/ب].

وقال الترمذي في كتاب العلل<sup>(۳)</sup>: إنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا؟. وهذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وعلي بن المديني، وخليفة بن خياط، وهو تابعي سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة؛ وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب منهم في الطبقة، فينظر في صحة هذا عن البخاري<sup>(3)</sup>.

وقال الخطابي (٥): «قد ترك العلماء القول بهذا الحديث».

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ ٤٢٥ \_ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) في «العلل» (١/١٥ رقم ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) (ص٥٨ رقم ٧٤).

<sup>(</sup>٤) قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (٢٢٦/١ ـ ٢٢٧): «وأما العلة الأخرى التي نقلها البيهقي عن الترمذي عن البخاري في الشك في سماع ابن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة: فإنها علة لا تقوم لها قائمة، لأن ابن عقيل تابعي سمع كثيراً من الصحابة، ومات بين سنتي (١٤٥ و١٤٥) ويقال سنة (١٤٢ه).

وإبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة (١١٠هـ) فهما متعاصران، وابن عقيل ممن هم أقدم موتاً من إبراهيم هذا...» اه.

<sup>(</sup>٥) في «معالم السنن» (١/ ٢٠١ \_ هامش السنن) ولفظه: «وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر».

وأما ابن حزم<sup>(۱)</sup> فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الردّ، ولم يعلله بابن عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن حريج وابن عقيل، وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشد، قال: وهو ضعيف<sup>(۲)</sup>؛ ورواه أيضاً عن ابن عقيل شريك<sup>(۳)</sup> وزهير بن محمد<sup>(٤)</sup> وكلاهما ضعيف. وقال أيضاً: عمر بن طلحة

<sup>(1)</sup> في «المحلى» (٢/ ١٩٤ \_ ١٩٥).

۲) ضعفه ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٢١).
 وقال ابن حجر في «التقريب» (٣٠٤/٢): صدوق سيء الحفظ.
 وانظر: «الكامل» (٧/ ٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) شريك بن عبد الله النخعى الكوفى القاضى أبو عبد الله.

ضعفه ابن حزم في «المحلى» (١٧/٤) و(٧/ ٢٦٥) و(٨/ ٢٦٨) و(١١ / ٢١٨) وقال: مدلس يدلس المنكرات عمن V(0,0) فيه إلى الثقات. «المحلى» (٩/ ١٧١) و(١٧١ / ٣٣٣) و(٨/ ٢٦٣).

وقال في «الإحكام» (١/ ١٤٢): ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام.

قلت: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (١/ ٣٥١): «صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ أن ولى القضاء».

وقال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ١٠): «وثقه ابن معين، وقال غيره سيء الحفظ، وقال النسائى: ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري».

وقال ابن عدي: والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتى من سوء حفظه.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (رقم ٥٦) وقال: كان يتبرأ من التدليس، ونسبه عبد الحق في «الأحكام» إلى التدليس وسبقه إلى وصفه به الدارقطني.

<sup>•</sup> قلت: وأما رواية شريك بن عبد الله عن ابن عقيل:

فقد أخرجه أحمد (٦/ ٣٨١) ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن ابن عقيل به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨/١) ومن طريقه ابن ماجه رقم (٦٢٧) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك به، ولم يذكر غسل الفجر.

وأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٤) من طريق يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٤) زهير بن محمد التميمي، أبو المنذر الخرساني المروزي الخرقي.

قال ابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٩٤) و(٤/ ١٣٢): ضعيف.

قلت: قال الذهبي في «الكاشف» (١/٣٢٧): «ثقة يغرب ويأتي بما ينكر».

وقال الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص٤٠٣: «مختلف فيه، وأفرط ابن عبد البر فقال أنه ضعيف عند الجميع، وتعقبه صاحب «الميزان» بأن الجماعة احتجوا به وهو كما قال» اه.

الذي رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر.

وقد رد ابن سيد الناس ما قاله، قال: أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل؛ وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما (۱۱). وقال أحمد (۲۱): مستقيم الحديث. وقال أبو حاتم (۳): [۲۳۹/ج] محله الصدق وفي حفظه شيء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق.

وقال البخاري في تاريخه الصغير (٤) ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.

وقال عثمان الدارمي (٥): ثقة صدوق وله أغاليط. وقال يحيى (٥): ثقة.

وقال ابن عدي<sup>(1)</sup>: ولعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطئوا عليه؛ وأما حديثه ههنا فمن رواية أبي عامر العقدي عنه وهو بصري، فهذا من حديث أهل العراق. وأما عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة، وقد نبه الترمذي<sup>(۷)</sup> على أنه لم يقل: عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج وإن غيره يقول: عِمْران وهو الصواب.

<sup>=</sup> انظر: «الميزان» (٢/ ٨٤) والكامل (٣/ ١٠٧٣).

وقلت: وأما رواية زهير بن محمد عن ابن عقيل:

فقد أخرجها أحمد (٦/ ٤٣٩) حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا زهير \_ يعني ابن محمد الخرساني \_ عن عبد الله بن محمد \_ يعني ابن عقيل بن أبي طالب، به. وأخرجه أبو داود رقم (٢٨٧) حدثنا زهير بن حرب وغيره، قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو به. وأخرجه الترمذي رقم (١٢٨) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي (عبد الملك بن عمرو) به.

وأخرجه الدارقطني (٢١٤/١) من طريق أبي عامر العقدي. ورواه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (٢٣٨/١) عن زهير بن محمد، وعبيد الله بن عمرو الرقي، عن ابن عقيل به. وليس فيه الاغتسال لصلاة الفجر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «هدى السارى» لابن حجر (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) رقم الترجمة (١٢٧). (٥) «تهذيب التهذيب» (١/ ٦٣٩).

 <sup>(</sup>۲) في «الكامل» (۲/ ۱۰۷۸).
 (۷) في «سننه» (۱/ ۲۲۵ \_ ۲۲۲).

وأما شريك الذي ضعفه أيضاً فرواه ابن ماجه (١) عن ابن عقيل من طريقه، وشريك مخرّج له في الصحيح (٢).

ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود (٣) عن أحمد أنه قال: إن في الباب حديث، وثالثاً في النفس منه شيء، ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة؛ ويجاب عن ذلك بأن الترمذي (٤) قد نقل عن أحمد تصحيحه نصاً، وهو أولى مما ذكره أبو داود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد، وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته.

قوله: (أنعتُ لكِ الكُرسفَ)، أي أصف لك القطن.

قوله: (فتلجّمي)، قال في الصّحاح (٥) والقاموس (٢): اللّجام ما تشدّ به الحائض. قال الخليل: معناه افعلي فعلًا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع اللجام استرسال الدابة. وأما الاستثفار: فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حَقَب (٧) تشده في وسطها بعد أن تحتشي كرسفاً فيمنع ذلك الدم. وقولها: «إنما أثجُّ ثجًا»، الثجُّ: السيلان وقد استعمل في الحلب في الإناء، يقال: حلب فيه ثجاً، واستعمل مجازاً في الكلام، يقال للمتكلم مثجاج بكسر الميم.

قوله: (ركضة من [ركضات] (^) الشيطان) أصل الركض الضرب [٦٣ب] بالرجل والإصابة بها، وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركض بآلة.

<sup>(</sup>۱) في «سننه» رقم (٦٢٧). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم. (٣) انظر: سنن أبي داود (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١/٢٢٦).

وخلاصة القول أن حديث حمنة بنت جحش حديث حسن وقد صحَّحه أبو الأشبال في شرحه وتحقيقه لسنن الترمذي (٢٢٧/١) والألباني في «إرواء الغليل» رقم (١٨٨). كما قد سبقهما الإمامان الجليلان البخاري وأحمد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) للجوهري (٧٠٢٧/٥). (٦) في «القاموس المحيط» (ص١٤٩٣).

<sup>(</sup>٧) الحَقّبُ بالتحريك: الحزام الذي يلو حَقوَ البعير. «لسان العرب» (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>A) زيادة من (أ) و(ب).

قوله: (فتحيَّضي) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة: أي اجعلي نفسك حائضاً. والحديث استدل به من قال إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء، ولكنه كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجة (۱)، ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسها، والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم، وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم.

واستدل به أيضاً من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي<sup>(۲)</sup>: قال ابن العربي<sup>(۳)</sup> والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحباً، انتهى. وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن لأنه على على الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب، وكذا قوله في الحديث: أيّهما فعلتِ أجزأ عنك»<sup>(٤)</sup>.

قال المصنف (٥) رحمه الله: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة [٢٤٠/ج] واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهّيها لقوله ﷺ: «حتى إذا رأيتِ أن قد طَهُرَتِ واستنقيتِ» (٤)، انتهى.

# [الباب الرابع] باب الصفرة والكدرة بعد العادة

٧/ ٣٧٤ - (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) قالَتْ: «كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧) وَالبُخَارِيُّ (٨) ولم يَذْكُر بَعْدَ الطُّهْرِ). [صحيح]

<sup>(</sup>١) قلت: الحديث حسن كما تقدم وعلمت آنفاً.

<sup>(</sup>٢) لم يطبع الكتاب كاملًا، وما طبع منه لم يصل إلى أبواب الحيض.

<sup>(</sup>٣) انظر: «عارضة الأحوذي» (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) وهو جزء من حديث الباب رقم (٦/٣٧٣)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية في «المنتقى» (١/٥٧١). (٦) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۷) في "سننه" رقم (۳۰۷). (۸) في "صحيحه" رقم (۳۲٦).

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم (١)، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً»، يعني في الحيض. وللدارمي (٢): «بعد الغسل».

قال الحافظ<sup>(٣)</sup>: ووقع في النهاية<sup>(٤)</sup> والوسيط<sup>(٥)</sup> زيادة في هذا: «وراء العادة»، وهي زيادة باطلة.

وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ: «كنا نعد الصُّفرةَ والكُدْرة حيضاً» فقال النووي في شرح المهذب<sup>(٦)</sup>: لا أعلم من رواه بهذا اللفظ [٨٧أ/ب].

والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما في وقت الحيض فهما حيض، وقد نسب القول بذلك في البحر (۱) إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبري. وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في البحر (۱) مستدلًا لهم إذ هو أذى، ولقوله تعالى: ﴿حَقَّ يَطْهُرُنَ اللهُ وَلَوله عَلَيْ لحمنةً: "إذا

<sup>(</sup>١) في «المستدرك» (١/٤/١) وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۱/ ۲۱٥). (۳) في «التلخيص» (۱/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٤) لعله: «نهاية المَطلَبُ في دراية المذهب»، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفى عام (٤٧٨ه).

<sup>(</sup>٥) «الوسيط في المذهب»، للغزالي.

<sup>(</sup>r) (Y\ r 1 3).

ثم قال النووي: «لكن صح عن عائشة رضي الله عنها قريب من معناه، فروى مالك في «الموطأ» \_ (٥٩/١) عن عقبة بن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة قالت: «كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدُّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة».

هذا لفظه في «الموطأ» وذكره البخاري في «صحيحه» تعليقاً بصيغة الجزم ـ (١/ ٤٢٠ رقم اللباب ١٩) ـ فصح هذا اللفظ عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>•</sup> والدُّرْجةُ: بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم، وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي خَرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أم لا؟.

 <sup>•</sup> وقولها: القَصّة: هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص، فهذا موقوف على عائشة» اه.

<sup>(</sup>٧) (١/ ١٣١ \_ ١٣٢).(٨) سورة البقرة: الآية (٢٢٢).

رأيتِ أنَّكِ قد طهرتِ واستنقيتِ فصلِّي (١) ، وفي رواية عن القاسم ليس حيضاً إذا توسطه الأسود ، لحديث: «إذا رأيتِ الدَّمَ الأسود فأمسكي عن الصَّلاة ، حتى إذا كان الصُّفرة فتوضئي وصلِّي (٢) ولحديث الباب؛ وعورضا بقوله على لعائشة: «لا تصلي حتى تري القصَّة البيضاء (٣). وقولها: «كُنَّا نَعُدُّ الكدرة والصفرة ـ في أيام الحيض ـ حَيْضاً (٤) ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. وفي رواية عن الناصر والشافعي، وهو مَرْوِيُّ عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من الناصر والشافعي: إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا، هذا حاصل ما في البحر (٥).

وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث: إن المراد كنا في زمانه على مع علمه فيكون تقريراً منه. ويدل بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور.

٨/ ٣٧٥ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله [تعالى] (٢) عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: «في المَرأةِ الَّتِي تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، أَوْ قَالَ عُرُوقٌ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧) وَأَبُو دَاوُدَ (٨) وَابْنُ مَاجَهُ) (٩). [صحيح]

[الحديث إسناده في سنن ابن ماجه (۱۰) هكذا: حدثنا محمَّدُ بنُ يحيى، عن عُبيد اللَّهِ بن مُوسىٰ، عن شيبانَ، عن يحيىٰ بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أم بكر الله يعرف حالها، وبقية الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٦/ ٣٧٣) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود رقم (٢٨٦) والنسائي (١/ ١٨٥). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (١/ ٩٥) والبخاري تعليقاً (١/ ٤٢٠ رقم الباب ١٩) وقد تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٣٧) وابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٥٠) بنحوه عن عائشة بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٣١ \_ ١٣٢). (٦) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۷) في «المسند» (۲/ ۷۱). (۸) في «سننه» رقم (۲۹۳).

۹) فَی «سننه» رقم (۲۶۲). (۱۰) (۱/۲۱۲).

و](١)الحديث حسنه المنذريّ (٢) وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر، وقد تقدم الخلاف فيه.

قوله: (يريبها) بفتح الياء: أي تشك فيه هل هو حيض أم لا؟ يقال: رابني الشيء يريبني: إذا شككت فيه.

### [الباب الخامس]

## باب وضوء المستحاضة لكل صلاة

٩/ ٣٧٦ \_ (عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ [رضي الله تعالى عنهم] عن النّبِيّ عَلَيْ قَالَ فِي المُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصّلاةَ أَيّامَ الْفُرَائِها ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّا عِنْدَ كُلّ صَلاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي »، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَابْنُ ماجَه (٤) وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنُ (٥). [صحيح] وتَصُومُ وَتُصَلِّي »، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَابْنُ ماجَه (٤) وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنُ (٥). [صحيح] الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه.

قال ابن سيد الناس [٢٤١/ج] في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء، وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي بن ثابت وهو أبو اليقظان واسمه عثمان بن عُمير بن قيس الكوفي وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان وأعشى ثقيف كله واحد. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم (7): ترك ابن مهدي حديثه. وقال أبو حاتم أيضاً: إنه ضعيف الحديث منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه. وقال أبو أحمد الحاكم (7): ليس بالقويّ عندهم ولم يرضه يحيى بن سعيد. وقال النسائي (8): ليس بالقويّ. وقال الدارقطني:

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مختصر سنن أبي داود» (١/ ١٨٨ \_ ١٨٩) لترى كلام ابن القيم رحمه الله حول هذا الحديث.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في «سننه» رقم (٢٩٧).(٤) في «سننه» رقم (٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) في «سننه» رقم (١٢٦) وسكت عنه الترمذي ولم يحسنه.

<sup>(</sup>٦) في «الجرح والتعديل» (٣/١/١٦١).

<sup>(</sup>۷) انظر: «الميزان» (۳/ ٥٠) و «التاريخ الكبير» (۳/ ۲/ ۲٤٥) و «لسان الميزان» (۷/ ۳۰۲) و «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص ٢٦٢ و «الكاشف» (٢/ ٢٢٣) و «تهذيب التهذيب» (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>۸) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (٤٣٨).

ضعيف. وقال ابن حبان (۱): اختلط حتى لا يدري ما يقول لا يجوز الاحتجاج به. قال الترمذي (۲): «سألتُ محمداً: يعني البخاري عن هذا الحديث فقلتُ عَديُّ بنُ ثابت عن أبيه عن جدِّه، جَدُّ عديِّ بن ثابت ما اسمه ؟ فلم يَعْرف محمدٌ اسْمَهُ، وذكرتُ لمحمدٍ قولَ يحيى بن مَعينِ أن اسمه (دينَارٌ) فلم يَعْبَأُ به».

وقال الدمياطي في عديّ المذكور<sup>(٣)</sup>: هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، ووهم من قال اسم جده دينار، وعديّ هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح، وثقه أحمد بن حنبل. وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال أبو داود في سننه (1): حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها لا يصحّ منها شيء، وذكر في آخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على أيوب ابن مسكين وفيه خلاف، وقد اضطرب أيضاً فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعاً، وعن حجاج عنها موقوفاً، وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفاً ذكره المزي في الأطراف.

والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك. ويدل أيضاً أنها تتوضأ عند كل صلاة، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده (٦)، وبما ثبت في رواية للبخاري (١) بلفظ: «وتوضئي لكل صلاة» وغير ذلك، وذهبت العترة وأبو حنيفة (٨) إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت، فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. [37أ] واستدل لهم في البحر (٩) بحديث فاطمة بنت أبي حبيش (١٠٠)، وفيه: «أن

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب التهذیب» (٣/ ٨٥). (٤) (١٠/١١ \_ ٢١١).

<sup>(0)</sup> انظر: «المجموع» (٢/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) رقم (۲۰/ ۳۷۷) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>V) في الصحيحه، رقم (٢١٤). (A) (١٤٣/١ ـ ١٤٣).

<sup>.(128/1) (4)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه برقم (٣٦٨/١) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

النبي على قال لها: وتوضئي لوقت كل صلاة» وستعرف قريباً أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كل صلاة كما زعمه، فإن قيل إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل صلاة، فيجاب بما قاله في الفتح<sup>(۱)</sup> من أنه مجاز يحتاج إلى دليل، فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي<sup>(۲)</sup>، وبما في حديث أسماء<sup>(۳)</sup> بلفظ: «[وتتوضأ]<sup>(٤)</sup> فيما بين ذلك» وقد تقدم، وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة، وقد تقدم وسيأتي<sup>(۱)</sup>.

• 1 / ٣٧٧ \_ (وَعَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (١٠ قَالَتْ: «جاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى النَّبِيّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إنّي امْرأةُ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ لَهَا: «لا، اجْتَنبي الصَّلاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي وَتَوَضَّئي لِكُلِّ صَلاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدّمُ على الحَصِيرِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٨) وَابْنُ ماجَهُ (٩). [صحيح دون قوله: «وإن قطر...»]

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي (١٠) وأبو داود (١١) [٢٤٢/ج] والنسائي (١٢) وابن حبان (١٣)، ورواه مسلم (١٤) في الصحيح بدون قوله: «وتوضئي لكل صلاة»، وقال: وفي آخره حرف تركنا ذكره، قال البيهقي (١٥): هو قوله: «وتوضئي» وتركها لأنها زيادة غير محفوظة، وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا رواها الدارمي (٢١)

<sup>.((1) (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) بل المتقدم برقم (٣٦٨/١) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٩٦) وابن حزم في «المحلى» (١٨/١ رقم المسألة ٢٦٩) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٠٠١ ـ ١٠٠) والدارقطني (١٠٥/١ رقم ٥٣) والبيهقي (١٩٣٨ ـ ٣٥٤) عن أسماء بنتِ عميس مرفوعاً بلفظ: «ولتجلِس في مِركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحداً، وتغتسل للفجر غسلًا. وتتوضأ فيما بين ذلك». وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وتوضأ).

٥) تقدم برقم (١/٣٦٨) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) سيأتي برقم (١٠/ ٣٧٧) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۷) زيادة من (ج). (۸) في «المسند» (۲/٤٠٪).

<sup>(</sup>٩) في «سننه» (رقم: ٦٢٤). (١٠) في «سننه» (رقم: ١٢٥).

<sup>(</sup>۱۱) في «سننه» (رقم: ۲۸۲). (۱۲) في «سننه» (۱/ ۱۸۱، ۱۸۵).

<sup>(</sup>۱۳) في «صحيحه» (رقم: ۱۳۵۰). (۱٤) في «صحيحه» (رقم: ٣٣٣).

<sup>(</sup>١٥) في «السنن الكبرى» (١/ ٣٢١). (١٦) في «سننه» (١٩٩/١).

والطحاوي(١)، وأخرجها أيضاً البخاري(٢).

وقد أعل الحديث بأن حبيباً (٣) لم يسمع من عروة بن الزبير (٤) وإنما سمع من عروة المزني (٥)، فإن كان عروة المذكور في الإسناد عروة بن الزبير [ ( VV - V - V ) ] كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع، لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس، وإن كان عروة هو المزنى فهو مجهول (٢).

وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى(٧) بإسناد ضعيف والبيهقي(٨). وعن

في «شرح معاني الآثار» (١٠٢/١).

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» رقم (۲۲۸ و۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) هو حبيب بن أبي ثابت: قيس \_ ويقال: هِند \_ بن دينار الأسديُّ مولاهم، أبو يحيىٰ الكوفي، ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس. من الثالثة مات: سنة (١١٩هـ). «التقريب» رقم (١٠٨٤).

<sup>(</sup>٤) هو عُروة بن الزبير بن العوام بن خُويلد الأسديُّ، أبو عبد الله المدني: ثقة فقيه مشهور من الثالثة. مات سنة (١٩٤هـ) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان. «التقريب» رقم (٤٥٦١).

<sup>(</sup>٥) هو عروة المزني، شيخ لحبيب بن أبي ثابت: مجهول، من الرابعة. «التقريب» رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي داود: عروة غير منسوب، وقد نسبه ابن ماجه، والدارقطني، والبزار، وإسحاق بن راهويه، فقالوا: عروة بن الزبير، الأمر الذي دل على أن عروة في رواية أبي داود، هو عروة بن الزبير، لا عروة المزني. وعليه فإن سنده عند أبي داود صحيح.

وأما دعوى الانقطاع: بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير، فغير مسلّمة كما جنح إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر قائلًا: لا شك أن حبيب بن أبي ثابت أدرك عروة. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً منه، كما قال أبو داود في «سننه»: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً. اه. وهو يشير إلى ما رواه الترمذي في الدعوات بسنده عن حبيب عن عروة عن عائشة وقال: حسن غريب. ومراد أبي داود بهذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير.

ويؤيد حديث حبيب ما أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة، وفيه: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت اهد. من تعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدنى على «التلخيص الحبير» (١٦٨/١).

 <sup>(</sup>۷) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۱۹۹/۱) وضعف إسناده.
 مع العلم أنني لم أجده في «المسند المطبوع».

<sup>(</sup>۸) في «السنن الكبرى» (۱/٣٤٧).

سودة بنت زمعة رواه الطبراني (١).

والحديث يدلُّ على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه. ويدلُّ على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض، وكذلك الحديث الذي قبلَه يدلُّ على ذلك، وقد تقدُّم البحثُ فيه في مواضع.

#### [الباب السادس]

### باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها

٣٧٨/١١ ـ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ [رضي الله تعالى عنه](٢): «أَنَّ اليَهُودَ كانُوا إِذَا حَاضَت المَرأةُ منهم لَمْ يُوَاكِلُوها ولم يُجامعوهن في البُيُوتِ، فَسألَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فأنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ (٣) إلى آخِر الآيَةِ، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اضنَعُوا كُلَّ شَيْءِ إلاَّ النَّكاحَ»، وفي لَفْظِ: «إِلَّا الجِماعَ»، رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ)(٤). [صحيح]

قوله: (فسأل) السائل عن ذلك أسيد بن حُضير وعبَّاد بن بشر، وقيل: إن السائل عن ذلك هو أبو الدَّحداح قاله الواقدي، والصواب الأوّل كما في الصحيح (٥).

والحديث يدل على حكمين: تحريم النكاح، وجواز ما سواه.

أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ومستحله كافر، وغير المستحل إن كان ناسياً أو جاهلًا لوجود الحيض أو جاهلًا لتحريمه

(٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>١) في «الأوسط» رقم (٩١٨٤) عن سودة بنتِ زمعة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «المستحاضةُ تدعُ الصلاة أيامَ أقرَائها التي كانت تجلِسُ فيها، ثم تغتسلُ غسلًا واحداً، ثم تتوضَّأ لكل صلاة».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٨١) وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه. (٣) سورة البقرة: الآية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٢) ومسلم رقم (٣٠٢) وأبو داود رقم (٢٥٨) والترمذي رقم (۲۹۷۷) والنسائي (۱/ ۱۵۲) وابن ماجه رقم (٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) أي في «صحيح مسلم» رقم (٣٠٢).

أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة، إن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختار فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعي (١) وتجب عليه التوبة، وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة.

وأما الثاني: أعني جواز ما سواه فهو قسمان:

(القسم الأول): المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة (٢). وقد حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه، وهو كما قال النووي (٣) غير معروف ولا مقبول، ولو صح لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده.

(القسم الثاني): فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي<sup>(٤)</sup>: الأشهر منها التحريم. والثاني: عدم التحريم مع الكراهة. والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز؛ وقد ذهب إلى الوجه الأوّل مالك<sup>(٥)</sup> وأبو حنيفة<sup>(٢)</sup>، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب<sup>(٧)</sup> وشريح<sup>(٨)</sup> وطاوس<sup>(٩)</sup>

في «الأم» (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في «المجموع» (٣٩٣/٢): «... نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد، والمحاملي في «المجموع»، وابن الصباغ، والعبدري وآخرون» اه.

<sup>(</sup>٣) في «المجموع» (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الوجوه بالتفصيل في «المجموع» (٢/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) «الاختيار لتعليل المختار» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٧) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٥٥) عن عبد الرحمٰن بن حرملة أنه سمع رجلًا يسأل سعيد بن المسيب فقال: أباشر امرأتي وهي حائض؟ قال: اجعل بينك وبين ذلك منها ثوباً ثم باشرها».

<sup>(</sup>٨) أخرج عبد الرزاق في «المصنف (١/٣٢٣ رقم ١٢٣٩) عن شريح قال: لك ما فوق الشُور...».

<sup>(</sup>٩) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٣٢٤ رقم ١٢٤٤) عن طاووس قال: يباشرها إذا كان عليها ثبابها».

وعطاء (١) وسليمان بن يسار (١) وقتادة (٢).

وممن ذهب إلى الجواز عكرمة (٣) ومجاهد (٤) والشعبي (٥) والنخعي (٢) وممن ذهب إلى الجواز عكرمة (٩) ومجاهد (١٠) والثوري (٩) والأوزاعي (٩) وأحمد بن حنبل (١٠) [٣٤٢/ج] ومحمد بن الحسن (١١) وأصبغ (١٢) وإسحاق بن راهويه (١٣) وأبو ثور (١٤) وابن المنذر (١٥)

(۱) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (۲٠٦/٢).

(٤) ذكره النووي في «المجموع» (٢/ ٣٩٤).

(٥) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٥/٤) من طريق الشيباني عن الشعبي قال: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها».

(٦) قال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض. ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢٠٨/٢) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١٤/١).

(٧) في «المخطوط» الحاكم والصواب ما أثبتناه وهو (الحكم). أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٥/٤) من طريق غيلان عن الحكم قال: «لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله».

وذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢٠٧/٢ ـ ٢٠٨) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١٤/١).

(A) قال سفيان الثوري: «لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم».
 ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (۲۰۸/۲).

(٩) ذكره النووي في «المجموع» (٢/ ٣٩٤).

(١٠) قال أحمد بن حنبل: ما دون الجماع. ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢٠٨/٢) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١٤/١).

(١١) ذكره النووي في «المجموع» (٢/ ٣٩٤).

(١٢) ذكره النووي في «المجموع» (٢/ ٣٩٤).

(۱۳) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق) (۱/ ۱۲، ۱۳۹).

(١٤) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢٠٦/٢).

(١٥) قال أبو بكر: الأعلى والأفضل إتباع السنة، واستعمالها، ثبت أن النبي ﷺ أمر عائشة رحمها الله أن تنزر ثم يباشرها وهي حائض \_ وهو حديث متفق عليه يأتي تخريجه رقم (٣٨٢/١٥) من كتابنا هذا \_ ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى، والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا =

<sup>(</sup>٢) أخرج عبد الرزاق في «المصنف (١/٣٢٣) رقم (١٢٣٩): «... عن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار».

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٥/٤): عن وكبع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار.

وداود<sup>(۱)</sup>.

وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء مما عدا النكاح، فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه، لما ثبت في الصحيحين<sup>(۲)</sup> من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظ: «مَنْ وقعَ حولَ الحمى يُوشكُ أن يُواقِعَهُ»، وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما، ويشير إلى هذا حديث: «لك ما فوق الإزار»<sup>(۳)</sup>. وحديث عائشة الآتي<sup>(٤)</sup> لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر. وقولها في رواية لهما<sup>(٥)</sup>: «وأيكم يملكُ إِرْبَهُ كما كان رسول الله على يملكُ إِرْبَهُ».

٣٧٩/١٢ ـ (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: [رضي الله تعالى عنهم] (٢) «أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحائِضِ شَيْئاً الْقَى عَلَى فَرْجِها شَيْئاً»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح]

" الله تعالى عنه] (٢) قالَ: هَا لُمْ وَقِ بْنِ أَجْدَعَ [رضي الله تعالى عنه] (٦) قالَ: كُلُّ اللَّهُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها: مَا للرَّجُلِ مِن امْرَأْتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيءٍ إِلَّا الفَرْجَ»، رَوَاهُ البُخارِيُّ في تارِيخِهِ) (٨).

اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك. قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرُنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَتُوهُنَ مِنْ عَنْكُ أَمْرُكُم الله ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فقال غير واحد من علماء الناس: من حيث أمركم الله أن يعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة، والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض» اه.

<sup>(</sup>١) ذكره النووي في «المجموع» (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٦/١ رقم ٥٢) وطرفه رقم (٢٠٥١) ومسلم (رقم: ١٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود رقم (٢١٢) وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (١٤/ ٣٨١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) برقم (١٥/ ٣٨٢) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجها البخاري رقم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٧) في «سننه» رقم (٢٧٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>A) ترجم البخاري لمسروق بن الأجدع في تاريخه (A/ ٣٥ ـ ٣٦ رقم ٢٠٦٥) ولم يذكر الحديث. =

٣٨١/١٤ - (وعَنْ حِرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ [رضي الله تعالى عنهم](١):
 «أنَّهُ سألَ رَسُولَ الله ﷺ: ما يَحِلُّ لي مِن المُرأتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: «لكَ ما فَوْقَ الإِزَادِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>. [صحيح]

قُلْتُ: عَمُّهُ هُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ).

حديث عكرمة [إسناده في سنن أبي داود ( $^{(7)}$  هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة فذكره، ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح، وقد]  $^{(3)}$  سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد قال ابن الصلاح والنووي  $^{(7)}$  وغيرهما: إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود، وصرح أبو داود نفسه  $^{(V)}$  أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج  $^{(\Lambda)}$ ، ويشهد له حديث الأمر

ومسروق بن الأجدع الهمداني، أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة، قال ابن معين: ثقة
 لا يسأل عن مثله. مات سنة (٦٣ هـ).

<sup>«</sup>تهذیب التهذیب» (۱۰۰/۱۰۰ ـ ۱۰۲).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» رقم (۲۱۲). وهو حديث صحيح. (۳) (۱۸٦/۱).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص٣٦ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للنووي (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٧) في رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه (ص٢٧ ـ ٢٨) تحقيق الدكتور: محمد الصباغ.

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في «النكت» (١/ ٤٣٥، ٤٣٨ ـ ٤٤٣) «ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي. بل هو على أقسام:

١ ـ منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.

٢ ـ ومنه ما هو من قبل الحسن لذاته.

٣ ـ ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.

وهذان القسمان كثير في كتابه جداً.

٤ ـ ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً. وكل هذه الأقسام
 عنده تصلح للاحتجاج بها» اهـ.

<sup>«..</sup> ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل:

ابن لهيعة، وصالح مولى التوأمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل، ودلهم بن صالح وغيرهم.

بالاتزار (()، وحديث: «لك ما فوق الإزار» ( $^{(7)}$ ). وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه ( $^{(7)}$ ).

وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص (١) ولم يتكلم عليه، [وإسناده في سنن أبي داود (٥) فيه صدوقان وبقيته ثقات] (٦).

وقد روى أبو داود (۷) من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (۱۰) عن سعيد بن عبد الله الأغطش (۹). ورواه الطبراني (۱۰) من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد. قال الحافظ (۱۱): «لا نعرف أحداً وثقه، وأيضاً عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم (۱۲): روايته عن علي

فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه؟

لا سيما إن كان مخالفاً لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه، وصدقة الدقيقي، وعثمان بن واقد العمري، ومحمد بن عبد الرحمٰن البيلماني، وأبي جناب الكلبي، وسليمان بن أرقم، وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وأمثالهم من المتروكين.

وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديثهم المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه وتارة يكون لذهول منة... فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة، ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه...» اه.

<sup>(</sup>۱) وهو حدیث صحیح سیأتی تخریجه رقم (۱۵/ ۳۸۲) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (١٤/ ٣٨١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم، ولم يخرجه البخاري انظره رقم (٣٧٨/١١) من كتابنا هذا.

<sup>(1) (1/17/1) (3)</sup> 

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ) و(ب).(٧) في «سننه» رقم (٢١٣).

<sup>(</sup>٨) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يُحْمِد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة... «التقريب» رقم (٧٣٤).

<sup>(</sup>٩) سعد بن عبد الله الأغطش، بمعجمتين، الخزاعي مولاهم، الشامي، ويقال: سعيد: لَيْنُ الحديثِ، من الرابعة. د «التقريب» رقم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>١٠) في «الكبير» (٢٠/ ٩٩ \_ ١٠٠ رقم ١٩٤). (١١) في «التلخيص» (١٦٦/١).

<sup>(</sup>۱۲) في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٧٠ رقم ١٢٧٨).

[رضي الله عنه](١) مرسلة، وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالًا».

والحديث الأول: يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلًا بينه وبين ما يتصل به من الرجل.

والحديث الثاني: يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج.

والحديث الثالث: يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عداه، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث أنس وعائشة؛ ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على الجواز [٢٤٠]، والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب.

• ٣٨٢/١٥ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] الله عَلَيْ إَخْدَانَا إِخْدَانَا إِذَا كَانَتْ عَائِشَة وَرُفِي الله عَلَيْ أَنْ يُباشِرَها، أَمَرَها أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ في فَوْرِ حَيْضَتِها ثُمَّ يُباشِرُها»، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

قالَ الخَطَّابِيُّ (٣): فور الحيض: أوَّلُهُ وَمُعْظَمُهُ). [صحيح]

قوله: (أن [٢٤٤] ج] يباشرها)، المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين لا الجماع.

قوله: (أن تأتزر)، في رواية للبخاري<sup>(٤)</sup>: «تَتَّزِرَ»، قال في الفتح<sup>(٥)</sup>: والأولى أفصح، [٧٩أ/ب] والمراد بالاتزار: أن تشد إزاراً تستر به سرّتها وما تحتها إلى الركبة.

قوله: (في فَوْر حيضتها) هو بفتح الفاء وإسكان الواو. ومعناه كما قال الخطابي (٢) كما ذكر المصنف. وقال القرطبي (٦): فور الحيضة: معظم صبها، من فوران القدر وغليانها، والكلام على فقه الحديث قد تقدم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) أحمد (۲/ ۲۳۵) والبخاري رقم (۳۰۲) ومسلم رقم (۲۹۳). قلت: وأخرجه أبو داود
 (۱/ ۱۸۶۲ رقم ۲۲۸) والترمذي (۱/ ۲۳۹ رقم ۱۳۲) وابن ماجه (۲۰۸/۱ رقم ۱۳۵) والدارمي (۱/ ۲۰۲) والنسائي (۱/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) في «معالم السنن» (١/ ١٨٥ ـ هامش السنن).

<sup>(</sup>٤) رقم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) (٤٠٤/١): «تأتزر» بهمزة ساكنة وهي أفصح.

<sup>(</sup>٦) في «المفهم» لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/٥٥٥).

#### [الباب السابع]

## باب كفارة من أتى حائضاً

٣٨٣/١٦ ـ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الَّذي يأتي امْرأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ (١٠).

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ (٢): هَكَذَا الرّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ: «قالَ: دِينارٌ أَوْ نِصْفُ

### دِينارِ». [صحيح]

وفي لَفْظِ للتِّرْمِذِيِّ (٣): «إِذَا كَانَ دَماً أَحْمَرَ فَدِينارُ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَصْفَرَ فَذِينارُ». [إسناده ضعيف]

وفي رِوَايَةٍ لأَحْمَدُ (1): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِي الحائِضِ تُصَابُ دِيناراً، فإنْ أَصَابَها وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْها وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينارٍ». [إسناده ضعيف] كُلُّ ذلكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ).

الرواية الأولى رواها أيضاً الدارقطني (٥) وابن الجارود (٢)، وكل رواتها مخرّج لهم في الصحيح إلا مقسماً الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري (٧) لكن ما أخرج له إلا حديثاً واحداً. وقد صحح حديث الباب الحاكم (٨) وابن

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/۹۲۱ ـ ۲۲۰، ۲۳۷، ۲۸۲، ۳۱۲، ۳۲۵) وأبو داود (۱/۱۸۱ رقم ۲۲۶) والنسائي (۱/۱۸۱ والترمذي (۱/۲۶۱ رقم ۱۳۲) وابن ماجه (۱/۲۲۰ رقم ۱۶۰).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۱/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٣/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧ رقم ١٥٥). (٦) في «المنتقى» رقم (١٠٨).

٧) مِقْسَم بن بَجَرَة، أبو القاسم. مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، الهاشميّ، ويقال: مولى عبد الله بن عباس الهاشمي. سمع ابن عباس. روى عنه عبد الكريم بن الحارث بن مالك الجزريّ في «تفسير النساء» وفي «قصة بدر»، قال محمد بن سعد كاتب الواقدي: اجتمعوا على أنه توفي في سنة إحدى ومائة. (رجال صحيح البخاري) (٢/ ٧٣٣ رقم ١٢٢١).

<sup>(</sup>٨) في «المستدرك» (١/١٧١ - ١٧٢) وقال: حديث صحيح... فأما عبد الحميد بن عبد الرحمٰن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن الجزري ثقة مأمون... =

القطان (١) وابن دقيق العيد (٢).

وقال أحمد<sup>(٣)</sup>: ما أحسن حديث عبد الحميد<sup>(٤)</sup> عن مِقْسَم عن ابن عباس فقيل تذهب إليه، فقال: نعم.

وقال أبو داود (٥): «وهي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة». وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر. قال الحافظ (٦): والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداً.

ويجاب عنه بما ذكره أبو الحسن بن القطان (٧)، وهو ممن قال بصحة الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأ، والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قُبِل، ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة، فهم إذا قالوا: روي فيه بدينار وروي بنصف دينار، وروي باعتبار صفات الدم. وروي دون اعتبارها، وروي باعتبار أول الحيض وآخره،

<sup>=</sup> ووافقه الذهبي. كذا قالا.

قلت: لقد وقع في كلام الحاكم خلط بين راويين اتفقا في اسميهما واسم أبيهما وهما: «عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد الخطاب العدوي أبو عمر المدني الثقة» و«عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو الحسن، الجزري، مجهول».

والظاهر أنه أراد عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي، فاختلط عليه، فكناه بكنية الجزري والله أعلم. إذ أن كل من رواه من طريق شعبة عن الحاكم، إنما رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن العدوي المدني، لا الجزري الشامي، وهو نفس طريق الحاكم ولكنه أخطأ في كنيته رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» (١٥/ ٢٧١ ـ ٢٨٠ رقم ٢٤٦٨) وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٦٦): «وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب» اه.

<sup>(</sup>٢) في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (٣/ ٢٦٢ \_ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٦٥) وابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) عبد الحميد هذا هو ابن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب، كان عاملًا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقد أخرج له الشيخان ـ كما في «تهذيب الكمال» (١٦/ ٤٤٩ و ٤٥٩) ـ في مواضع.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١/ ١٨٢). (٦) في «التلخيص» (١٦٦١).

<sup>(</sup>٧) في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٧١ ـ ٢٨٠ رقم ٢٤٦٨).

وروي دون ذلك، وروي بخمسي دينار، وروي بعتق نسمة، وهذا عند التدين والتحقيق لا يضرّه، ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد، وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال الخطابي (١): والأصحّ أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.

ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة، وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف.

قال ابن سيد الناس: من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه، وأما قول شعبة أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرّة فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلًا عنده، ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه. قال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً وهو مذهب أهل الأصول، لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول: [٥٤٧/ج] قال الحافظ (٢): وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه.

وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام<sup>(۳)</sup> وهو الصواب<sup>(٤)</sup>، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة<sup>(٥)</sup> وحديث القلتين<sup>(١)</sup> ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي

<sup>(</sup>۱) في «معالم السنن» (۱/ ۱۸۱ \_ هامش السنن). ولفظه: «... أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلًا مرفوعاً. والذِّمَم بَريّةٌ إلا أن تقوم الحجة بشغلها...» اه.

<sup>(</sup>۲) في «التلخيص» (۱٦٦٦/۱).

<sup>(</sup>٣) «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (٣/ ٢٥٧ \_ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) وقد صححه أيضاً ابن التركماني، وابن القيم، وابن حجر، والألباني. انظر: «إرواء الغليل» رقم (١٩٧) و«التلخيص الحبير» (١/٥١٥ ـ ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح تقدم برقم (١٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وهو حديث صحيح تقدم برقم (١٤) من كتابنا هذا.

في دعواه في شرح المهذب<sup>(۱)</sup> والتنقيع<sup>(۲)</sup>؛ والخلاصة<sup>(۳)</sup> أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم<sup>(٤)</sup> في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح<sup>(٥)</sup>.

وأما الرواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي (٢) البيهقي (٧) والطبراني (٨) والدارقطني (٩) وأبو يعلى (١٠) والدارمي (١١)، بعضهم من طريق سفيان

<sup>(1) (1/197).</sup> 

<sup>(</sup>٢) «التنقيح في شرح الوسيط» (١/ ٤١٥ بهامش الوسيط».

<sup>(7) (1/177</sup> \_ 777).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢) وقال: هذا حديث صحيح... ووافقه الذهبي. فلذا قال الحافظ في «التلخيص» (١٦٦/١): «وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب، والتنقيح، والخلاصة، أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه» اه.

<sup>(</sup>٥) في «شرح مشكل الوسيط» (١/ ٤١٥ بهامش الوسيط).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>۷) في «السنن الكبرى» (۱/ ۳۱۷) من طريق سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>٨) في «المعجم الكبير» (٢٠١/١١) رقم ١٢١٣٥) من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>٩) في «سننه» (٣/ ٢٨٧) رقم (١٥٨) من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم، عن ابن عباس، به.

ورقم (١٥٧) من طريق سفيان عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>١٠) في «المسند» (٣٢٠/٤ ـ ٣٢١ رقم ٢٤٣٢/١٠٥) من طريق أبي جعفر عن عبد الكريم بن أبي الخارق، عن مقسم، عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>١١) في «السنن» (١/ ٢٥٤) من طريق سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس، به.

• قال ابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٢٥٢) «واعلم أن هذا الحديث يُروى عن عبد الكريم غير منسوب... فبلغني عن الوَقَشِي \_ الظاهر أنه: أبو الوليد هشام بن أحمد الأندلسي، الوقشِي المترجم في «سير أعلام النبلاء» (١٩ / ١٣٤ \_ ١٣٦) فقد ذكر الذهبي أن له تنبيهات وردوداً؛ نبه على كتاب الكلاباذي في رجال البخاري، وعلى «المؤتلف» للدارقطني، وعلى «الكنى» لمسلم أنه قال: «عبد الكريم هو ابن مالك أبو سعيد الجزرى».

قلت: و«عبد الكريم بن مالك» و«عبد الكريم أبو أمية» كلاهما يروي عن مِقْسَم وقد تبين =

عن خصيف وعليّ بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثتهم عن مقسم، وبعضهم من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم، وخصيف فيه مقال (١١)، وعبد الكريم مختلف فيه، وقيل: مجمع على تركه (٢)، وعلي بن بذيمة فيه أيضاً مقال (π).

وأما الرواية الثالثة من حديث الباب فقد أخرج نحوها البيهقي<sup>(١)</sup> من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

في رواية روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن عبد الكريم أبي أمية بلفظ: أن رسول الله ﷺ قال: «الذي يأتي امرأته وهي حائض..» وسيأتي \_ (٣/ ٢٧١) \_ وهذا يضعف قول الوَقِّشي» اهـ.

قلت: في سنده عبد الكريم أبو أمية وهو \_ فيما أرى \_ ابن أبي المخارق، مجمع على تركه. فلذا إسناد الحديث مرفوعاً ضعيف جداً.

وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٥) من حديث علي بن الحكم البُناني، عن أبي الحسن الجزّري عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً عليه بلفظ: «إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار».

وفي سنده. أبو الحسن الجزري: مجهول كما في «التقريب» رقم (٨٠٤٧).

<sup>(</sup>١) خصيف بن عبد الرحمٰن الجزري أبو عون الحضرمي.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: خصيف ليس هو بقوي في الحديث، «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٤٨٤ رقم ٣١٨٧).

وقال علي بن المديني: سمعت يحيى القطان يقول: كنا نجتنب خصيفاً، «الكامل» (٣/

وقال عثمان بن سعيد في «تاريخه» (ص١٠٦ رقم ٣١٠): قلت ليحيى بن معين: فعبد الكريم أحب إليّ، وخصيف ليس به بأس.

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري: نزل بمكة، كان يُعلّم بها، ليس هو بشيء، شبه المتروك، وضعفه الأكثرون، مات سنة (١٢٦ه).

انظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ٢/ ٨٩) و«الميزان» (٢/ ٦٤٦) و«المجروحين» (٢/ ١٤٤) و«الجرح والتعديل» (٣/ ١٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) على بن بذيمة، الحرّاني: قال أحمد: صالح الحديث، لكنه رأس في التشيع. (العلل رواية عبد الله: ٤٤٨٩)، وعنه في «الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٦/١). وأطلق توثيقه غير واحد.

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٢/ ٢٦٢) و «التقريب» (٢/ ٣٢).

 <sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٣١٦/١). وفيه عبد الكريم وقد تقدم الكلام عليه.
 وفيه أمر آخر؛ وهو أن سعيد بن أبي عروبة، رواه عن عبد الكريم بسنده، فجعل التفسير =

والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس<sup>(۱)</sup> والحسن البصري<sup>(۲)</sup> وسعيد بن جبير<sup>(۳)</sup> وقتادة والأوزاعي<sup>(۵)</sup> وإسحاق<sup>(۲)</sup> وأحمد في الرواية الثانية عنه<sup>(۷)</sup> والشافعي في قوله القديم<sup>(۸)</sup>. واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة؛ وقال الباقون: دينار<sup>(۹)</sup> أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب.

وقال عطاء (١٠) وابن أبي مليكة (١١) .....

- (٤) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢/٠٢٠).
- (٥) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢/٠٢١).
  - (٦) ذكره النووى في «المجموع» (٢/ ٣٩١).
- (٧) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٣٩).
- (۸) ذكره النووي في «المجموع» (۲/ ۳۹۰). (۹) الدينار (ذهب) = 6,70غ.
- (١٠) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٣٣٠ رقم ١٢٦٩) عن عطاء قال: «لم أسمع فيه بكفارة معلومة، فليستغفر الله».
- (۱۱) ابن أبي مليكة: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي المكي الإمام الحجة الحافظ، القاضي، تابعي فقيه، وكان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٨٨  $_{-}$  ٩٠) «شذرات الذهب» (١/ ١٥٣) «الجرح والتعديل» (٥/ ٩٩). «النجوم الزاهرة» (١/ ٢٧٦).
- أخرج الدارمي (١/ ٢٥٣) عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يستغفر الله».

<sup>=</sup> من قول مِقْسَم، أخرجه البيهقي (٣١٧/١)، ولفظه: «أن النبي على أمر أن يتصدق بدينار أو نصف ديناًر. وفسر ذلك مقسم فقال: «إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار».

<sup>•</sup> وأخرج أبو داود في «سننه» (٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣ رقم ٢١٦٩) من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار». [صحيح موقوف].

<sup>(</sup>١) تقدم الأثر عند أبي داود رقم (٢١٦٩) آنفاً.

<sup>(</sup>٢) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٣٢٩/١ رقم ١٢٦٧) عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان.

<sup>(</sup>٣) قال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٢١٠): «وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة هذا قول سعيد بن جبير.

والشعبي<sup>(۱)</sup> والنخعي<sup>(۱)</sup> ومكحول<sup>(۳)</sup> والزهري<sup>(3)</sup> وأبو الزناد<sup>(6)</sup> وربيعة<sup>(۲)</sup> وحماد بن أبي سليمان<sup>(۷)</sup> وأيوب السختياني<sup>(۸)</sup> وسفيان الثوري<sup>(۹)</sup> والليث بن سعد<sup>(۱۱)</sup> ومالك<sup>(۱۱)</sup> وأبو حنيفة<sup>(۱۱)</sup>، وهو الأصح عن الشافعي<sup>(۱۱)</sup> وأحمد في إحدى الروايتين<sup>(31)</sup> وجماهير من السلف: أنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة. وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن، قالوا: والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة، وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب، فالمصير إليها متحتم، وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها.

قال المصنف<sup>(۱۵)</sup> بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل. انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرج الدارمي (١/ ٢٥٢) عن الشعبي قال: يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود.

<sup>(</sup>٢) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٣٢٩/١ رقم ١٢٦٩) عن النخعي قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله.

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٣٣٠ رقم ١٢٧١) عن مكحول قال: يستغفر الله ويتوب إليه.

<sup>(</sup>٤) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الزناد: عبد الرحمٰن بن عبد الله بن ذكوان أبو محمد المدني، الإمام الفقيه الحافظ، كان من أوعية العلم، وكان فقيهاً مفتياً.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (٨/ ١٥٠ \_ ١٥٠) و «التاريخ الكبير» (٥/ ٣١٥) و «تاريخ بغداد» (١٠/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (٢١١/٢) عنه، وانظر: «المجموع» (٣٩١/٢).

<sup>(</sup>٧) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (٢١١/٢) عنه، وانظر: «المجموع» (٣٩١/٢).

<sup>(</sup>A) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (٢١١/٢) عنه، وانظر: «المجموع» (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٩) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٢١١) عنه، وانظر: «المجموع» (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>١٠) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (٢١١/٢) عنه، وانظر: «المجموع» (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>١١) انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لأبي بكر بن حسن الكشناوي. (١٤٤/١ \_ ١٤٥).

<sup>(</sup>١٢) انظر: «رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين» بتحقيقنا (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۱۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۲/ ۳۹۱).

<sup>(</sup>١٤) انظر: «المغنى» لابن قدامة (١/ ٤١٩ \_ ٤٢٠).

<sup>(</sup>١٥) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٨١/١).

#### [الباب الثامن]

## باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة

النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِلنِّسَاء: «أَلَيْسَ شَهادَةُ المَرأةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلى، النَّبِيَ ﷺ قالَ لِلنِّسَاء: «أَلَيْسَ شَهادَةُ المَرأةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلى، قالَ: «فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِها، أَلَيْسَ إِذَا حاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى، قالَ: «فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَان دِينها»، مُحْتَصَرٌ منَ البُخارِيُّ)(٢). [صحيح]

الحديث أخرجه مسلم (٣) من حديثه، وأخرجه أيضاً مسلم عمن حديث ابن عمر بلفظ: «تمكثُ اللياليَ ما تصلِّي، وتفطرُ في شهر رمضان، فهذا نقصانُ دينِها» واتفقا عليه من حديث أبي هريرة (٥). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢) من حديث ابن مسعود.

قوله: (لم تصل ولم تصم)، فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس.

والحديث يدل على عدم [٢٤٦/ج] وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع (٧)، [٩٧ب/ب] ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان (٨)، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه، بل المراد التحذير من الافتتان بهن، وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله في

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ج). (۲) فی «صحیحه» (۲، ۲۰۵ رقم ۳۰۶).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (١/ ٨٧ رقم ٨٠).(٤) في «صحيحه» (١/ ٨٦ رقم ١٣٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٨٧ رقم ٨٠) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي ﷺ، ولم يخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (٢٠٢/٤ ـ ٢٠٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>V) ذكره ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص٣٧ رقم ٢٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: «الفصل العاشر» في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسقَ أهل الملة لا يُكفّر بذنب دون الشرك إلا إذا استحلّه وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولةً ما لم يُغرغِرْ.

من كتاب «معارج القبول» للحكمي بتحقيقي (٣/ ١١٧٧ ـ ١٢٢٢).

الفتح (۱)، ورواه عن النووي لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلًا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها? قال النووي (۲): [۱۵] الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليست كذلك. قال الحافظ (۳): وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تثاب وقفة.

٣٨٠/١٨ ـ (وَعَنْ مُعاذَةَ [رضي الله تعالى عنها] (١٠) قالَتْ: «سألْتُ عائَشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (١٠) قَلُتُ: «سألْتُ عائَشَة [رضي الله تعالى عنها] (١٠) فَقُلْتُ: ما بالُ الحائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّدَة؟ قالَتْ: كانَ يُصِيبُنا ذلكَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ»، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (٥). [صحيح]

نقل ابن المنذر<sup>(1)</sup> والنووي<sup>(۷)</sup> وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام.

وحكى ابن عبد البر (^) عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة.

وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة.

قال الحافظ: لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٠٦/۱). (۲) في «شرحه لصحيح مسلم» (۲/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) في «الفتح» (١/ ٤٠٧).(٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٢) والبخاري (١/ ٤٢١ رقم ٣٢١) ومسلم (١/ ج٢٦٥ رقم ٦٩/ ٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٢) والبسائي (١/ ٣٣٥) وأبو داود (١/ ١٨٠ رقم ٢٦٢) والترمذي (١/ ٢٣٤ رقم ١٣٠) والنسائي (١/ ١٩١) وابن ماجه (١/ ٢٠٧) رقم ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) في كتابه «الإجماع» (ص٣٧ رقم ٢٩). (٧) في «المجموع» (٢/ ٢٥١، ٣٥٥).

 <sup>(</sup>A) في «الاستذكار» (٣/ ٢١٨ رقم ٣٥٢٤).
 «وهذا إجماع من علماء المسلمين، نقلته الكافة، كما نقلته الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج، يرون على الحائض الصلاة» اهـ.

<sup>(</sup>٩) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٢٢٠ رقم ٣٥٤١): «وعن معمر، عن الزهريِّ قال: الحائضُ تقضى الصومَ، ولا تقضى الصلاة. قلت: عمن؟ قال: اجتمع الناس =

وغيره، ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح، ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ: «فلم نكن نقضي» ذكر معناه في الفتح، ولا تتمّ المنازعة في الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء، أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض، والكل ممنوع.

وقد ذهب الجمهور كما قاله النووي<sup>(۱)</sup> إلى أنه لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديد. قال النووي في شرح مسلم<sup>(۲)</sup>: قال العلماء: والفرق بينهما: يعني الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوماً أو يومين.

واعلم أنه لا حجة للخوارج<sup>(۳)</sup> إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاء، فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث: «مَنْ نامَ عن صلاتهِ أو نسيَها»<sup>(٤)</sup> فأين هو من محل النزاع، وإن أرادوا غيره فما هو؟ وأيضاً أدلة القضاء كافية في الصوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها؛ والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع، لكنه لما رفع من شأنها بعض

عليه، وليس في كل شيء تجد الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ٣٣٢ رقم ١٢٨٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «المجمّوع» (٣/٣٨٣ ـ ٣٨٤). (٢) (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٢٢١ رقم ٣٥٤٥ و٣٥٤٦): «وروينا عن حذيفة أنه قال: ليكوننَّ قوم في آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم، ويقولون: جَلدُوا في الخمر، وليس ذلك في كتاب الله، ورجموا، وليس ذلك في كتاب الله، ومنعوا الحائض الصلاة، وليس ذلك في كتاب الله.

وهذا كلَّهُ قد قال به قوم من غالية الخوارج، على أنهم اختلفوا فيه أيضاً وكلهم أهل زيغ وضلال، أما أهل السنة والحق فلا يختلفون في شيء من ذلك والحمد لله» اهـ.

<sup>(</sup>٤) أخرج الدارقطني (١/ ٤٢٣ رقم ١) والبيهقي (٢/ ٢١٩). عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» بسند ضعيف لضعف حفص بن أبي العطاف. • وأخرج البخاري عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلَّا ذلك: «وأقم الصلاة لذكري» [طه: ١٤].

المتأخرين لمحبة الإغراب التي جُبل عليها ذكرنا طرفاً من الكلام في المسألة. وقد اختلف السلف فيمن طَهُرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلى الصلاتين أو الأخرى [٢٤٧/ج].

قال المصنف<sup>(۱)</sup> رحمه الله [تعالى]<sup>(۲)</sup>: وعن ابن عباس<sup>(۳)</sup> أنه كان يقول: «إذا طهرت الحائضُ بعد العصر صَلَّت الظهرَ والعصرَ، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف<sup>(٤)</sup> قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم، وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده»، انتهى.

## [الباب التاسع] باب سؤر الحائض ومؤاكلتها

٣٨٦/١٩ - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) قالَتْ: «كُنْتُ أَشْرَبُ وأَنَا حَائِضٌ فأُناوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ فيضع فاهُ عَلى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العَرْقَ وأنا حائضٌ فأُناوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ فيضعُ فاهُ عَلى مَوْضِعِ فِيَّ»، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ وَالترمِذِيُّ) (٥). [صحيح]

قوله: (أتعرَّقُ العَرْقَ)، العرق بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف: العظم، وتعرَّقه: أكل ما عليه من اللحم ذكر معنى ذلك في القاموس<sup>(٢)</sup>.

والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم فيه خلافاً.

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۱/ ۱۸۲). (۲) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٣٧) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٣٧) وعبد الرزاق في «المصنف» (٣٣٣/١ رقم ١٢٨٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦٢/٦) ومسلم رقم (٣٠٠) وأبو داود رقم (٢٥٩) والنسائي (١٤٨/١)
 وابن ماجه رقم (٦٤٣).

<sup>(</sup>٦) «القاموس المحيط» ص١١٧٢. و«النهاية» (٣/ ٢٢٠).

• ٢/ ٣٨٧ \_ (وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ سَعْدِ [رضي الله تعالى عنه](١) قالَ: «سألْتُ النَّبِيَّ عَنْ مُؤَاكلةِ الحائِضِ قالَ: «وَاكِلْها»، رَوَاهُ أَحْمَدُ(٢) وَالتِّرْمِذِيُّ)(٣). [صحيح]

الحديث قال الترمذي<sup>(3)</sup>: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً أبو داود<sup>(6)</sup>، رواته كلهم ثقات، وإنما غرّبه الترمذي لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام<sup>(7)</sup> عن عمه عن عبد الله بن سعد.

وفي الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم (٧) بلفظ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وهو شاهد لصحة حديث الباب، وكذلك حديث عائشة السابق (٨).

قال ابن سيد الناس إن حديث الباب: لما اعتضد به ارتقى في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولاه.

والحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائض. قال الترمذي (٩): «وهو قولُ عامة أهل العلم: لم يَرَوْا بمؤاكلة الحائض بأساً».

قال ابن سيد الناس في شرحه: وهذا مما أجمع الناس عليه، وهكذا [١٨٠/ب] نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري (١١٠). وأما قوله تعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي ال

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (١/ ٢٤٠ رقم ١٣٣). وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١/ ١٤٥ رقم ٢١١ و٢١٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) قال أبو الأشبال في «شرحه لجامع الترمذي» (١/ ٢٤٠) إنه جاء هكذا في جميع الأصول «حرام بن معاوية» ورجع أنَّ اسمه «حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري» ووجدته في مسند أحمد (٣٤٢/٤) حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد فيكون ما ذكره الشيخ أحمد شاكر هو الصحيح.

<sup>(</sup>۷) في «صحيحه» رقم (۳۰۲).وقد تقدم تخريج الحديث في كتابنا هذا برقم (۲۷۸/۱۱).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه برقم (٣٨٦/١٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) في «السنن» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۱۰) في «جامع البيان» (۲/ ج۲/ ۳۸۷).

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة: الآية (٢٢٢).

## [الباب العاشر]

#### باب وطء المستحاضة

"(۱) (خين عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ [رضي الله تعالى عنها] (۱): «أنها كانَتْ تُسْتحاضُ وكانَ زَوْجُهَا يجامِعُهَا») (۲). [حسن]

٣٨٩/٢٢ ـ (وَعَنْهُ أَيْضاً قالَ: «كانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وكانَ زَوْجُهَا يغْشاها»، رَوَاهُما أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>. [صحيح]

وكانَتْ أُم حَبِيبَةَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كذَا في صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٤)، وكانَتْ حَمْنَةُ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله).

أما حديثه الأول فأخرجه أيضاً البيهقي (٥)، قال النووي (٦): وإسناده حسن.

وأما حديثه الثاني ففي إسناده معلَّى وهو ثقة، وكان أحمد لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. وفي سماع عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظر، قاله المنذري(٧).

وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم، وهو قول الجمهور؛ وحكاه ابن المنذر المندر عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحماد بن سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، [٢٤٨/ج] ومالك، وإسحاق، والشافعي، وأبي ثور، واستدلوا بما في الباب.

وقال النخعي والحكم: إنه لا يأتيها زوجها، وكرهه ابن سيرين (٩)، وروي

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ج). (۲) أخرجه أبو داود (۲۱۲/۱ رقم ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٦/١ رقم ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٢٦٤ رقم ٢٦/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۵) في «السنن الكبرى» (۱/ ٣٢٩). (٦) في «المجموع» (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) «مختصر سنن أبي داود» (١/ ١٩٥ رقم ٢٩٤).

<sup>(</sup>A) في «الإشراف» كما في «المجموع» (٢/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠). ثم قال ابن المنذر: وبه أقول.

<sup>(</sup>٩) ذكره النووي في «المجموع» (٢/ ٤٠٠).

عن أحمد المنع أيضاً (١). ولعل أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض؛ وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر لأن غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي ولا الإذن له بذلك، ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه.

وقد استدلَّ القائلون بعدم الجواز أيضاً بما رواه الخلَّال بإسناده إلى عائشة قالت: «المستحاضة لا يغشاها زوجها» (٢) قالوا: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، وقد منع الله [ratherank ratherank rathe



<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في «المغني» (۱/٤٢٠): «اختلف ـ أي النقل ـ عن أحمد، رحمه الله، في وطء المستحاضة، فروي ليس له وطؤُها إلَّا أنْ يخافَ على نفسِهِ الوقُوعَ في محظور. وهو مذهب ابن سيرين، والشعبي، والنخعي والحاكم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

# [رابع عشر]: [أبواب](١) النفاس

# [الباب الأول] باب أكثر النفاس

١/ ٣٩٠ - (عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلِ وَاسْمُهُ كَثِيرُ بْنُ زِيادٍ عَنْ مَسَّةَ الأَزْدِيَّةَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنهم] (٢) قَالَتْ: «[كَانَتِ] (٣) النُّفسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْماً وكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنا بالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيُّ (٤).

وَقَالَ البُخَارِيُّ (٥): عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ، وأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ). [إسناده حسن]

الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني (٢) والحاكم (٧)، وعلى بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين، وضعفه ابن حبان، [قال الحافظ (٨): لم يصب] (٩). ومسة الأزدية مجهولة الحال، قال ابن سيد الناس: لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث (١٠).

<sup>(</sup>١) في «المخطوط» (كتاب) وأبدلتها برأبواب) لضرورة التقسيم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (كان) والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه أحمد (٣٠٠/٦) وأبو داود (٢١٧/١ رقم ٣١١) والترمذي (٢٥٦/١ رقم ١٣٩) الترمذي (٢٥٦/١ رقم ١٣٩) وابن ماجه (٢١٣/١ رقم ٦٤٨).

قال الترمذي: هذا حديث غريب.

قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهلٍ ثقة. ولم يعرف محمد \_ يعني البخاري \_ هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.

<sup>(</sup>٥) ذكره الترمذي في «سننه» (١/ ٢٥٧). (٦) في «سننه» (١/ ٢٢١ رقم ٧٦).

<sup>(</sup>V) في «المستدرك» (۱/ ۱۷٥). (A) في «التلخيص» (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) قلت: مُشَّةَ غير مجهولة العين لأنه رَوَى عنها هذا الحديث ثقتان: كثير بن زياد، والحكم بن عتبة وروايته عند الدارقطني (۲۲۳/۱ رقم ۸۰) وجهالة العين ترتفع برواية=

قال النووي<sup>(۱)</sup>: «قول جماعة من مصنفي الفقهاء: إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم [٦٥٠]، وله شاهد أخرجه ابن ماجه (٢) من طريق سلام [عن حُميد] عن أنس أن رسول الله ﷺ: «وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»، قال: لم يروه عن حُميد غير سلام وهو ضعيف، كذّبه ابن مَعين وغيره من الأئمة.

ورواه عبد الرزاق(٤) من وجه آخر عن أنس موقوفاً.

وروى الحاكم (٥) من حديث الحسن عن عشمان بن أبي العاص قال: «وقَّتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ للنساء في نفاسِهِنَّ أربعين يوماً ، وقال: صحيح إن سلم من أبي بلال الأشعري.

قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: ضعفه الدارقطني<sup>(۷)</sup>، والحسن عن عثمان منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف.

وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي هريرة قالا: قال رسول الله على: «تنتظرُ النُّفساءُ أربعينَ يوماً إلا أن ترى الطُّهرَ قبلَ ذلك، فإن بلغت أربعينَ يوماً ولم ترَ الطُّهرَ فلتغتسل» ذكره ابن عدي (٨)، وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جداً.

وفي الباب أيضاً عن عائشة (٩) نحو حديث عثمان بن أبي العاص عند

<sup>=</sup> عدلين. وجهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات عنها وكونها امرأة من التابعيات، وقد علم بالاستقراء عدم وجود كذابة أو متهمة في النساء.

<sup>(</sup>۱) في (الخلاصة» (۱/۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢١٣/١ رقم ٦٤٩). وهو حديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في «المصنف» (٣١٢/١ رقم ١١٩٨) موقوفاً عليه من حديث أنس، ولم أقف على الطريق المرفوع.

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (١٧٦/١) قال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح. لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص.

 <sup>(</sup>۸) في «الكامل» (٥/ ١٨٦١).
 قلت: وأخرجه البيهقي (٢/ ٣٤٢) وفي سنده العلاء بن كثير، الليثي، مولى بني أمية، قال الحافظ في «التقريب» رقم (٥٢٥٤): متروك رماه ابن حِبان بالوضع.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٣٠) والدارقطني (١/ ٢٢٠ رقم ٧١) وقال الدارقطني: «أبو بلال الأشعري هذا ضعيف، وعطاء هو ابن عجلان، متروك الحديث»، وأخرجه الدارقطني أيضاً (١/ ٢٢٢ رقم ٨٩) وقال الدارقطني: «عطاء متروك الحديث».

الدارقطني، وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف، وعطاء بن عجلان متروك الحديث.

وحديث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه (۱): إنه صحيح الإسناد.

وقال الخطابي (٢): أثنى البخاري على هذا الحديث.

وقد اختلف الناس في أكثر النفاس، فذهب علي وعمر ( $^{(7)}$  وعثمان وعائشة وأم سلمة وعطاء والثوري ( $^{(7)}$  والشعبي ( $^{(8)}$  والمزني وأحمد بن حنبل ومالك ( $^{(9)}$  والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب ( $^{(1)}$  إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً.

واستدلوا بحديث الباب [٢٤٩/ ج] وما ذكرنا بعده. وقال الشافعي في قول(١٠٠:

<sup>(</sup>١) (١/١٧٥). ولم أجد هذا التصحيح للسند.

<sup>(</sup>٢) في «معالم السنن» (١/ ٢١٩ \_ هامش السنن).

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٢٤٩/٢) وعبد الرزاق في «المصنف» (٣١٢/١ رقم ١٦٩٧) والدارقطني (٢١١/١) عن عمر قال: «النفساء تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل وتصلى».

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٢٤٩/٢) والدارقطني (١/ ٢٢٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٤١/١). عن عثمان بن أبي العاص قال: «تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك».

<sup>(</sup>٥) انظر حديث الباب رقم (١/ ٣٩٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١/٣١٣ رقم ١١٩٩) والبيهقي (١/٣٤٢) عن الشعبي قال: «تنتظر كأقصى ما ينتظر»، قال: حسبته قال شهرين.

<sup>(</sup>A) حكاه عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١٤٠/١) وعبد الله في مسائل أبيه ص83، وابن هانئ (٣٤/١).

<sup>(</sup>٩) انظر: «الفقه المالكي في ثوبه الجديد» (١٣٨/١).

<sup>(</sup>١٠) حكاه صاحب «البحر الزخار» (١٤٦/١) عن علي وعمر وعثمان وأم سلمة وعائشة والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر وقول للشافعي، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح، ومالك والمزني والشعبي. • قلت: أخرج ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤٩) والبيهقي (١/ ٣٤١) وغيرهما عن ابن عباس قال: «النفساء تنتظر أربعين يوماً أو نحوه».

وروي عن إسماعيل، وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق<sup>(۱)</sup> بل سبعون قالوا: إذ هو أكثر ما وجد. وفي قول للشافعي: وهو الذي في كتب الشافعية<sup>(۲)</sup> وروي أيضاً عن مالك<sup>(۳)</sup> بل ستون يوماً لذلك.

وقال الحسن البصري (٤): خمسون لذلك.

وقالت الإمامية (٥): نيف وعشرون، والنصّ يرد عليهم، وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف، وبأنه كما قال الترمذي في العلل: منكر المتن، فإن أزواج النبي على ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزَوْجِيَّتُها كانت قبل الهجرة، فإذاً لا معنى لقول أم سلمة: قد كانت المرأة من أصحاب النبي على تقعد في النفاس هكذا. قال: وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي الظهر في كونهن من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره. وأيضاً نساؤه أعمّ من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك، والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين، فالواجب على النفساء وقوف أربعين [يوماً] (٢) إلا أن ترى الطهر قبل ذلك متعين، فالواجب على النفساء وقوف أربعين [يوماً]

<sup>■</sup> وأخرج ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤٩) والدارقطني في السنن (١/ ٢٢١) أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فرأت الطهر في عشرين ليلة فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها فضربها برجله وقال لا تعزبني من ديني حتى تمضى الأربعون».

<sup>•</sup> وأخرج ابن المنذر في الأوسط (٢٥٠/٢) وعبد الرزاق في المصنف (٣١٢/١ رقم ١١٩٨) عن أنس قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم، أربعين ليلة ثم تغتسل».

<sup>•</sup> وحكاه ابن المنذر في «الأوسط» عن إسحاق، وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد.

<sup>(</sup>۱) حكاه عنهما صاحب «البحر الزخار» (۱٤٦/۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر آراء وأقوال الشافعية في ذلك في «المجموع» (۲/ ٥٣٩ ـ ٥٤٠).
 وقال النووي (۲/ ٥٤١): «في مذاهب العلماء في أكثر النفاس وأقله، قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يوماً. . . » اه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفقه المالكي في ثوبه الجديد» (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٢٥٠) وعبد الرزاق في «المصنف» (٣١٣/١ رقم اخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢٥٠/١) عن الحسن البصري قال: «أربعين أو خمسين، أو أربعين إلى خمسين فإن زاد فهي مستحاضة».

<sup>(</sup>٥) «البحر الزخار» (١٤٦/١). (٦) زيادة من (أ) و(ب).

قال الترمذي في سننه (۱): «وقد أجمع أصحاب النبي ﷺ والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تَدَعُ الصلاةَ أربعين يوماً إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى»، انتهى.

وما أحسنَ ما قال المصنف<sup>(۲)</sup> رحمه الله تعالى ههنا ولفظه: قلت: ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذباً، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض، انتهى.

وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة (٣).

واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس؛ فعند العترة والشافعي ومحمد V حدً لأقلّه (٤)، واستدلوا بما سبق من قوله: «فإن رأت الطهر قبل ذلك»، V وقال زيد بن علي (٥): ثلاثة أقراء، فإذا كانت المرأة تحيض خمساً فأقل نفاسها خمسة عشر يوماً. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (٢): بل أحد عشر يوماً كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق. وقال الثوري (٧): ثلاثة أيام، وجميع الأقوال ما عدا الأول V دليل عليها وV مستند لها إV الظنون (٨).

## [الباب الثاني] باب سقوط الصلاة عن النفساء

٢/ ٣٩١ - (عَنْ أُم سَلَمةَ رَضِيَ الله عَنْها قالَتْ: «كانَتِ المَرأةُ مِنْ نِساءِ

<sup>.(</sup>YOA/1) (1)

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۱/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) لعلها: «القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح». وهي ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٤) «البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار» (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المجموع» (٢/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) قال أبو بكر \_ ابن المنذر \_ في «الأوسط» (٢٥٣/٢): «بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم» اهـ.

النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا يأْمُرُها النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفاسِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(١). [حسن]

الحديث [أخرجه أيضاً الترمذي<sup>(۲)</sup> وابن ماجه<sup>(۳)</sup>، وهو عند أبي داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل كثير بن زياد عن مسَّة عن أم سلمة فهو]<sup>(3)</sup> إحدى روايات حديث مسَّة السابق، وقد تقدم الكلام عليه، وهو يدل على أنها تترك الصلاة أيام النفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر<sup>(٥)</sup> أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب، وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلى وقد أسلفنا ذلك.

تم ولله الحمد والمنة الجزء الثاني من «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» ويليه:

الجزء الثالث منه، وأوله: الكتاب الثاني: كتاب الصلاة



<sup>(</sup>١) في «السنن» (رقم: ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (رقم: ١٣٩). وقال: غريب.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (رقم: ٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ) و(ب)، وفي (ج) بدلاً عما بين الحاصرتين حرف (هو).

<sup>.(180/1) (0)</sup> 

# فهرس الجزء الثاني من نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار

| صفحة | موضوع                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 11   | سادساً: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه                                     |
| 11   | الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له                               |
| ١٤   | _ الكلام في النية                                                       |
| ۱۹   | الباب الثاني: باب التسمية للوضوء                                        |
| 77   | _ مذاهب العلماء في التسمية                                              |
| ٣.   | الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة                        |
| ٣٤   | _ اختلاف العلماء في إدخال اليد في الإناء عند الاستيقاظ                  |
| ٣٦   | الباب الرابع: باب المضمضة والاستنشاق                                    |
| ٣٨   | _ اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق                                  |
| ٥٠   | الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين         |
| ٥٤   | الباب السادس: باب المبالغة في الاستنشاق                                 |
| ٥٩   | الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية                                |
| 17   | الباب الثامن: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب        |
| 78   | الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية                                  |
| ٧٢   | الباب العاشر: باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما         |
| ٧٧   | الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة               |
| ۸٠   | الباب الثاني عشر: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يتحاج إلى دلك |
| ۸۳   | ـ مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين                                   |
| ٨٤   | الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه .         |
| ۸٥   | _ يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء                                   |
| ۲۸   | _ أدلة من أوجب استيعاب مسح الرأس                                        |
| 91   | الباب الرابع عشد: باب هار بسين تكدار مسح الرأس أم لا؟                   |

الموضوع

| 99    | الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه          |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸   | الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما                        |
| ١٠٩   | الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس                      |
| ١١.   | الباب الثامن عشر: باب مسح العنق                                        |
| 111   | ـ الكلام في مسح الرقبة                                                 |
| 118   | الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العمامة                           |
| 117   | _ مذاهب الناس في المسح على العمامة                                     |
| 177   | الباب العشرون: باب ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة                  |
| 177   | الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض                   |
| ۱۲۳   | ـ ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين                         |
| 145   | الباب الثاني والعشرون: باب التيمن في الوضوء                            |
| 145   | ـ التيمن في كل ما كان من باب التكريم                                   |
| ۱۳۷   | الباب الثالث والعشرون: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، وكراهة ما جاوزها |
| 1 2 2 | الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه                    |
| 127   | _ الدعاء عند كل عضو في الوضوء باطل                                     |
| ۱٤۸   | الباب الخامس والعشرون: باب الموالاة في الوضوء                          |
| 101   | الباب السادس والعشرون: باب جواز المعاونة في الوضوء                     |
| 100   | الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل                   |
| 109   | • سابعاً: أبواب المسح على الخفين                                       |
| 109   | الباب الأول: باب في شرعيته                                             |
| 179   | الباب الثاني: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعاً      |
| ۱۷٤   | الباب الثالث: باب اشتراط الطهاة قبل اللبس                              |
| ۱۸۲   | الباب الرابع: باب توقيت مدة المسح                                      |
| ۱۸٥   | الباب الخامس: باب اختصاص المسح بظهر الخف                               |
| 191   | <ul><li>العناء أبواب نواقص الوضوء</li></ul>                            |
| 191   | الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل                              |
| 194   | الباب الثاني: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين               |

الموضوع الصفحة

| 3 • 7                                    | الباب الثالث: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 0                                    | ـ مذاهب العلماء في النقض بالنوم                                                                                                                                                                                                                                |
| 111                                      | الباب الرابع: باب الوضوء من مس المرأة                                                                                                                                                                                                                          |
| 777                                      | الباب الخامس: باب الوضوء من مس القبل                                                                                                                                                                                                                           |
| 737                                      | الباب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل                                                                                                                                                                                                                         |
| 707                                      | الباب السابع: باب المتطهر يشك هل أحدث                                                                                                                                                                                                                          |
| 405                                      | الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف                                                                                                                                                                                                       |
| 777                                      | ـ أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲۲                                      | • تاسعاً: أبواب ما يستحب لأجله الوضوء                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٢٢                                      | الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه                                                                                                                                                                                                 |
| 770                                      | الباب الثاني: باب فضل الوضوء لكل صلاة                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷۸                                      | الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل، والرخصة في تركه                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۳                                      | الباب الرابع: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل                                                                                                                                                                                                |
| 710                                      | والشرب والمعاودة                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797                                      | الباب السادس: باب جواز ترك ذلك                                                                                                                                                                                                                                 |
| 797                                      | • عاشراً: أبواب موجبات الغسل                                                                                                                                                                                                                                   |
| 797                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | الباب الأول: باب الغسل من المني                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٢                                      | الباب الأول: باب الغسل من المني                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۱                                      | الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه                                                                                                                                                                                               |
| T10                                      | الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللًا أو بالعكس                                                                                                                                     |
| T10<br>T10                               | الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللًا أو بالعكس الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم                                                                                    |
| T11<br>T10<br>T1A                        | الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللًا أو بالعكس الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم الباب الخامس: باب الغسل من الحيض                                                   |
| T. T | الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللًا أو بالعكس الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم الباب الخامس: باب الغسل من الحيض الباب السادس: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب |

| ۲۳۸   | • حادي عشر: أبواب الأغسال المستحبة                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸   | الباب الأول: باب غسل الجمعة                                            |
| ۳٤٠   | غسل الجمعة واجب أم مندوب                                               |
| 408   | الباب الثاني: باب غسل العيدين                                          |
| rov   | الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت                                   |
| 409   | اختلاف الناس في غسل من غسل ميتاً                                       |
| ۳٦٣   | الباب الرابع: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة                |
| ۳٦٧   | الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة                               |
| ٣٧٤   | الباب السادس: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق                             |
| ۲۷٦   | الباب السابع: باب صفة الغسل                                            |
| ۳۸٤   | الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها                   |
| 49.   | الباب التاسع: باب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه              |
| ۳۹۲   | الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء                 |
|       | الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه        |
| 441   | يجزي إذا أسبغ                                                          |
| 499   | الباب الثاني عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة |
| ٤٠٤   | الباب الثالث عشر: باب الدخول في الماء بغير إزار                        |
| ٤٠٥   | الباب الرابع عشر: باب ما جاء في دخول الحمام                            |
| ٤١٠   | <ul> <li>ثاني عشر: أبواب التيمم</li></ul>                              |
| ٤١٠   | الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء                      |
| 113   | الباب الثاني: باب تيمم الجنب للجرح                                     |
| 113   | الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد                               |
| ٤١٩   | الباب الرابع: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء                         |
| 173   | الباب الخامس: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم                             |
| 273   | الباب السادس: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله                    |
| £ 7 V | الباب السابع: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات                 |
| ٤٣٠   | الباب الثامن: باب صفة التيمم                                           |

|     | ·                                                           | لموصوع |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٣٨ | التاسع: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت | الباب  |
| 733 | العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها      |        |
| 254 | حادي عشر: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة          |        |
| 250 | عشر: أبواب الحيض                                            |        |
| 250 | الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها             |        |
| ٤٥٠ | الثانى: باب العمل بالتمييز                                  |        |
| 804 | الثالث: باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز      | الباب  |
| 801 | الرابع: باب الصفرة والكدرة بعد العادة                       |        |
| 173 | الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة                         |        |
| 270 | السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها         |        |
| 273 | السابع: باب كفارة من أتى حائضاً                             |        |

الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة ٤٧٩

الباب التاسع: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها ....

الباب العاشر: باب وطء المستحاضة .....

الباب الأول: باب أكثر النفاس .....

الباب الثاني: باب سقوط الصلاة عن النفساء ....

فهرس الجزء الثاني من نيل الأوطار .....

• رابع عشر: أبواب النفاس ...... ١٨٦٠

الصفحة

283

٤٨٤

513

٤9.

297